



P V V 1

11

31

QL.

٧١ -

44.

14-

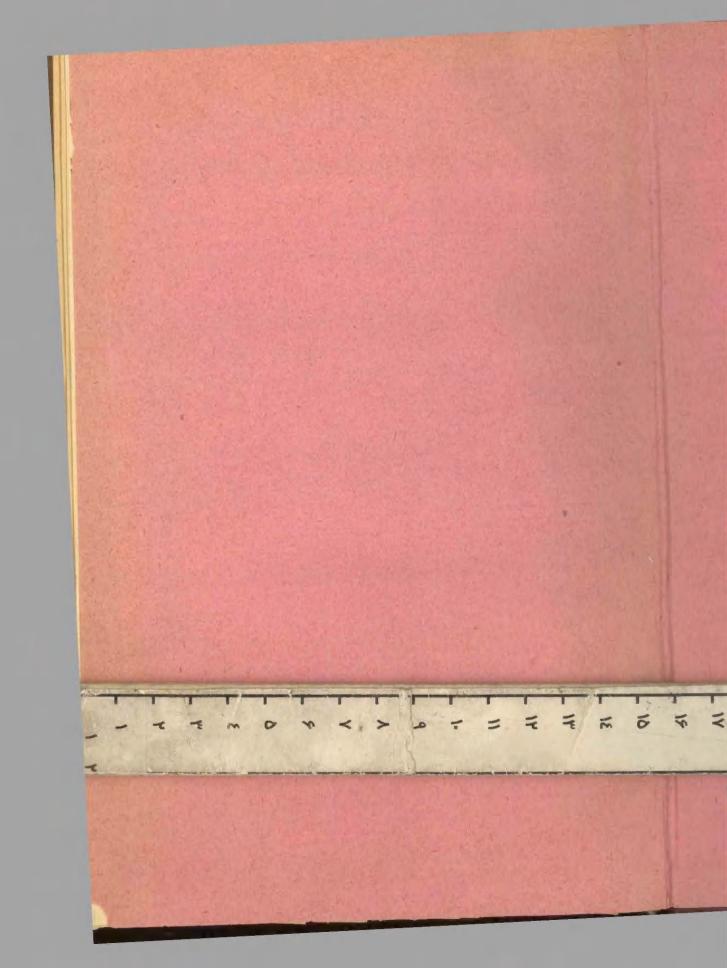





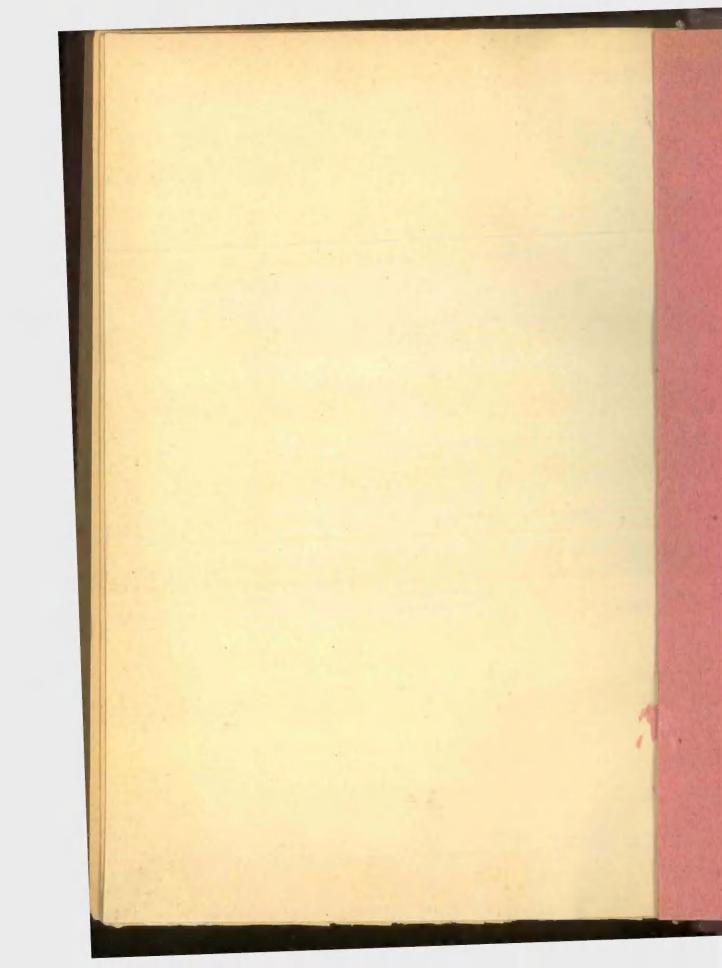



----

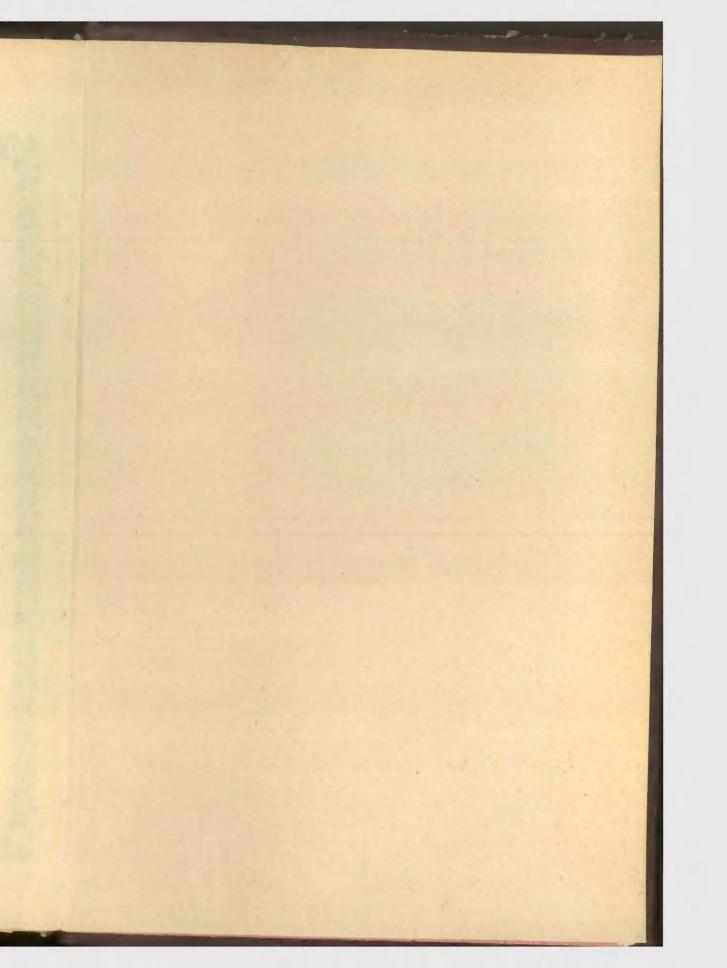





هدنه الحاشية الكبرى للعلامة شيخ الاسلام الشيخ حسن العطار على مقو لات السد البليدى و حاشيتاه الكبرى و الصغرى على شرح مقو لات العلامة

£ 4.11 }

ر نب وضع الحواشي المذكورة هكذا حاشية العطار الكبرى على مقولات السيد البليدى في اول صلب الصحيفة و تلها حاشيته الكبرى على شرح مقولات السجاعي ثم حاشيته الصغرى على شرح مقولات السجاعي المذكور مقصولا بين كل حاشية والتي تلها بجدول وفي اول الهامش مقولات السيد البليدى ويليها شرح مقولات السجاعي مقصولا بيهما بجدول

سياحاً: الطبعة الاولى بالمطبعة الخبرية عنف برها م لمالكها ومديرها السيد عمر حسين أنساب

1910 - 17TA



الحديد و العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه اجعين و بعد في فيقول الفقير الحقير حسن العطار سامحه الله وغفر له هذا ماارجومن الله سبحانه ان بعينى على اعمامه وينفع به كل من لقاه بقلب سمليم من كلمات بسيرة على مقولات شيخ مشايخنا العلامة السيد البلدى رحمه الله قصدت به ايضاح مافيه ان شاء الله تعالى والتنبيه على ماوقع فيه ممايخالف اصطلاحهم معتمدانى ذلك على كتب الفن الحررة

## ( بسم الله الرحن الرحيم و به ثقتي )

سبعان من ننزه عن الجواهر والاعراض وتقدس عن العلل والاغراض قضايا شكره على السن المكنات مقولة وعطايا بره على كواهدا الموجودات محمولة ارسل رسله بالهدى ودين الحق فهم شموس الاهتدا وغيوث الودق مؤيدين بدلائل التصديق داعين الى اوضح سبيل واقوم طريق وخمهم بأول الموجودات واشرف المخلوفات حبيبه الاكرم ورسوله الاعظم سبدنا محمد المداحى بنوره طلم الجهدل النافى لقضا باالوهم المعترضة في محجة العقل صلى الله عليه وعلى آله واصحابه واحبابه واحرابه المعترضة في قول الفقير المسكن ابوالسعادات حسن بن محمد العطار غفر الله

## ( بسمالله الرحن الرحيم )

ا وسلى الله على سبدنا محمد وآله ( يقول ) ابو السعادات حسن بن محمد العطاراني لما وضعت الحاشية المكبرى على مقولات العلامة السيد البليدى رحمه الله مم شرعت في افر اء مقولات شيخنا العلامة احد السبحامي رحمه الله وضعت عليها عاشية وقع فيها بعض سعو به لا تناسب المبتدى وكان يظهر لى بعد المكالمة مع الاخوان امور غير مسطورة في الحاشية فقت شياعها فقصدت بوضع هذه الحاشية حل عبارة المتن بقدر الحاشية خل عبارة المتن بقدر

حدالله فيقول

وقدوب دن حين فراء تى هذا الكتاب حاشية صغيرة جردت من نسخة شبخنا العلامة الدسوقى رجه الله فأحيث التعرض لما يقم فيها من سهو لئلا شنبه الحال على الناظر فيها ووجدت ابضا بعض تقبيدات على الكتاب بخط العدلامة الشيخ اجد السيجاعى فنبهت ابضا على مافيها والمن اللاول بقبل ونعوه والثانى بكتب ونعوه والتداسال ان ينفع بها وهو حسى و نعم الوكيل

بسم الله الرحن الرحيم

الكلامعلى السملة هنالا مخاوءن من بد تكلف مع مافيه من الشناعة التي

له الذنوب والاوزاد لما فرغت من اتعام الحاشية التى وضعها على مقولات شيخ شيو خنا العلامة البليدى شرعت في وضع هذه الحاشية على مقولات شيخ شيو خنا العلامة أحد السجاعي لمأان الاولى احتوت على تطويل واطناب اقتضته احوال واسباب وجاءا كثرها مناقشات واعتراضات وذكر نقول كثيرة وعبارات وذلك مما يوجب عسر التفهيم والاخلال بالتعليم ولى عذره ناله في سط الكلام وكثرة النقل بنضح بالوقوف على الاصل فقصدت بوضع هدذه الحاشية تقريب المعانى للبتدئين وابضاح المبانى للتعلمين لتكون هدذه الحاشية تقريب المعانى للبتدئين وابضاح المبانى من اتقنها وحصل والله الموفق للصواب والمسر للاسباب واسأل الله ان بنفع جاكل من تلقاها بقلب سليم وهو حسبى ونعم الوكيل

بسمالله الرحن الرحيم

الكلام على البسملة والحدلة من فن الحكمة غيرظاهر المناسبة وان كنا

الامكان والافتصارعلى حل مبانيه وكشف معانيه ورعازدت فيه بعض فوائد فن طلب الزيادة فليرجع لاحدى الحاشينين لاسهاماشية مقولات السيداليليدى فانها جعت بحمد الله مالا يوجد في غيرها وحيث قلت الحاشية المكبرى فرادى حاشية مقولات السيد البليدى اواطلقت لفظ الحاشية فرادى الحاشية الثانية على هدذا المكتاب والله المسؤل ان بنفع بالجيم وهو حدى ونع الوكيل

(بسمالله الرحن الرحم)

ارتكت هنا وان دفعناها عاست معه لكن ذكر شيخنافي الحاشية المنقولة عنهمانصه اعلمان حلة السعلة من مقولة الكنف لانهاعرض وإماالذات العلمة فلستمن مقولة العرض قطعا وكذالست من مقولة الحرهر عنداهل السنة واماعندالحكاء فان مشيناعل قول من هول منهم الحوهر ماقام به الاعراض فلانكون من مقولة الحوهر واماعلى قول من يقول الحوهر مالاعتباج لمحل فانه مكون من مقولة الحوهر وعلى كل حاللا بصبح اطلاقه عليه تعالى والباء من السهلة من حيث لفظهامن مقولة الكنف وامامن حث مغناها وهو الاستعانة فان اريداعانة الغبر فهي من مقولة الفعل وإن اديد النسبة المكائنة بين المعنى والذات كانت من مقولة الإضافة والرحن الرحم من حيث لفظهما من مقولة الكيف أكلمناعلهمافي الحاشمة الكبرى لحالة اقتضته ولكنالانترا الكلام عليهاهنا رأسابل شكلم عليهمامن فن المنطق والا داك لارتباطهما بالفن المشروع فيسه اماالمنطق فأنه سنالعساوم الحكمية اوآلة لهاعلي اختلاف الرأين واماالا داب فلانه شديد التعلق بالمنطق بلكاد يحرى منه محرى الفرع من الاصل فنقول هذا المؤلف بطلب ابتداؤه بالسملة والحدلة لانهمن الامورذوات المال وكلماكان كذلك بطلب فيهالاشداء مهافهذا التأليف بطلب فيه الإنسداء ممااما المكرى فدليلها الحدث اعنى كل أمرذى بال الخ وأما الصرغرى فدليلها إن هدا الكذاب مؤلف في المقولات وهي بما ينتفع ما في تحصيل العلوم وكل ما ينتفع بهفى تحصيل العلوم فهومن ذوات البال فهدنا الكتاب من ذوات المال ماكان كذلك بطلب الابتداء فيهجما والمكرى مسلمة والصغرى توحه عليها المنع بان يقال لانسلم الممن ذوات البال وهدذا من قبيل النقض التفصيل والنافض نقضا تفصيلها محاب إثبات المقدمة المنوعة فيفال في إثبانها هناهدنا الكتاب مؤلف في المفولات وهي من الامورذوات البال لانهاهما يتنفعها في العلوم وكل ما الف فها ينتفع به في العلوم فهو من ذوات المال فيذاال كتاب من ذوات المال وعكن معارضة الصغرى أيضا بان يقال هذا السكتاب مؤلف في علم اختلف في حواز تعاطيه وكل ما كان كذلك فابس من ذوات البال والكبرى مسلمة وتمنع الصغرى عنع الاختلاف في شخص ما الف فيه هدذا الكتاب وتصحيح حل تعاطيه

وامامن حيث معناه ما فان اطلقاعلى الله تعالى في قال فهدما ماقيل في الجلالة وان اطلقاعلى غيره كان ذلك من مقولة الجوهر اله اقول قوله جلة السبحلة الحكافة بريد جلة لفظها اى لفظها برمنه لاماهو متعلق السبحلة وان اوهمه المتعبيرا ذلاداعى لملاحظته مع كون هذا الحكم يجرى في نفس البسملة لانها لفظ واللفظ من مقولة الكيف فهو من الكيفيات المحسوسة وقوله فان مشينا على قول من يقول الخ الذى في شرح المواقف الجوهر ممكن موجود لافي موضوع عند الحسكاء وحادث متعبر بالذات عند المتسكمين وفي شرح المقاصد ان خروج الواحب عن تعريف الجوهر حيث قيد مثل موجود لافي موضوع يعنى من عرف الجوهر بهدا التعريف لان معناه ماهية اذا موضوع يعنى من عرف الجوهر بهدا التعريف لان معناه ماهية اذا

وبعداقامة الداب لعلى الصغرى لا يتوجه على المنع لان منع المدعى المدلل مكابرة غير مسموعة ولا يتوجه ايضا على صغرى القياس الثانى ليداهم او يصح ان يتوجه على كبراه بان يقال لا نسلم ان المقولات مما يتفع به في العاوم وهدا فقض تفصيلي محصله طلب دليل المكبرى والجواب باثبا مها وطريقه ان نقول ان المقولات اجناس عالمية وقد حصر الحكاء الموجودات الممكنلة تحتم افاذ الحاط مها الطالب علما وعرف الطريق التي يتوصل مها لتعريفات الحقائق سهل عليه تحصيلها بتلك الطريق فيستفيد علوما تصورية بواسطة تالك التعاريف ومعلوم ان العلوم المدونة عبارة عن المسائل التي هي القضايا وهي منوقفة على تصور المحمول والموضوع عن المسائل التي هي القضايا وهي منوقفة على تصور المحمول والموضوع والنسبة وقد ديكون تصور الموضوع والمحمول نظر يا محتا حالتعريف

عاهو مسوط في الاصل وهدا الكلام بفن الا داب البق لكن ارتكناه لناسبة ماوتكامناعلى السملة عابناسبقى الحواشي الكبرى به مطهر لناكلام بعدندو بن الحاشيين وبعدماقر رناه هنا احبينا ذكره مخافة نياعه وهو ان السملة باعتبار لفظها مندرجة تحت مقولة الكنف فهي من الكيفيات المحسوسة و باعتبار معانى الفاطها من حيث الكيفيات الخسوسة و في ايضا لانها من الكيفيات النفسانية ومن المعقولات الاولى فان نظر لما يعرض لهذه المعانى من الكيفيات المعانى من المعقولات الاولى فان نظر لما يعرض لهذه المعانى من المعقولات المعانى من المعقولات اللها المعانى من المعقولات الثانية والفرق بينهما على ماحققه السيد قدس سره في حواشي شرح الثانية والفرق بينهما على ماحققه السيد قدس سره في حواشي شرح

وجدت كانت لاف موضوع وليس الواجب ماهيدة ووجود زائد عليها وبهدا أنعلم ماذكره من الشناعة وهو صحة اندراج الذات العلية تحتمة ولة الجوهر تعالى الله وتقدس وقوله فان اربداعانة الغيرالخ ارادة هدا المعنى لا توافق قواعد اللغة فان معانى الحروف نسب جزئيدة وعلى نقد دير صحته في نقسه لا يصح اندراجه تحتمة ولة الفعل قال في شرح المواقف ان يقسعل هو التأثير كالمسخن ما دام سخن قان له ما دام سخن حالة غيرقارة هى التأثير السخونة اى المسخن لا نه يق بعسد التسخين الذي لا بقا علقولة ان يقسعل الشخونة اى المسخن لا نه يق بعسد التسخين الذي لا بقا علقولة ان يقد على المناشرة على المناشرة على المناشرة على المناشرة المناسرة المناشرة المناشرة المناشرة المناشرة المناشرة المناشرة المناشرة المناسرة المناسرة المناشرة المناشرة المناسرة ال

فشت الانتفاع بها ويصبحان بعارض القياس الاول بان يقال هذا الكتاب في علم اختلف في حواز تعاطيه بس من ذوات البال ومعلوم انه عند دورود درات البال فهذا الكتاب ليس من ذوات البال ومعلوم انه عند دورود المعارضة في النقض الاجالي بصدر المعلل سائلافله حينئذ ماللسائل من الوظائف وهي النقض والمناقضة والمعارضة ثم لاسبيل لمنع المكبرى فله ان عنع الصغرى و محصل المنع ان الاختلاف في العلوم الحكمية على الاجال لا يستلزم وقوع الخلاف في بعض افرادها الاترى ان الحساب والمساحة من افرادها ولم يختلف في حوازهما احدوماهنا وهو مبحث المقولات ليس ما وقع فيه اختلاف فقول السائل انه عمان على في دوان اراد في المحدومة فمنوع وان اراد في المحدومة في ال

النجريدان المعسقو لات الاولى هي طبأت المفهومات المتصورة من حيث هي هي وما يعرض العسفو لات الاولى في الذهن ولا يوجد في الخارج المربط القدم كالمكلية والخائرة ونظائرها وكفهوم المكلي والذاتي وغسيرهما يسهى معسقو لات ثانية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعسقل اذلا يمكن تعقل المكلية الابعد تعسقل المرتعرض له المكلية في الذهن وليس في الحارج المربط بن المكلية في الدرجة الثانية واعتبر صدقه على كثير بن عرض لمفهوم المكلي كلية اخرى هي في الدرجة الثانية الدرجة على كثير بن عرض لمفهوم المكلي كلية اخرى هي في الدرجة الثانية الدرجة على كثير بن عرض لمفهوم المكلي كلية اخرى هي في الدرجة الثانية المنابقة المنابقة الدرجة الثانية المنابقة المنابقة الدرجة الثانية المنابقة النابقة المنابقة ا

وما

an

16

الم

AA

عاو

VI

عاد

چا

وماذكر غير ظاهر فهاذكر موقوله وان ارمد النسمة الخهده الارادة صحيحة الاان محردكون الشئ نسبه لا يكون من مقولة الاضافة قال في شرج المواقف اعلم ان الاضافة هي النسبة المسكررة اى نسبة تعقل بالفداس الى نسمة أخرى معقولة الضابالقياس الى الأولى كالانوة فأنها نسمة تعقل بالقياس الى البنوة وان المنوة ايضا نسبة تعقل بالقياس الى الايوة فالاضافة اخص من مطلق النسبة فاذانسنا المكان الى ذات الممكن حصل للمكن باعتبار الحصول فسه هشه هي الاس واذا نسيناه الي الممكن باعتبار كونه ذامكان كان الحاصل مضافا لان لفظ المكان تضمن نسمة معقولة القياس الى نسمة اخرى هي كون الشي دامكان اي متمكنافسه فالمكانية والمتمكنية من مقولة الاضافة وحصول الشي في علوم فسلم لكن الاختسالاف في المحموع من مستهو محموع لابوجب الاختلاف في كل فر دفر دا ذفد بكون الاختلاف في الحموع من حدث اشتاله على حزءهو محط الخلاف كاهو الواقع هنا فان محط الخلاف في علم الحسكمة هوالعلم الالهى لاشتماله على العقائد الباطلة المصادمة الشرع وان اردت تحرير محل النزاع فاصغ لمايلتي البهاوه وان القول شحريم علم الحكمة على الاطلاق مجاوزة في الحدومجازف ف وذلك لان الحكمة ننفسم اولا وبالذات الى علمية وعملية والثانية تنقسم الى علم لد سر المنزل وعلم السياسة وعلم الاخلاق وهذه الاقسام الثلاثة لم يشتغل مها احد من اهل الاسلام اذ مرجعها لاحكام عملسة وقد اغنت الشريعة الغراءعنها واما العلم فهي اقسام ثلاثة الهيات ورباضهات وطبيعيات وكل من هذه الافسام الثلاثة وهكذا شتمعي فولات رابعة ومابعد دهاو بعضهم محمل مابعد المرتبة الاولى مطلقا معقولات ثانيه وبالجلة المعتبر في المعقولات الثانسية إحران احدهما ان لانكون معقولة في الدرحة الاولى بل محدان تعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن وثانبه ما ان لا تكون في الخارج ماطا بقها في اما يعقل فى الدرجة الاولى فهو معقول اول موحودا كان او معدوما حركبا اوبسطا وكذامالا بعقل الاعارضا لغيره اذا كان في الخارج ماطايف كالاضافات اذاقيل بتحقيقها في الخارج اماباعتباركون مدلول لفظ الجلالة ذأت الرب تبادل وتعالى وكذلك الرحن الرحم فها محب صون اللسان عن الكلام فيه من مثل هذه الامور فان المقولات احناس عالمة للجوهر

المكان نسمة تعيقل من ذاتي الشئ والمكان لانسسة معقولة بالقياس إلى نسمة اخرى فلس من هده المقولة وجدا الذي صورناه الاعكنك الفرق بين النسبة التي ليست من المضاف و بين المضاف فاعقد له و تحققه في سائر النس فانه بمناطول فيسه السكلام اله فعجرد كون الشئ نسبه لا مكون من مقولة الإضافة لاعتبار امن زائد في مفهومها كا تقرروالا لزمان ، حكون سائر النب من قسل الاضافة بل كل نسمة كذلك ولاقائل بهوقوله فيقال فبهما مافسل في الجلالة قدعلمت مافعه هداوان اردت العدول عن هده المضائق واردت ما قال في السملة هذامن مناسبات الفن قلت هي لفظ وكل لفظ من فيسل الكيفيات الحسوسية الذى هو قسم من مقولة الكيف قان اقسامه اربعة بالاستقراء الكيفيات له اصول وفر وع فسندرج في الرياضات علم الحساب بسائر افسامه وعلم الهندسية والمساحة وغيرهاواى عافل يقول محرمة هذه العاوم مع توقف كشير من الاحكام الشرعمة علماتو ففاظاهرا واحتماج الناس الهافي امورمعاشهم كعلم الابنية واستخراج المياه والمناظر وغسرها من فروع العلمالرياضي وامالطبيعيات فنهاالطب والشريح وغيرهما وهمامن انفع ألعلوم الني لايستغنى عنهااحد فههذه العلوم كلهامن فروض الكفاية فبتان فسمين من الحكمة وهما الطسعيات والرياضات لا يخرجان عن فرضالكفاية اوالاباحة في البعض فع السم الناقع والضرر الصرف في الالهبات فأنها محل دسائس القوم وحصن كفر باتهم ومحل مخباتهم والفول بان الخوض فبها حرام على الاطلاق مجازفه أيضا بل الحق والعرض والواحب تقددس وتعالى ستحدل اتصافه بواحد منهما وبني النظر فالضمير المسترف الرحن الرحيم وقداضطرب فى الضمائر المسترة كالم الفضلاء فقال الحامى في الفوائد الضيائية إن الضمير المسترابس من مقولة الحرف والصون اصلاولم يوضع له لفظ اه وقال عبد الغفور لاادرىمن ايمقولة هووقال الفاضل العصام انه ليسمن مقولة معينة بل نارة يكون واحبا وتارة يكون بمكنا حسمااوعرضا ونارة يكون من مقولة الصوت كالذارجع الضمير الصوت اه ولا يخني انه النفات منه الىمدلوله بشعر بذلك قوله كااذارجع الضمير للصوت فلذلك قال بعض من حشاه انه لس عو حود اصلا بل هو اص اعتباري محض حعل في حكم

11,

الز

المحسوسة والكبفيات النفسانية والكيفيات المحتصدة بالكهبات والاستعدادات والالفاظ من الفسم الاوللاحساس الدهع بهافهى عرض قائم بالحواء اذالصوت كيفية تحدث في الهواء بسبب عوجه المعاول القلع والقرع قال في شرح المقاصد وقد بعرض الصوت كيفية بها يتميز عن

النفصيل وهوانه ان كان الخائض فيها متضلعا من الكتاب والسنة ذكى الفطنة وقصد بالنظر فيها النقوى على ردشيه الميطلين وادحاض عقائد الزائعين ومعرفة الاصطلاحات التي استحدثها المتأخوون من علماء الكلام فهدا عمالا يقول بتحر عه احد بلر بها كان من الفروض الكفائية وليس علم العروض الذي قد ادعى بعضهم انه فرض كفا ية معللاله باوهى علقهى الفرق بين الشعر والكلام المعجز باولى من هذا العلم الذي يكتسب به الانسان قوة على رد الشبه و نصر العقائد الحقة وعلى هذا يحمل خوض به الانسان قوة على رد الشبه و نصر العقائد الحقة وعلى هذا يحمل خوض العلماء المنقد المائم الغز الى وغيرهما عن العلماء المنقد المائمة العلماء وافاضل العظماء فاماان كان غي الذهن بليد الفكر ساذج الطبع ليس عند ومن العلوم الشرعية مام شدى به عند الخوض في ظلم الشيمة فهذا وامثاله يحرم عليه النظر فيها واذا عهد هذا وضف في المائمة ولان ليست من الامور التي احتوت على عقائد وائعة

اللفظ الحفيق من حيث اجراء احكامه عليه وللفاض لعبدا لحكيم في حواشي عبد دالغفور كلام احبيت ذكره لعزة الوقوف على تلك الحاشه قال رجه الله تعالى تعقبق الحكلام انه لاشك ان ضرب في زيد ضرب دل على الفاعل ولذا يفيد التقوى بسبب تكر ارالاسناد بخلاف ضرب زيد فلا يفال ان فاعله هو المتقدم كاذهب اليه البعض ومنعوا وجوب تأخير الفاعل فاما ان فالدال على الفاعل الفعل بنفسه من غيرا عتبارا مرآخر معه وهو ظاهر البطلان والالكان الفعل فقط مفيد المعنى الجلة فلا يرتبط معه وهو ظاهر البطلان والالكان الفعل فقط مفيد المعنى الجلة فلا يرتبط مع الفاعل في تحوضر بن يدفلا بدان بقال ان الواضع اعتبر مع الفعل حين عدم ذكر الظاهر المراهم الخرعبارة عما تقدم كالجزء والتمه له واكتنى بذكر الفاعر عن ذكره كافي الترضيم بعمل ما ابق دليلا على ما التي نص عليه الرضى فيكون كالملفوظ ولذا قال بعض النبعاة ان المقدر في تحوز يد عليه الرضى فيكون كالملفوظ ولذا قال بعض النبعاة ان المقدر في تعوز يد ضرب بنبغى ان يكون افل من الف ضربان صفه او ثلثه ليكون ضمير المفرد

صوت آخر عائله في الخفية والنقل غييرافي المسموع والحرف هو تلك الكيفية العارضية في عبارة ابن سينا وذلك الصوت المعروض في عبارة جمع من الحققين وجمع عالعارض والمعروض في عبارة البعض وكانه اشه بالحق ثم قال و زعم الفارا بي ان القول من مقولة الكم وان الكم المنفصل ايضا بنفسم الى قاروه و العدد والي غير قاروه والقول وذكر حجته هناك فراجعه ان شئت وعليه فالسملة من مقولة الكم لام اقول والقول عند الفارا بي من مقولة الكم لكن هذا أول غير ببانفر دبه الفارا بي (قوله الفارا بي من مقولة الكم لكن هذا أول غير ببانفر دبه الفارا بي (قوله الخروج العباد) اى اشده معاحة والعباد احد جوع العبد كالعبد ولا يعنى حسن تقديم الاحوج على الاخضاع العباد كالعبد ولا الخضوع الذي هو النسبة هي ان الالقب تقع علامة اعراب في النصب كا في الثاني تلقس له مناسبة هي ان الالقب تقع علامة اعراب في النصب كا في الاسماء السينة وعلامة زفع في التثنية والبياء في الحرف كثير الحاجمة

فكان الخوص في الكاخوص في علم المنطق الخالى عن الشبه ولا بشك احد في حل ذاك وانه من الامور ذوات البال الشدة النفع وعظم الخطر ويما بناسب ماقلنا قول الشديخ العلقمي في شرح الجامع الصدغير قال شديخ شبو خنا واجاز بعض العاماء تعلم السحر لاحدامي بن امالنبين مافيه كفر عن غديره وامالاز المه عن وقع فيه فاما الاول فلا محذور فيه الامن جهة الاعتقاد فاذا سلم الاعتقاد فاذا سلم الاو ثان لان كيفيه ما يعجر ده لا يستلزم منعا كن يعرف عبادة الهدل الاو ثان لان كيفيه ما يعمله الساحر الما في عالم المنافق الما المنافق عالم المنافق المنافق المنافق المنافق في عالم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق في عالم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق في عالم المنافق المنافقة المناف

اخف من ضمر التنبية ولمالم شعلق غرض الواضع فى افادة ماقصد من اعتباره بنعينه بنفه لم يعتبره بخصوصية كونه حرفااو حركة اوهبئة من هيات الكلمة بل اعتسبره من حيث انه عيارة عما تقدم و كالجزء له فلم

احوج العباد واخضع العبيدهجدالحسني الخضوع منكسر خاطره ذليلة نفسه غالب لهواه في من ضاة مولاه خافض جناح ذله متبرئ من قو ته وحوله فالسيدى على وفا قد كنت احسب ان وصلك بشترى بكرائم الاموال والاشباح وظننت جهدلا ان حبل هين \* تفنى عليه نفائس الارواح

وظننت جهدا ان حبث هين \* تفنى علبه نفائس الارواح حتى رايدل تجني وتخص من المحبد بلطائف الامناح فعلمت انك لاتنال بحبدة \*ولويت رأسي تعتاطي جناحي وجعلت في عش الغرام اقامتي \* فيه غدوي دائما ورواحي

منتصب لمناجاة سيده برفع اكف الطلب لاستمداد عوائده وكثير

(قوله الاندلسى) نسبة الى الاندلس بفتح الهمزة والدال على المشهور و يقال بضمهما وعليه افتصر ابو الفتح الههمذا فى ووزنه فيعلل عند بعضهم الكن رد بأنه لم يجئ عليه شئ من الكلام علما وقبل انفعل و اشتقاقه من الدلس وهو الظلمة هدا حاصل ما افاده ابن علان فى شرح الافتراح نقلاعن الامام النووى (قوله البليدى) فى القاموس البلدة

الصدلاح والنووى وغيرهما بالغوافي القول بتحريم النظر في العداوم الحكمية حتى حرموا المنطق لا شمّاله على بعض مسائلها وجماعة آخرون نظر وافيها والفو او انباع احدالفر بقين بوجب القددح في الا تخرقلناله بالناويل برنفع البس ويزول المفاء و تتضح المجعة وتقوم المجعة وحيث قدمنا على تأويل كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين بديه ولامن قدمنا على تأويل كلام رسوله الذى لا ينطق عن الهوى فلاى شئ نحجم عن تأويل كلام هؤلاء الاعلام بحمل كل قول على محمل كا اسلفنا والله وبه برنفع المزاع بين الفريق بقين ولو لا ارتكاب هذا الناويل لادى مثل هذا الاختلاف النزاع بين الفريق بقين ولو لا ارتكاب هذا الناويل الدى مثل هذا الاختلاف الذى هو اساس العاوم الشرعية فو نبراس العقائد الدينية وانكباب كثير من اهل السنة والجاعة على الندوين فيه واستفراغ الوسع في نقرير و وتحريره ولكل من المشنع والمشتغل شمل ومقصد فاما المشنعون من وتحريره ولكل من المشنع والمشتغل شمل ومقصد فاما المشنعون من الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء الكلام اتبعوا الصدر الاول فائعا كان تشنيعهم على طائف في من علماء المناه من علماء الكلام اتبعوا

يكن داخلافى شئ من المقولات ولا يكون من قبيل المحذوف اللازم حدقه لانه معتبر مخصوصه و عاد كر الله ظهر دخوله في نعريف الضهير

الاندلسى البليدى اسولا المصرى منشأ المالسكى مذهبا و تلك عبارة

اشبه صــل

هناك عند

قوله بدولا

ه کثر مبید

الجـه

احدد رومما .

به کفر نجهه

ما كن محكاية

کاز عم بازلادنی

ا جهلها

إماماين

ــدمن

اوهبئة لحز مله فلم

- Named of

حتى

انف

)\*

و في

بقوا

RAR

المخا

(قول

المشتها

رعا

اع\_

ودو

قرله

Le

12-

1041

الف

Si

او با

لكو

اناح الله لاخوانه نبل هدانالنبل على السعادات فياتمام المقولات ضارعا المائرين عادل طراز عصبة إنيائكذى الاثالة المنتق لجودالجهالاتان تصلى وتسلم عليه وعلى آله واصحابه وانصاره واعوانه الرافين عبوحة الشرف باتباعه اعلى الدرجات وان ينفع الطالب مااشير اليمه بقولي وينحصر المقصودمن نيل السعادات في مقدمة ومقصدين وخاعمه الله على مانشاء قمدير وبالاحابة حمدير وحه الحصران المذكور فيها اما ان يكون تابعا واما ان يكون متبوعا والاول احمان اماان مكون تأسيسا للقولات وهو المقدمة اولا وهوالحاتمة والثناني كذلك اما ان يكون بيانا للفرولات العشر وهو المقصيد الاول اوللعقول العشرة وهو المصد الثاني وان شئت قلت المدذكوراما تأسيس اولاالاول المقدمة والثاني اماالمقولات وهو المقصدالاول اوالعقول

بلد الانداس منه سعيد بن محمد البلدى من شبوخ المعتزلة فان كان منسو باللبلدة المسلدة المسلدة المسلدة المسلدة المسلدة المسلدة المسلم عمن افواه المشاع البليدى بضم الباء فلذلك قبل انه نسبة البليدة فرية بالجزائر (قوله الناح) بالمثناة المفوقية بمعنى قدر (قوله البليدة فرية بالجزائر (قوله الله عندة وخير الى معتدة وحوكنا به عن الطلب اذ الطالب الشئ يلزمه مديده (قوله ذي المناء للائلة) في القاموس اثال كسحاب وغراب المحدد والشرف فلعل الناء للبالغسة (قوله المنتق) اى المختار (قوله المحدد والشرف فلعل الناء للبالغسة وتخييل بتشيه الجهالات بالنار بجامع الاعدال في كل وخود النار الطفاؤها ولا يخفي لطف تشيه الجهل بالنار الشون (قوله وجود المنار القوله المنارين الموسط الشرف (قوله وجود المحسر) مذا المحسر جلى واستقرائي باعتبارين فاذا قال المؤلف بنحصر كتابى في ربعة ابواب مثلا فهذا المصر بالنسمة المدعلي و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا لسامع لا يحصل له الجزم المنا المه جعلى و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا لسامع لا يحصل له الجزم المه جعلى و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا السامع لا يحصل له الجزم المناه على و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا السامع لا يحصل له الجزم المناه على و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا السامع لا يحصل له الجزم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المؤلف و بالنسبة الى السامع استقرائي اذا السامع لا يحصل له الجزم المناه المناه

الهواءهموتشيه والديال الفلاسفة حين نقلت الفلسفة الى العربية في زمن المأمون فادر جوافى كلامهم مطائفة من مسائله التأييد مقالاتهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة فهؤلاء وامتاهم احقاء بمقالات المشنعين وامامثل الى الحسن الاشعرى وغيره بمن تصدى لنصر السنة فلاير تاب في حقه احد ولا يشنؤه الازنديق او ملحد ولماراى المتأخرون من علماء المكلام انتشار كلام الحكاء في كثير من الكتب الكلامية احتاج والادراجها أيضا في كتبهم ليد كلمواعلها دواقبولا كافعد ل الرازى والغزالى وغيرهما في مصطرون اذلك فانها قددونت في حسبة ملارد فهول امم ها وبعظم شرها وينظاير شررها قال الشاعر

عرفت الشر لا الشر اكن لنوفيه ومن لا يعرف الشر من الخبريقع فيه

فهممنابون على ذلك عدوحون على اسان كل احد الامن كان جاهدا

المنصل لكونه لفظا حكميا موضوعالغائب تفسدمذ كره وكالجزء مما

بالاعصار

وموالمصدالناني اولاولاوهو الخاعه

بالانحصار بمجردهماع قول المؤلف ذلك بل باستقراء احزاء الكتاب حتى اذاحصل له الجزم بمجرد قوله ينحصر فالطاهر انه جعلى بالنسبة اليه ايضا كذا يؤخذ من نقر يرقو انين المناظرة

\* (المقدمة وفيها ثلاث مسائل) \* مى وان لم تفترن بلفظ مسئلة لكنها تؤخذ من المقدمة فالاولى مسئلة الاستعانة على التحديدات المساراليها بقوله وذلك بأن تأخذالخ الثانية الشئ الواحد قديد خل تعتمقولات متعددة باعتبارات محتلفة اشاراها بقوله فان الشئ قديكون من مقولتين الخالثا لثمة النمييزيين الذائيات والعرضات عسر (قوله اعلم ان من المقولات الخولى جع مقولة صفة محدوف اى المسئلة المقولة والمسئلة المقولة والسئلة هي القضية المعقولة واستعمالها في اللفظية مجازلاتها كالقول حقيقة في

لوكنت تعلم ما أقول عدرتنى و اوكنت اجهل ما تقول عداتكا لكن جهات مقالتى فعدرتكا لكن جهات مقالتى فعدرتكا والكن جهات مقالتى فعدرتكا (قوله حدا) مفعول مطلق بعامل محدوف وجوبالقاعدة ذكرها الرضى فى شرح المكافية قال والذى ارى ان هذه المصادر وامثالها ان لم بات بعدها ما بينها و بعين ما تعلقت به من فاعل او مفعول اما بحرف جراو باضافة المصدر البسه فليست مما يجب حدف فعله بل بجوز بحوسقال الله سقيا ورعال الله رعبا وجدعا الله جدعا وشكرت شكرا و حدت الله حداو اماما بين فاعد الله وحدا الله وحدا الله وحنائيل ودوا ابد الاضافة الحوض بوالرفاب وسبحان الله ولبيل ودوا ابد الما وبين مفعوله بالاضافة المحوض بوالرفاب وسبحان الله ولبيل

قبله اله وماقيل في السملة بقال في الجدلة قدر ( قول حدا) منصوب على انه مفعول مطلق بعامل محذوف وجوباو التقدير احد حدا اوحدت حدا اونحو ذلك فان المفعول المطلق اذالم بأت بعده ما يبينه و يعين ما تعلق به من فاعل اومفعول اما صرف حرا وباضافه المصدر اليه فلا محب حذف الفعل بل محوزان نقول سقال الله سقيا ورعال الله رعما وشكرت شكر ا وحدت حدا اما ما بين فاعله بالاضافة نحو كناب الله وصبغه الله او بين مفعوله بالاضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله او بين فاعله محرف حر نحو بؤسالك اى شدة و بعد الك او بين مفعوله بحرف حر نحو شكرا الدو حد الله وعجبا من المعدد الدوحد الله وعجبا من المعدد الله وحد الله وعجبا من المعدد الله وحد الله وعجبا من المعدد الله وحد الله وعجبا من المعدد الله وعبا الله وعبا من المعدد الله وعبا من المعدد الله وعبا الله وع

المقدمة وفيها ثهلات مسائل اعلم ان من المقولات لامه ل الحكمة بحث المقولات

142

العقلمة كاهو النحقيق وان قبل بالاشتراك والمحث لغة الفحص والتفتيش واصطلاحا بطلق على ثلاثمعان الاول حسل الشي على الشي واثباته سواءكان بديها اونظر با والسانى اثبات النسمة الايحابسة اوالسلمية بطريق الاستدلال والثالث المناظرة والمماحثة كذافي تقر رالقوانين والمرادهنا المهنى الثاني فأن مسائل العملوم محم أن تسكون نظرية وقد ذكر في شرح المقاصد انه لم يقع خلاف في ان السديمي لا يكون من المسائل والمطالب العلمية فالمرادسحث المقولات البحث عن احوالها وهواثبات اعراض ذاتية لما صدقها الذي هوحيع افراد الموجود الممكن لماتقرران موضوع الحكمة هوالموحود منحيث هوموجود وقد حصر الحكاء الموجود الممكن في الجوهر والعرض فالوا الموجود وسعد الناومعاذ اللهاو منفاعله محرف حرنحو تؤسالك ايشدة وسحفالك اى بعدا وكذا بعدالك او من مف عوله يحرف حر تحوعفر الك أى حرحا وحدعا الثوالحدع قطع الانف اوالاذن اوالشفة اوالدد وشكرالك وحمدالك وعجبا منك فيجب حدنف الفعل في حييع هدذا قياساوا لمراد بالقماس ان بكون هناك ضابط كلى يحذف الفعل حدث حصل ذلك الضاط والضابط هناماذ كرنامن ذكر الفاعل اوالمفعول بعدالمصدرمضافا البسه او بحرف الحرلالبيان النوع احترازاءن نحوقوله ومكرو امكرهم وسعى لماسعها وانما يحب حذف الفعل لان حق الفاعل والمفعول به ان

لبيان النوع تحوقوله نعالى وسعى لها سعم اومكر وامكرهم فان العامل بدكر وقد دنص السدف دسسره على ان المفعول المطلق هو الحاصل بالمصدراى الاثر لا المصدر الذى هو التأثير واطلاق المصدر على المفعول المطلق بضرب من المساهجة وعدم التمييز بين التأثير والاثر وقوله لمن تنزه الخريبان للفعول به وهو خرير لمبتداء حدوف فان الجاروالمحرور بعدهد والمصادر في محل وفع على انه خبر المبتدا الواحب الحدف ليلى الفاعل والمفعول المصدر الذى صار بعد حدف الفعل كانه قام مقام القسعل كان ولى الفعل والمعنى هو الثابي هذا الجدلات و تحوه ومن هذه وان كانت لفظامه ما لانه اسم موصول عمني الذى وهو من المبهدات لاحداد مدان

بعمل فيهما الفعل ويتصلابه فاستحدن حذف الفعل في بعض المواضع

في اللارج

فهو الواح

فجوهروا

الموضوع

وحوده في

اشارةالي

فرنفسه

العرض

الموحود

اماابانة

-- ,=

مابدلء

لكون

Yloga

مردراحا

محر ف

وعمل

وغفر

یدهد و سن

الفاء

قو له آ

فليس

المصد

اطله

NA.I

فوق

فى الخارج ان كان وجوده لذا ته عنى انه لا يفتقر فى وجوده الى شى اصلا فهو الواجب والافالمكن والمكن ان استغنى فى الوجود عن الموضوع فهو الواجب والافالمكن والمراد بالموضوع محل فوم الحال فالمحل اعممن الموضوع كان الحال اعممن العرض فه فى وجود العرض فى المحل اعممن العرض فه فى وجوده فى الهسه هو وجوده فى محيث تسكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الاستخر بخلاف وجود الجسم فى المسكان فانه المرم مغاير لوجوده فى الهسارة الى المناب المناب الما المحال آخر محقدها العرض الى السام اسعة فمت المقولات عشر افهى اجناس عاليسة اسائر الموجود الموجود الموجود الموجود الما المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتولة المح

اماابانة لقصد الدوام واللزوم يحذف ماهوموضوع للحدوث والتجددفي نحوج دالك وشكر الكوعجما منكومعاذ الله وسمحان الله وأمالتقدم مايدل عليمه كافى قوله تعالى كتاب الله عليكم وصبغة الله ووعدالله او لكون الكلام بماستحسن الفراغ منه تعوليما وسعديا فبق المصدر مهمالاندرى ماتعلق بدمن فاعل ارمفعول فذكر ماهو مقصو دالمتكلم من احدهما بعد المصدر ليختص به فلما بينتهما بعد المصدر بالاضافة او محرف الحرقم اظهار الفاحل بالم محز فلا بقال كتب كتاب الله ووعد وعمدالله واضر بواضر ب الرقاب واسم سبحان الله واحد حدالك وغفر الله غفر الله وذلك لماذ كرنامن ان حق الفاعل والمفعول ان بتصلا بالفعل معمو ابن له فاما حذف الفعل لاحدالدواعي المذكورة و من المصدر المهم اما بالاضافة أو بحرف الحرفاوظهر الفعل رجع الفاعل والمفعول الى مكانه وم كره متصلابالفعل ومعمو لاله فوزانه وزان قوله تعالى ان ام وهلك واماقولهم جدت جده وقصدت قصده ونحوذلك فليس انتصاب الامهاء فيذلك على المصدر بل هو مفعول به على حعل المصدر ععنى المفعول والمعنى فصدت حهذه التي ينبغي أن يقصدها من بطلمه وحدت حده الذى ينبغي فبكون مضافالبيان النوع كافي قوله تعالى

ينعين بالصلة قد يتوقف في اطلافها على ذاته تعالى الكن صحح حفيد السعد صحة الاطلاف واستدل على انه ورد الاطلاف كافي الحديث بامن احسانه فوق كل احسان بامن لا يعجزه شئ وقد منع ذلك صاحب السيط فقال لم

على السنة الحكاء مسائل بمحث فهاعن احوال المقولات فان قلت ان من تفيد التبعيض وذلك بقنضى وجود مسائل اخر من الحكمة تكلموا فيهاغير هدف قلت وهو كذلك فان الحكمة ثلاثة اقسام طبيعيات ورياضيات والهيات اما الرياضيات فاكثر البحث فيها عن أمور موهومة كالدوائر الفلكية والعدد واما الالهيات فن مسائله المحث عن ذات الله وصفاته ولبس من قبيل الممكن فانهم بشتون له تعالى وجوب الوجود وكتب البعض المراد بالمقولات الاولى المحمولات والثانية المعنى المصطلح عليمه واذا تأملت ما تاوناه عليك عرفت عدم استقامته

وقدمكر وامكرهم والحار والمحر وريعدهده المصادر في محل رفع على انه خبرالمبتدا الواحب الحذف لدلى الفاعل والمفعول المصدر الذي صار بعد حذف الفعل كانه قائم مقام الفعل كإكان ولى الفعل والمعنى هو الثاي عيذا الدعاءاك وكذا كلماكان فسهمن التدنية المدنية للعارف نحوقوله تعالى وما تكرمن نعسمة فن الله ان حعلنا هاءعني الذي واما المبينة للنسكرة فهي صفة لها كالوحملنامافي الآية نكرة وقد بين ايضا بعض انواع المفعول ماللازماضارفعله يحرف الحرنحوم سابان واهلا فلان اىهذا الدعاء مخنص بكهدذا ان فسرحم حبابموضع الرحداي اتيتموضعار حما وان فسرته المصدراي رحب موضعات من حدافهو من هدنا المات والجلة المفسرة الحدنوفة المبتد الامحسل لهالانهام ستأنفة اه مع حذف سير وقدذ كرصاحب الناو بحان كثيرامن المصادر مما عصل به الفاعل معنى ثابت فأئمه كااذافام زيدف حصل له هيئة هي الفيام اوتحرك فيحصل له حالةهي الحركة فلفظ الفعل وكثير من صيغ المصدر قديطاتي على نفس إيفاع الفاعل ذلك الامروهو المعنى المصدري وسمى تأثيرا كاحداث الحركة وايحادها في ذات الموقع والحدث بانه تحرك لا كايفاع الحركة في جسم آخر حنى بكون تحر يكاوكا يقاعه القيام والقعود فى ذا ته وقد بطلق على الوصف الحاصل للفاعل بذلك الإيفاع وهو المعنى الحاصل من المصدر ويكون وصفا كالقيام كيفية كالحرارة واستفدمنه ان المصدرعلي

بردادن شرعى في اطلاق المهمات على ذائه تعالى والتساره التباعد فسفى القاموس نزه الرحل نباعد عن كل مكروه اله فالزهه تعالى نباعده عن

الحكاء واما المتكلمون فالسعة النسبة عندهم غير موجودة فلبت من الاعراض وحجه المسكلمين الهالو كانت موجودة لقامت بمحدل وقيامها بالمحل اضافة بينها وبين ذلك المحل وينقل المكلام الى ثلث الاضافة ايضا وها محرافي تسلسل والزموا الحكاء ايضا بالهم اعترفو ابوصفه تعالى بالصفات الاضافية وجودى فلا يحوزون اتصافه تعالى بأهم وجودى فلو كانت الاضافية وجودية الزمهم ان يمنعوها واستثنى المسكلمون الكون فقالوا بوجوده قال في شرح المواقف ذهب بعض المسكلمين الى ان الاكوان عصوصة في عقله المحدوسة بالضرورة ومن الكرالاكوان فقد كارحسه ومقتضى عقله

وآخرون الهانهاغر محسوسة فأنالانشاهمد الاالمنحرك والسأكن

(قوله لما انها عندهم من الموجودات) وهم بمعثون عن احوال الموجودات لما قلنا ان موضوع الحكمة هو الموجود من حمث هو فهذا تعليل لاثبات ان بحث المقولات من مسائل الحكمة ثم ان القول بوجودها هوراً ي

لما انها عندهم من الموحودات

كالا المعنيين شأ أم بينهم وانه حقيق فنهما و بعصر ح بعضهم وقال السيد المفعول المطلق هو الحاصل المصدر اى الاثر لاالمصدر الذي هو التأثير واطلاق المصدرعلى المفعول المطلق يضرب من المسامحة وعدم الثمييز بين التأثير والاثر اه وفي حاشية الفناري على المطول ان صبغ المصادر تستعمل حقيقة في اصل النسبة وتسمى مصدراو محازا في الهيئة الحاصلة منها للتعلق معنوية أوحسيه الفاعل في اللازم كالمتحر كمه وله والمفعول في المتعدى كالعالمية والمعاومية وانقواهم في المصدر المتعدى قد يكون مبنياللفاعل وقديكون مينياللمف ولتسامح يعنون بهما الحبثنين هما معنيا الحاصل بالمصدر واستعمال المصدر في الحاصل بالمصدر استعمال الشئ فى لازم معناه لانه لو كان استعماله فيسه على سدل الحقيقة كان كل مصدرمتعدمشتر كاولاقائلبه اه واذاعلمت هدا فاعلم ان التأثير جمع يرجع لمقولة الفعلوالنأثراى قبول الاثرمن مقولة الانفعال واماالهبئة الحاصدة بعدداك في المصدر اللازم فقد تكون من مقولة الوضع كفمت قياما ومن مقولة الاين كتحركت حركة ومن مقولة المكيف كاجر زيداحرارا ونعوذلك وامانعو حدت حداوشكرت شكرا عماكان من قبيل اللفظ فدات التلفظ اى اعجاد اللفظ اعنى اعمال مقاطع المروف

المجتمعين والمفترقين واماوصف الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فلاولو كانت محسوسة لماوقع الخلاف فيها (قوله وذكرها في المبران) جواب عما يقال فدذكرت في المنطق مباحثها وحبنئذ لا تكون من مسائل الحكمة والالزم اندراج المسئلة الواحدة تحت علمين محتلفين لا يقال هدذا السؤل انما يتوجه على القول بأن المنطق ليس من الحكمة بل هو آلة لهما كالنحو للعلوم الشرعيمة لان الحكمة عرفت بأنها علم باحث عن احوال الموجودات على ماهى علمه في نفس الامم بقدر الطاقة المسترية فيكون موضوع الحكمة الموجودات وموضوع المنطق هو المعقولات الثانيمة وتخالف العلمين باخت المفالوضو عدين فان عرفت مخروج النفس الانسانيمة الى كإلها المكن بحسب قوتها النظر به والعدمة كان من الحكمة في الانتقول بل يتوجه المضالان والمحمدة ليست المالعلم واحد له موضوع علوم لكل

واخراج الصوت الذي هو المعنى المصدري من مقولة الفعل وإماا لحاصل بالمصدر فهو اللفظ المسمى بالجدد والشكر الذي هوعب ذالمفعول المطلق فن مقولة الكيف لان اللفظ عرض فأئم بالهو اء و هاس على ذلك كلا كان من مادة اللفظ كفلت قو لاو نظمت قصدة و نحوهما فظهر لك منهذا انالعني المصدرى دائما من مقولة الفعل واما الحاصل بالمصدر فلابكون من مقولة الفعل وبق ههنا محث وهوانهم قالوا لاتكانف الابقيعل اختياري وقالوا ايضا المكانب بدهو المعنى الحاصل المصدر لانهالذي ظهر في الخارج وطلب حصوله و به تنعلق قدرة العسد قال السعدفي شرح العقائدان فلنا إفعال العماد مخاوقة لله تعالى وللعسد لمزرد بالفعل المعنى المصدري الذيهو الإمحاد والإنقاع مل الحاصل بالمصدر الذى هو منعلق الاعداد والانفاع اعنى ما شاهدمن الحركات والسكنات اه و بيانه ان العبداذ الوحهت ارادته لفعل من افعاله كالصلاة اوحدالله تعالى فى العمد شيئين مقترفين احدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدراعني حركاته وسكناته والثاني قدرته المتعلقة يفعله تعلق مقارنة وتعلقه المذكور هوفعله بالمعنى المصدرى والنكليف اغماهو بالاول وان كان التكليف بهمن حيث كسمه الذي هو تعلق الفدرة به الذي هو المعنى المصدري

وذ كرها في الميزان من حيث اسعافها

ان

11

Y

واحدمنها موضوع يخصمه وان اشتركافي ام عام وهو الوحود فدخول مسئلة واحدة تحت علمين غيرمستحسن في النعليم لانه يؤدي الى عدم الضبط والانتشاروحوا بهمااشاراليهمن انذكرها فيالمنطق منحهة انه سنعان مهافي التحديدات على النحو الذي قرره فهي من مسائل المنطق انضا لان موضوعه المعاومات النصورية والنصديقية من حيث الانصال الى محهول تصوري او تصديق وهي لهامدخل في الانصال فهي من مسائله وليس ذكرها في المنطق والمحث عنها كالمحث عن الكلي الطبيعي هل له وحودفي الخارج والنوع ماهية محصلة والحنس ماهمة مهمهة والفصل علة الجنس الى غير ذلك من المائل المذكورة فيه وهي مماييحث عنها في العملم الطبيعي او الالهي فأن همذه المسائل كافي شرح الطالع ليستمن مسائله اذلادخل لهافى الايصال بل البحث عما اماعلى سيل المدئمة اوعلىحهة تقيم الصناعة بماليس منها اولايضاح الااتهلاكان الموحود خارجاه والاول حعاوه مصب التكليف بخلاف الثانى فانه ام اعتبارى فندافع الكلامان من حيث أن الاول يدل على انالمكلف بهمن مقولة الفيعل والثاني لاوالحواب مانقسله العلامة عيد الحكيم في حواشي الحالى عن العلامة التفناز اني حيث قال في رساليه في عقبق الاعمان اعلم ان ليس المراد بكون المأمور به اختيار يا ومقدورا ان مكون هو نفسه من مقولات الفعل على ماسيق الى بعض الاوهام بل ان يتمكن المكلف من تحصيله وتتعلق بهقيدرته كالعيلم والنظر والانفعالات كالنسخن والتردوغير ذلك واذانظرت لسكثير من الواحيات وحدتها جذه المثابة فأن الصلاة اسم للهيئة المخصوصة التي يكون القيام والقعود والالفاظ والحروف من احزائها ولايفكن العبد من كسمها واجرائهاومع هدالا يكون الواجب المقدور المثاب علسه في الشرع الانفس تلك الهيئة وإذا تأمل فرأس الطاعات واساس العبادات اعني الاعان باللهمن هذا القسل فانعمفسر بالتصديق المعرعنه بالفارسية بكرويدن ولاخفاء في ان هدا المعنى من مقولة الكيف دون الفعل ومعنى كون الاعبان من مقولة الافعال الاختيارية انه محصل باختيار العبدوكسبه كالعلموالفيام والتسخن على ماعرفت اه وقال الفاضي

ما يكاديخني تصوره على اذهان المتعلمين فان قلت نحن ترى المقولات نذكر في بعض كتب المنطق على سبيل التعداد است طرادا ورجما بينت بذكر رسومها وهدا الايقضى بكونها من مسائله اذلم يثبت في معنوان مقولة كذا بل لها قلت ليس مقصوده انها ذكرت فى المنطق بعنوان مقولة كذا بل المرادان ما عبر عنه بعقولة كذا هناه والمعبر عنه فى المنطق بعنوان الجنس العالى ولاشك ان جيم كتب المنطق نذكر فيها مباحث تتعلق بالاجتباس العالمية التي هى المقولات هنا ومحصل هذا كله منع عدم دخول مسئلة العالمية الواحدة تدخيل تحت علمين بحه ين محتلفت بكافى الانسان فانه موضوع الطب من حيث عروض الصحة والمرض وموضوع التسريح من حيث تروض الصحة والمرض وموضوع التسريح من حيث تروية الارض فانها من الطبيعى والمرض فانها من المسئلة الواحدة باعتبار الدليسل كإفالوافي كروية الارض فانها من الطبيعي والمراف الواحدة باعتبار الدليسل كإفالوافي كروية الارض فانها من الطبيعي والمراف المنافية المسئلة الواحدة باعتبار الدليدة الذي والملى (قوله على التحديدات) كتب

على المحديدات

لمنتزه

الا مدى ان النكايف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل البهو بعضهم حرى على ان الأعمان هو النصد تى وارجع التصديق لمقولة الفعل بناء على ان الحكم المعتمر في التصديق ليس كنفا بل هو فعمل وهو إن ننسب باختمارك الصدقالي الخبراو المخبروتسلمه وقال يعضهم ليس الاعمان مجردالتصديق بل مع السليم (قرل يلن تنزه) نقل حفيد السعد عن صاحب المتوسط إنهذكر في مبحث المنادي لم رداذن شرعي في اطلاق الميهمات علسه تعالى واحاب الحفيد بان الامام النووي اوردفي باب الدعاء عندالقتال من كتاب الاذ كاراد عسة مأثورة مشتملة على قوله مامن احسانه فوق كل حسان بامن لا بعجزه شئ اه وفي بعض رسائل ابن كال اشاان على الله الاف في اطلاف اللفظ على ذاته أو الى الااطلاقه على مفهوم صادق علب تعمالى والفرق واضع فاطلاف غادع المفهوم من قوله تعالى وهو خادعهم خارج عن المحث لانه لم طلق عليمه تعالى بل اطلق على مفهوم محازى صادق علمه تعالى وكذا اطلاف الرفيق في قوله علمه السلامان الله رفسق محسالرفق فانعلم طلق على ذاته تعالى بل اطلق على مفهوم وجل ذلك المفهوم علمه تعالى اله ومحصله ان الله لاف في السهمة وماهناليس منها والتنزه التباعد كإفي الفاموس والاسم النزهية

بعض الفضداد اى النعر بفات وكانه عم لتدخدل الرسوم وكالدمه الاتى خاص بالحدود اذفوله ثم نطلب جيع محمولاتها المقومة صريح فى الاتى خاص الحدود لاما يشملها والرسوم اذالرسوم تكون بالخواص وليست مقومة فيها نه قاصر على الحدود فلاداعى الصرف عن الظاهر

بالضم ومكان نزه كمكنف وتر به وارض نزهمه بكسر الزاى ونزيه الم بعيدة عن الزيف الى ان فال والرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه الم والسمات جمع سمه بمعنى العلامة وعلامات المخاوفات هى الصفات الدالة على حدوثها وافتقاره اللفاعل المختار كفيام الاعراض بهاوهى حادثة وما فام الحادث فهو حادث ولا يكون الامكنا اذالوا حبلا يقبل الحدوث فيكون المنزه عن ذال واحب الوجود ولم يصرح به اولالان ماسلكه ابلغ فانه كناية وهى فوجوب الوجود ولم يصرح به اولالان ماسلكه ابلغ فانه كناية وهى كدعوى الشي بينة و تقرير الدليل ان تقول لولم يكن سمحانه واجب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجود ولم يصرح المداد النقول لولم يكن سمحانه واجب الوجوب الوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوب الوبوبوبوب الوبوبو

صفات النفس اى عدم انصافه بها تعالى عاوا كبيرا ( قول عن سهات المخاوفات) السهات جمع سمه بمعنى العلامة والمخلوفات جمع مخاوفة اى ذات تعلق بها الخلق اى الا يجاد اللازم له الحدوث والحدوث عند المنت كلمين هو حصول الشي ووجوده بعد عدم وعند الحركاء بطلق على سبق الشي بالزمان ولذلك قالوا كل حادث حدوثاذا نبا فهو مسبوق بمادة و مدة و سمى هذا عندهم حدوثاذا نباو بطلق على استنادالشي لغيره فى الوجود و سمى هذا عندهم حدوثاذا تبافله الم عندهم يوصف بالحدوث الذاتى فى الوجود و سمى هذا عندهم على نفصيل فى ذلك عندهم و المراد بعلامات المخدوقات هو ما بعرض للمكنات من تعاقب الاعراض عليها واقتقارها المخدوقات هو ما بعرض للمكنات من تعاقب الاعراض عليها واقتقارها فهو حادث و الحادث لا يكون الا بمكناف خدا استلزم و صفه تعالى المديزه فهو حادث و الحادث و صفه بوجوب الوجود فد يكانه قال حدد المن وجب عن علامات الحدوث و صفه بوجوب الوجود فد يكانه قال حدد المن وجب وجوده ( قول هو تقدس ) التقديس التطهير والنظافة و الخاوص من الادناس حسبة او معنو به قالتقدس برجم للتنزه و الكيف من من الادناس حسبة او معنو به قالتقدس برجم للتنزه و الكيف من

عن سمات المخاوفات و تقدس "عن المجم والكيف لادخال شي لم بين بعد ( قول في الجدلة ) سساني بين فائدة د كر وهو متعلق بالاسعاف اي انها نفيداستعانة في الجانة لامن كل وجه ( قول و وذلك بأن تأخذ عدة امور ) جان لوجه الاستعانة ومعناه اننا اذاار د المحدلات النوع مثلا نظر نا في الافراد التي يصدف عليها و نطلب جميع المحمولات المقومة لها فنجد بعض تلك المقومات مشدر كاو بعضها محتصافالمشترك هو الجنس والمختص هو الفصل لا نهد من الجنس والفصل لا نهد مان المحدود و التعريف بالذا تيات حدثم ان هدنا القول ليس كابا بلهو محتص بالماهدات المركبة دون البسيطة قال في المواقف المركب عدد بأجزائه حداثاما او ناقصادون البسيطة قال المحدود و تعديده و قد قسم الماهدات في موضع آخر منها الى اد بعد اقسام قال الماهية امابسيطة لا تلتئم من عدة امور تجتمع اوم مكبة تقابلها و ينهى المركب الى المسيطة لا تلتئم من عدة امور تجتمع اوم مكبة تقابلها و ينهى المركب الى المسيطة لا تلتئم من عدة امور تجتمع اوم مكبة تقابلها و ينهى المركب الى المسيطة و الا كان م كبامن امور لانها ية لها و كلاهما يعتبر بالقياس الى المسيطة و الا كان م كبامن امور لانها ية لها و كلاهما يعتبر بالقياس الى المسيطة و الا كان م كبامن امور لانها ية لها و كلاهما يعتبر بالقياس الى المسيطة و الا كان م كبامن امور لانها ية لها و كلاهما يعتبر بالقياس الى

النفائص فهو عنى تنزه وسبأنى معنى الكر والكيف ثمان الكرامامتصل اومنفص لوالمتصل والمتصل والمتصل والمتصل والمتصل والمنفصل ما يعرض للعدودات والمولى المقدار أوليست مجتمعة وهو الزمان والمنفصل ما يعرض للعدودات والمولى سبحانه و تعالى لا يتصف بشئ من المسكم به والسكيفية لا تهما من قبيل الاعراض و يستعبل اتصافه تعالى بالعرض فنق السكمية عن ذاته تعالى يستازم الوحدة اى لا يكون من كبا والنفر د بالالوهية اى لا ثانى له فقد انتفى المكر المتصل واما الصفة فلا يعقل عروض المكر المتصل لها المتنفى المكر المتصل المقدار المتنف فد عنه او حادثة لا نه من لوازم الاجسام اذهو عبارة عن المقدار اى الامتداد الفائم ما المسموحة بنذا لمنفى عن الصفات هو الكر المنفصل وهو التعدد عمن ان بكونا وهو التعدد عمن ان بكونا وهو التعدد عمن ان يكونا وهو التعدد عمن ان المنافق المنافق في تعدد المعالى والمتنب المنافق وقد ذهب بعض اهل السنة الى تعدد العلم متعدد المعالى و العتب المنافقة وقد ذهب بعض اهل السنة الى تعدد العلم متعدد المعالى و ماعتب المنافقة وقد ذهب بعض اهل السنة الى تعدد العلم متعدد المعالم و ماعتب المنافقة وقد ذهب بعض اهل السنة الى تعدد العلم متعدد المعالى و المتسار

قبيل الاعراض وقد ثبت استحالة فيام العرض بدائه تعالى وسيأتى معنى الكروالكيف وقوله وسائر المنقصات جعمنقص اى وصف منقص فهو وصف لغير العاقل اوجع منقصية بمعنى صفة منقصية وعطفه على ماقبله من عطف العام على الحاص ان فسرسائر بجميع اوعطف مغايران

فى الجلة وذلك بأن تأخذ عدة امور

---

والنة

\_ac

-

العب

اعد

·V

انه

وا

وه

العسفل تارة والى الخارج اخرى فالافسام اربعة بسبط عقلى لا يلتم فى العسفل من امور صدة تجمع فيه كالاجناس العالبة والفصول البسطة وبسيط خارجى لا يلتم من امور كذلك فى الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فانها بسبطة فى الخارج وان كانت مركبة فى العدقل دمركب عقسلى يلتم من امور تمايز فى العدقل فقط وم حسيب خارجى يلتم من

خصوص هذه الصفة على هذا القول لم ينف الكم المنفصل عنها فانه نفس العددولا يقال انهدائم بالث العاومكيد مقانها على مذهب اهل السنة امي اعتمارى كالكرواماعندالحكاء فالمممة امراعتبارى والكرمن فبيل الاعراض عندهم وستحمل قيامها بذائه تعالى او شئمن صفاته على انهسيأني لناان التحقيق ان العدد لاوحودله خارجاعلى مذهب الحكاء واماالافعال فلا يعقل عروض الكم المتصل لهاايضا يعين ماقلنافي الصفات وهي متعددة غيرمتناهمة ويصح نني الكرالمنفصل عنها على معنى انه اس هناك ثان له فعيل كفعله تعالى لكن لاحاحية الى ذلك لاغناء دليل انفراده تعالى الايجادين ذلك ودليل الوحدانية مشهور وفي كتب اهل الكلام مسطور الاان السهروردي اورددا بالاوحيزا على مصطلح اهل الاشواق فلا بأس بنقله لغرابته فالرحمه الله تعالى في المياكل لا بصح ان تكون شآن هما واحماالوحو دلانهما حينئذا شتركافي وحوب الوحو دالذي هوغبرخارج عن حقيقته مافلابد من فارق بنهما فيتوقف وحود احدهما او كلاهما على الفارقاي ووحوب الوحود شافي الاحتياج الى الغيرو نفضه الدوانى فى شرحه انه يتملو كان قوله الوحوب الذانى المطلق عليهما قولا فانبا ولم شت ذلك فالملاجوزان بكون قوله على ماتحته قولاعر ضاوبكون له افرادمتعددة ممايزة بماهياتهامشتركة في هددا العارض (قاله وسائر ) أىبانى فبكون العطف مغايرا اوجبع فبكون منعطف العام ( قوله وصلاة وسلاما ) في شرح الشهاب الخفاجي على درة فسرسائر بباقى (قوله وصلاة وسلاما) كلاهما منصو بان على المفعولية المطلقة اى اصلى صدادة واسلم سلاما وتعدية الصدادة بعلى لانها تضمنت معنى العطف فلايقال ان الدعاء اذا تعدى يعلى بكون الضرة لان الصلاة ليست عمنى الدعاء بل عمنى العطف ولوسلم إنها عمنى الدعاء فلا يارم من كون

احزاءممارة في الحارج كالبيف والمركب العيقلي لولم نتسه الى المسط لزم محال آخر وهو تعمل مالاشاهى وهو محال فلاتكون الماهية المعقولة معقولة وهذا انماتم في الماهمة المعقولة بالكنه اهولم بذكر مثالا للرك العقلي لان مثال السيط الخارجي مثال له هذا ولوحعل ماذ كرناه وجهالفوله في الجلة اي في عض الصوروهي الماهية المركمة دون جسع الماهمات لكان حسناوا عاحتجنا عندارادة الاطلاع على الكلمات الى اشيخاصهالان التحقيق ان ايسفى الحارج الاالاشخاص فالفي شرح المقاصدليس في الحارج الاالاشخاص وانما الحنس والفصل والنوع صورمتارة عندالعقل بحصلهام الشخص محساسة عدادات تعرض للعقل واعتمارات شعقلها من حزئهات إقل اوا كثر محتلفة في التباين والاشتراك فندرك في زيدتارة صورة شخصة لاشاركه فهاغيره واخرى صورة شاركه فهاعروو تكرواخرى صورة شاركه فهاالفرس وغيره وحنئه فلامدمن كون الاشخاص منعددة حتى يتأتى الاشتراك والاختصاص فظهر فسادمافسل لم يكتف شيخص واحمد لئلا بنوهم دخول الشخص فيه يخلاف مالو تعددت الاشيخاص فانه بقطع النظر عن الغواص اصل معنى الصلاة الانعطاف الحساني لانها مأخوة من الصلوين على ماحقق في شروح الكشاف ثم استعمل في الرجمة والدعاء لمافيهما من النعطف المعنوي ولذاعدي معلى كالقال تعطف عليه فلان فلايردعليه ان تعدى الدعاء اعلى الضرة فكسف تكون الصلاة ععنى الدعاء والاحاجمة لان يقال لا يلزم من كون لفظ عدى افظ آخر ان يتعمدى تعديته ( قاله الجامع للحكم) جع حكمه قال النووي فيها اقوال كثيرة مضطر بة وقدصفا لنامنها إنهاعبارة عن العلم المنفن بالاحكام المشملة على المعرفة بالله تعالى المصحوب ننفاذ البصيرة وتهدنب النفس وتعقدتي الحق والعمل به والصد عن انباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك وقد نظلق الحكمة على القرآن وهومشمل على ذلك وعلى النبوة كذلك افظ عمنى لفظ آخر ان سعدى عما يتعدى مدفال اللفظ الا خر ( قلله للحكم) جع حكمة فسرت شفاسر بصح ارادتهاهنا كلهاومن بعض تلك التفاسيرانهاالعلمالنافع وقدجم صلى الله عليه وسلم علوم الاولين والأخرين ايماعكن حصوله البشر فلايلزم مساواة علمه صلى المدعليه

للحكم وعلى آله واصحابه

المشخصات

الشخ

الشخد

الىمافر

11.25

\_ AY

الانواء

والاطا

ماهوا

كون

\_\_\_\_

معمد

هیء

ماها

IK IR

فلت

بلحو

وقدن

المراد

والف

Raw

الم

لإر-

انير

الشخصات لضرورة تباينها (قاله مناشخاص المحدود) اىافراده الشخصية دون الصنفية وان كان قوله بعد فتأخيذ من اشخاصه روما وتركيا الخ يقتضي إن المأخوذهو الافراد الصنفية وليس عمستقيم قال فاشرح المطالع مفهوم النوع لايتحصل الااذا اعتبرفه شياتن نسته الىمافوقه لانه مقول علسه الحنس وتسته الىماتحتم لاعتمار مفهوم الكلى فيه والنسمة الىمانحت المعتبرة في الحقيقي هي النسمة الى الاشمخاص والمعتبرة في الأضافي اعم من ان تكون الى الاسمخاص او الانواع اه وظهراك منه ايضاان ماذكر في النوع الحقيق دون الاضافي والاطلاق يقتضه كالتعبير بالاشتخاص والبيان المذكور اذلواريد ماهواعممنه والاضافي لعار بالافراد وتكون فرينة للتعميم فسه ( قاله كونهاهـذا المحدود ) قديتراءيالتنافي بين كونهامن افراده وكونهـا نفسمه ولبسكذلك فانالافرادا لشخصية كزيد وعمرو اذالوحظت معمشخصانها الخارجة فهي افرادللانسان وعندعدم هده الملاحظة هي عينه قال العلامة الرازي في شرح الشمسية النوع كالانسان نفس ماهمة زيدوعروو بكروغيرهامن الحزائبات وهي لاترند على الانسبان الا موارض مشخصة خارحة عنه ماعتاز شخص عن شخص اه فان قلتهدذا الكلام يقتضى ان افراد الانسان لاتزيد على مفهومه الا بلحوف العوارض المشخصة من الكرو الكنف وغير ذلك فيكون زيد وفد نطلق على العملم فقط وعلى المعرفة فقط وبحوذلك فال شيخ شموخنا

وسلم لعلم الله تعالى فان الحادث لا يساوى القديم ( قوله جو اهر الفضل المراد بالجواهر هذا المعادن النفيسة كالباقوت واللؤلؤ و تحو ذلك والفضل الصفات الكاملة كالعلم والكرم والشجاعة و تحوها و فى الفضل استعارة مكنية بأن شبه باهم أق حسناه وطوى ذكر المشبه به وزمن السه شئ من لوازمه وهو الجواهر وهى استعارة تخسيلية اوهو تشبيه بليغ اى هم كجواهر الفضل ل وحيند فرقراً بالرفع على انه نعت مقطوع بليغ اى هم كجواهر الفضل الاانه مؤول به لانه يمعنى النفيس و يصح ان براد بالجوهر وان لم يكن مشتقا الاانه مؤول به لانه يمعنى النفيس و يصح ان براد بالجوهر وان لم يكن مشتقا الاانه مؤول به لانه يعنى النفيس و يصح ان براد بالجوهر وان لم يكن مشتقا الاانه مؤول به لانه عنى النفيس و يصح فالم جواهر الفضل ان الفضل ان يراد بالجوهر المقابل للعرض و معنى كونهم جواهر الفضل ان الفضل فالم جمرة بالم العرض بالجوهر فلا ينفل عنه م ( قوله من جمر) متعلق بفوله فالم جمرة بالم العرض بالجوهر فلا ينفل عنهم ( قوله من جمر) متعلق بفوله

من اشخاص المحدود ان کان الحدود نوعااومن اشخاص انواعه ان کان جنسا و تعلم انها باعتبار کونهامذ المحدود

جواهرالفضل من جمعقد الممارف الكلم (و بعد ) فيقول الفقيرالي مولاه احدالسجاعي لابزال مثلاعبارة عن الانسان الملحوق الاعراض وذلك مخالف لما تقرر عندهم من ان الشخص عبارة عن الماهمة والتشخص وهواص وجودى داخل في قوامها فالجواب ما اشار اليسه السيد قدس سره من ان تلك العوارض لبست معتبرة في ماهيمة تال الافراد بل في كونها اشخاصا منعينة ممناز ابعضها عن بعض فتكون الانسانية تمام ماهيسه كل فرد من تلك الافراد ثم لا يحقى عليك ان مدلاحظة كون تلك الافراد هي المحلود المحالف الحدود المحالف الحدود المحالف المحلود المناز المحالف المدود المنافقة المحلية المحاربي ولا يكون كذلك الافراد اعتبر معه الشخص فهذا تناف في كان الاولى حدث فوله و تعلم انها الحارب على مدن فوله و تعلم انها المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يجاب بأن هدا المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في الاان يحاب بأن هدا المحالف مبنى على وجود المحلى الطبيعى في المان المحالم مبنى على وجود المحلى الطبيعى في المحالف المحالة على المح

انظم قدمه عليمه لافادة الحصراى لابغيرهم والعقد الخيط الذى بننظم فيه ماللا كن والمعارف جمع معرفة عمنى معروف الاستارة مكنية والانتظام أرشيح ( قوله في سبيل الخيرات ) بلفظ المفردوفي نسخة سبل الخيرات بلفظ الجمع ومما

فىسبىل الخيرات ساعى

وانموذج شريف

الخارج وفيه كلام أنى قريبا ( قوله من المنافقة عن الداخلة تحت واحدة من تلك المقولات ومعنى دخو لها المحمد المحددة تلك المقولة علم فان ويداو عمر امثلا محمل عليهما الجوهر فيدخلان تحت مقولته ( قوله ولا تنظر الى غير ذلك لاعتبار من الاعتبارات ) الاعتبار الاول بدل من اسم الاشارة او علف بان والشانى بيان للغير والعنى لا تلاحظ امم المعتبر امن سائر الامور التي يمكن اعتبارها غير ذلك الاعتبار اى الام المعتبر وهو كون ذلك الفر دعين المحدود وقد علمت مافيه والذى يظهر لى في تقرير هد لذا المقام ان ويداو عمر امثلا بعرض لهسما اعتبارات عقلية في اعتبار الحسمة في خلان تحت مقولة الجوهر و باعتبار كون احدهما المالا تخر مثلا يدخلان تحت مقولة الجوهر و باعتبار كون احدهما المالا تخر مثلا يدخلان تحت مقولة الخوهر و باعتبار كون احدهما المالا تنسبار كون احدهما

يحدواحدوهم من أفار به الصورية او بحسب نسبته بحياته العقلية كاولاده الروحان في من العلماء لراسخين والاولياء الكاملين والحكماء المتألم بن المقتبين من مشكاة انواره سواء سبقوه زمانا اولحقوه ولاشك ان النسبة الثانية اوكد من الاولى والثانية من الثانية اوكد من الاولى منها واذا اجتمع النسبتان بل النسب الثلاث كان نوراء لى نوركالائمة المشهورة من العبرة الطاهرة رضوان الله عليهم اجعين (قول واغوذج) قال في المصباح الاغوذج بالهمزة مايدل على صفة الشي وهومعرب وفي لغمة المشي الذي يعمل عليه وهو تعريب عوذه وقال الصواب عوذج لان المعرب لا تغير في هم الله المعرب الدي يعمل عليه وهو تعريب عوذه وقال الصواب عوذج لان المعرب لا تغير في هم الله المعرب المدين المعرب ال

عنى فأن سبيل مفرد مضاف في م (قوله واعرفج) هو بالهمز ما بدل على صفه الشئ اوهو مثال الشئ الذي يعمل عليه و كانه شبه هذه الرسالة لكون مافيها بعضا من علم الحكمة بتوصل به لمعرفة غيره بالاعو في الشئ الذي يعمل علامة على البقية استعارة مصرحة والقريسة عالية ووجه الشعبة الايصال في كل ف كما ان الاعو في يتوصل به لمعرفة ما معسل اعرف عالى هدف الرسالة يتوصل به المعنى الثانى فلان مثال الحكمة هدا على المعنى الثانى فلان مثال الشئ محال له في المثانى فلان مثال الشئ محال له في المثانى فلان مثال الشئ محال له في المثان المسالة الشئ على المدن على المدن الرسالة

ضار باوالا خرمضرو بالدخد لان تحت الفعل والانف عال فننظر لحما باعتبار الحدهمة فيكونان من مقولة الحوهر شم نحدد كل واحد منهما مها بناللا خرياعتهار شكله ومشاركاله في صفة النطق وهمامهذا الاعتبار ما منان الفرس مُعَلِده منالهُ قدراه شمر كالمنهاو النالفرس وغرمهن بفية الحبوانات وهو الجسيرالنامي الحساس فعامناان فبهما إمرامخنصا وهو القصل واحم امشار كاوهو الحنس وهداهو حقيقة النوع الذيهو عمارة عن الحنس والقصل فعامنا ان حقيقة الانسان الذي نر مدحده حموان ناطق وهدا امعني فولهمان المكلمات تنتزع من حزئهاتها قال الفاضل السمالكوتي لاشك ان الحزئي هوالموحود اصالة والامور السكلمة سواءكانت ذا يسه اوعرضية مننزعة مند على ماهو تحقيق المتأخرين تراهم عر بواهلية وقالواهليلج واهليلج تقال عن المصنف ( قله والمرادمها ) انماقال والمرادلان المقول يطلق على كل كالي محمول لسكن متى قدل مقولة كذا اوهدا الشئ من مقولة كذا انما يعنون احد الاحناس العالسة المنحصرة في العشر اخسذا من قولهم الثبي متى اطلق بنصرف الفردال كامل فحكمة تخصيصهام لذا الاسم عند الاطلاق انهالما كانت اجناساعاليم كانت اوسعمه وليه وصدقامن غيرهامن حيث انها تصدق على ماصدف عليه حيع الافراد المندرجية تعتما كالجوهر مثلافانه بصدقعلي الحوهر الفردوعلى مطلق جسم وعلى الجسم النامي وعلى الحبوان مخلاف ماتحنه فانه لا بصدق عليه ولاعلى مافوقه بلكل نعا كيونشابه غية المسائل الحكمية فشهت هده الرسالة باغوذج الشئ الذي يعمل علمسه اي المحاكي له والمماثل استعارة مصرحة ووحه الشه المحاكاة والمماثلة في كل لا يقال يلزم علمه محاكاة الشي لنفسه ومماثلته له لانمانى هذه الرسالة من فن الحكمة لانانقول لما كانت هذه الرسالة سهلة مالنسية للنفية صح حعلها مثالا لها باعتماران مثال الشئ بحصل اولانم طلب تعصيل الثي الذي يعمل ذلك الشي مثالاله (قله لنظمي المقولات) فعه استعارة مكنية حيث شعه المقولات اى الما تل المبعوث فيها عن المقولات باللؤلؤ بحامع النفاسة في كل وطوى فر كر المشبه به ورمن المه شئ من لوازمه وهو النظم (قوله بنم مفاده ) صفة لشرح اى بنمم

لنظمى المقولات يمم

(فوله

والمحدو الشخعوما المات موالا الشمات الشمات الشمات الشمات الشماد الشمات ا

(قوله

الحر الدر صفه

- 4.5

المراد

نی ۔

ای. والمر تقال

35

Kir

نم نطلب جيع محولانها

وسن مراده مستمدا ذلك من المسواقف وشروحه وغيرهامن الكنب المعتبرات سالكا سيل الايحاز مع توضيح المراد وبالله استعين واستعدامن شيماطين الانس والحن في الدنيا ويومالناد فروسمينه الحواهر المنتظمات في عقردالمقولات كي وقد قلت بعدالسملة والجدلة والصلاة والسالام على سدنا محدوآله واحبابه المفضلة (انالمقولات) جمع مقولة والمراد

(قوله م نطلب) اى ننتزع على بحومافر رناه جيع مجولاتها اى جيع الاجزاء التي انتزعتها من تلك الاشخاص التي يصعان محمل عليها فنقول مثلاز بدجسم نام حساس منحرك بالارادة ناطق ثم لانتوهمان المعرف والمحدود في هندا المثال زيدفان الواحد بالشخص لا يحدد فال في التاويح الشخص لا يحدلان معرفته لا تحصدل الا بنع بين مشخصاته بالاشارة او نحوها كالتعبير عنه باسمه العلم والحدلا في د ذلك لان عايته الحد النام وهو المحابشة لها على مقومان الشي دون مشخصاته اه بل المعرف في الحقيقة هو الانسان الذي تصور ناه في هذا الجزئي اذ فد علمنا ان هذا الجزئي متى حرد عن مشخصا ته رجم على حراح حالة حقيقة الدكلية و انحاا عنبر في الجزء ان يكون حرد عن مشخصا ته رجم على حراح حاليا الله المناس كل حراء حاليات الماذ العشرة من كهة من الاحاد

جنس منها انما بصد قد على ما تعته و اما البار ثبات فقال السيد في حواشي الشمسية انه لا حمل فيها والحمل انما يكون في الدكار ات و تعوهد الزيد

ذاك الشرح مايستفادمن النظم فالمفاد اسم مفعول من افاد ( قوله و بين مراده) صفة الضااشرح وفيه مجازد في اىم ادمو الله (قوله سالكاسيل الايجاز) عال من يتمماو يبين ( قاله مع توضيح المراد ) فيه احتراس اذرعا يتوهم من الإيجاز الخفاء فاحترس عنه بقوله مع توضيح المراد ( قوله واستعيد ) بينهو بين استعين جناس مضارع وهو الانفاق في جيع الحروف والاختـ لاف بحرفين منباعـ دين في المخرج كفول الحريرى بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس ( قاله جم مقولة) اىماهمة مقولة اوحقيقة مقولة اونحو ذلك فالتأنيث جذا الاعتمار فالمقولة صفه حرت على موصوف مؤنث محذوف اي ماهية ونحو هاولاتان تحعسل الماءالنق لمن الوصف الى الاسمة ظيرما فيل في لفظ مقدمة أذهذه اىلفظ مقولة صارعاما بالغلبة في اصطلاحهم على الجنس العالى ( قوله والمراديها) اى بلفظ مقولة الخنعني ان الفظ مقولة صادق على كل ماهـــة تقال اى تعمل فان القول عندهم معناه الحدل اى الاخبار ولاشاة ان كل كاي قال اى يحمل واعاللاف في الجرئي هل يحمل اولا فنع معضهم حل الجزئى وقال ان قولك هذار يدو ان كان المحمول حزئيا هو كاي تأويلا لانه بؤول عسمى زيدوالسمى كالى اصدقه على زيدوغيره وقال بعضهم

والبيت من السقف والجدار مع ان شد. أمن تلك الاحزاء ليس بجنس ولا فصل بل الحزء المحمول اما حنس اوفصل قال في شرح المطالع ليس كل ماهمة مركبة يكون تركمها من الحنس والقصدل لحواز تركبها من الاحزاء الغيرال مولة ولاكل ماهية م كمة من الاحزاء المحمولة كذلك بناءعلى الاحتمال المذكور اه وهراده بالاحتمال المذكورا-تمال تركب الماهية من اهرين متساويين ( قول المقومة لها ) اى الداخلة في قوامها مؤول عدمي زيد فهو كاي تأو الاورده الدو اني وحفى انها تعمل كالكلمات بل يحدمل الحِرْثَى بدون تأو بل ثم-صافظ مقولة بالجنس العالى بحيث متى اطلق انصرف الهونكنة ذلك انكلكاي وانكان محولا الاان هدذه المقولات اوسع دائرة في الجل لان الجنس العالى كالحوهر مثلا بصدق على الجسم وعلى الجسم النامي وعلى الحيوان وعلى الانسان وعلى افر ادالانسان صدق المنس على افراده معنى تحتقه فهاوجله علهاوام كلواحد لمن هدانة المكليات التي اندرست تحته فانعاتصد قعلى ماتعتما فالحسم مثلا بصداق على الحسم النامي وعلى الحوان فتقول مثلا الحوان حسم من قسل صدق الجنس على افراده اي تحققه فيراولا سمحقق الحسم في الحوهو بها المعنى فلا يصعران تقول الحوهر حسيرولا المسيم حسيرنام ولاالحسير النامي حيوان لما يلزم علم من جل الخاص على العام كإ هال الحبوان انسان وهوممنوع يمخلاف عكسه وهوصدت العلم على الخاص كإيفال الانسان حبوان ولما كانتهدنه المقولات اوسع مفولية من غيرها وكان المقول هو المحمول فيشمل اى محمول كان اشار الى أن المرادم اهذا الاحناس العالمية فأذافيل مثلاز يدمن ايمة والامعناه يندرج تعت اي منسمن الاحناس العالمية وحوابه من قولة لجوهر واذاقيل مثلا الساضمن اىمقولة عفى يذدرج تحت اى دنس من هدده الاجناس وحوابه انعمن مفولة الكيف وهكذا ( قيل في اصطلاح الحركماء ) الاحطلاح الانفاق والمرادمصطلحهم ايالالفاظ التي اصطاءهواعلى وضعها لمعان متعارفة بينهم والحاروالمحرور حال من المستدا اي حالة كون ذلك المراد حاريا على مااصطلحواعلمه والحكاء جع حكيم وهوالعالم فن الحكمة وهي علم باحث عن احوال اعبان الموحودات على ماهي عليه بقدر الطاقة ااشرية (قوله الاحناس العالمية) الاحناس مع حنس وهو كاى مقول على

المقومة لهابذاك الاعتبار

في المطلاح الحكاء الاحتاس العالية

والة

ای

في

....

6

n.i

التي تعصلت بها الحقيقة الكلية وهي الاحراء الذائبة المنحصرة في الجنس والفصل قال في شرح المطالع ان الفصل أذا افترن بطبيعة الجنس افرزها وعينها وقومها نوعاو بعد ذلك بلزمها ما يلزمها و بعرضها ما يعرضها فالقوة التي تسمى نفسا الطفه للما فترنت بالمادة فصار الحيوان الطفا استعد

وقد بسطنا الكلام على ذلك في الحوائبي الكبرى ( فؤل للوجودات ) المالمكنه قالوا الموجود في الحارج ان كان وجوده لذاته بمعنى انه لا يفتقر في وجوده الى شئ اصلافه و الواجب و الا فالمكن و المكن ان استغنى في الوجود عن الموضوع فجوهر و الافعرض فالجوهر مقولة واحدة

كثير بن مختلفين بالمقيقة في حواب ماهووهو بنقسم الى اربعة اقسام جنس عالى اى لا جنس فوقه و تعتده اجناس وذلك كالحوهر وجنس سافل اى لا جنس تعته و تعته انواع كالحيوان فان تعته الانسان والفرس والحاد مثلا وهذه انواع وليست اجناسار جنس منوسط وذلك كطلق جسم وجسم نام والمراد بكونه منوسطاان فوقه حنساو ثعته به جنسا فهو متوسط بنهما وجنس منفرداى خارج عن سالم تر نيب الاجناس و عناون له بالعسقل بناء على ان الجوهر ليس جنساله وان افراد العدقول العشرة المنسدرجة تعته انواع في كون - نسامنفردا اى لا جنس فوقه ولا جنس تعتمه امااذا فلنا ان الجوهر جنس له فلا بكون جنسامنفردا بل سافلا ان كان ما تعتمه الماذا المقولات العشرة احناس عاليمة للمكنات لان المكن الذى وجوده من المقولات العشرة احناس عاليمة للمكنات لان المكن الذى وجوده من عقولات العشرة احداس عاليمة للمكنات لان المكن الذى وجوده من عصره اما جوهر او عرض فالجوهر مقولة برأسها والعرض تسع مقولات وهي المكرد الكيف والمضاف الخوقد نظمها بعضهم فوله

عدالمفولات في عشر سأنظمها . في بيت شعر علافي رتبة فغلا الجوهر الكم كيف والمضاف متى . ابن ووضع له ان ينفعل فعلا واشار بعضهم لامثلتها فوله

زیدالطویل الازرق ابن مالك في بنه بالامس كان مندى بيده بالامس كان مندى بيده غصن لواه فالتدوى في فهدنه عشر مقولات سوا ( قول الله للوجودات ) صفة ثانية من المفولات اى الدكائنة للوجودات والمراد الموجودات المكنة فلا يندرج شي من واجب الوجود تعالى

للوجودات(لديهم)اىعند الحكماء

رقوله صدفة ثانيدة
 للفولات كذافى الندخ
 التى أيدينا والصوابان
 يقول صفة ثانية للاجناس

لقبول العلم والكنابة والنعجب والضحك وغير ذلك ليس واحدمنها يقترن بالحموانية اولافيحصل للحموان استعداد النطق بلهوالسابق وهي توابع فاله يحدث الا خرية وهي الغيرية اله باختصاروالمراد بالاتخرية الاختلاف بالذات وبالغير ية الاختلاف باللوازم وقال في موضع آخر فل الامام عن الشيخ الرئيس ان الفصل علة فاعلية لوحودها اى الحصة مثلا من الحروان في الانسان حصة وكذا في الفرس وغيره فالموحد للحوانية التي في الانسان هو الناطقية وللحوانية التي في الفرس هوالصاهلية وتقر برانداس علمه ان احدهمامن الحنس والفصل ان لم مكن علةالل خر لاستغنى كل منهماعن الا خر فلا تلتم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بحانب الانسمان وانكان عدلة فليستهي الحنس والا لاستلزم الفصل فنعين ان يكون الفصل علة وهو المطلوب فال الرازى وما نقله عن الشيخ غيرمطا بق فأنه ماذهب الى علية الفصل للحصة بل لطبيعة الخنس على ما فلذاه عنسه في صدر المسحث حدث قال الفصل منفصل م سائرالامورالتي معمه لانه هوالذي يلتي اولاطبيعمة الحنس فيعصله ويفرزه وانها أتماتلحفها بعدمالقيها وافرزها وابس مراده إن الفصل علة لوحودا لحنس والالكان اماعلة له في الحارج فستقدم علمه بالوحود وهومحاللاتحادهمافي الحعل والوحود واماعلة لهفي الذهن وهوايضا

والعرض يحمد تسع مقولات فلمت المقولات عشرا (قوله تحصر في العشر) على راى المحقدة ين منهم وهو المشهورو بعضهم جعلها خسا فعدا لحركة مقولة برأسها و بعضه م جعلها من مقولة ان ينفعل و ذهب بعضه همالى ان مقولة ان يفعل وان ينفعل اعتبار ينان فلاندرج الحركة فيهما وقبل المعاثنات الجوهر والكرف والمتبالة بها المنان الجوهر والمحرض وقبل الربع الجوهر والمكرف وكل هذه اقوال وجعلوها جنساللسبع البقية التي هي ماعد المكرف الكيف وكل هذه اقوال

وتقدس تعت واحدة منها (فول تعصر في العشر) و بعضهم جعلها مقولتين الجوهر والعرض و بعضهم جعلها اربعه في الجوهر والحكم والكيف والنسبة و يندرج تعنها بقيسة الاعراض النسبية التي اولها الاضافة وآخر ها الانفعال والحصر في العشرة هو المشهور وقد قلت في منظومتي ان القولات لدى الجهور عصر حوت لسائر الامور

(تعصر فی العشر وهی عرض)فنحتین

اج

11

من المعلى المعل

عال والألم بعد قل الجنس بدون الفصدل بل المرادان الصورة الجندية مهمة في العدفل تصلحان تكون اشداء كثيرة وهي غير كل واحدمنها في الوجود غير منحصلة بنفسها لانطابق تمام ماهما تها المتحصلة واذا انضاف اليها الصور الفصلية عينتها وحصلتها اى حعلتها عطابق المحاهبة القامدة فهي عالم أو فع الاجهام والتحصيل والعلية بهدا المعنى لا يمكن انسكارها (قوله من تلك المقولة) اى التي ظهر المحدود منها كذاقيل وقد علمت فساده فان المحدود هو الانسان اى الحقيقة الكلية وهي ام اعتبارى كاسمعت (قوله القاعدة ان الجزء المحمول) اى ولا تكون من تلك المحمولات من غير تلك المقولة القاعدة الذي على الشيء الحدود معدة في مقولة الماهية) وذلك لان معنى حل الشيء على الشيء المحادة معدة في

ضعيفة (قوله وانواعده تدعة) تلك الانواع هى الكم والكيف والمضاف الخ ان قلت هذه هى الاجناس العالية فلكيف نكون انواعاقات نوعيتها بالقياس الى اندراجها تحت مطلق العرض وهذا لا ينافي جنسيتها في نفسها فهى انواع اضافية لاحقيقية فان قلت حيث كان العرض جنسالها كان هو الجنس العالى فيكون هو المقولة و بازم انحصار المقولات فى اثنين فقط كافيد لبذلك قلت اعمايتم ذلك لو كان ذاتيا بحلاف العرض فان معناه ما يعرض للوضوع وعروض الشئ الشئ الممايكون بعد تحقق حقيقه فلا يكون ذاتيا لما فيها من الحصص كالماشى لحصصه العارضة للحيوانات وقال الاصفهانى

(قوله وانواعه) اى العرض تسعه ان قلت هى اجناس عاليه فكيف عمل انواعاقلت كونها انواعاضافيه لاينافى انهافى حدد انها اجناس عاليه فأن قلت جعلها انواعاضافيسة بقتضى ان الجنس وهو العرض داخل في حقيقتها فيكون هو الجنس العالى قلت العرض يكون بالنسب في اليها عرضا عاما كلماشى بالنسبة الانسان وجعلها انواعاله باعتبار الحصص المتحققة فيهامن العرض نظيرهذا ان الماشى بصدق على الانسان وعلى غيره وهو فيهامن العرف كل من الانسان والفرس مثلا حصدة اى قدر من المشى فيصعان يقال ان هذه انواع للاشى باعتبار تلك الحصص (قوله وعدتهم) فيصعان يقال ان هذه انواع للاشى باعتبار تلك الحصص (قوله وعدتهم) اى الذى اعتمد واعليه و تمسكوا به الاستقراء وهو تتبع الجزئيات لا ثبات الانات

وانواعه تسعة (وجوهر) وعدتهم في حصر الاعراض في تسعة الوجود وليس معناه ان وجود اواحد اقائم بهما لامتناع فيام العرض الواحد بمحلين بل معناه ان الوجود لاحده الاصالة والا خربالتبع بأن بكون منتزعامنه ولو كان المحمول من مفولة الموضوع لزم اتحاد الشئ بما ينه فى الوجود وهو باطل فان قلت ما تصنع فى قولنا زيد فو بياض فان الحدل صحيح مع ان الموضوع من مفولة الجوهر والمحدمول من مقولة المحدث فلت الحل المعتب مع ان الموضوع من مفولة الجوهر والمحدمول من مقولة الكيف فلت الحل المعتبرها هو نفس زيد قال فى شرح المطالع فصل الانسان مثلا الذاطق الذى لا يحمل عليه المواطأة لا النطق الذى لا يحمل عليه المواطأة وسورته فى جيمها ان بكون الابالاش نقاق فان الفصل من اقسام السكلى و صورته فى جيمها ان بكون

فى شرح الطوالع الحق ان العرض ليس بحنس لها لان عرض في هدد الاحناس مفتفرة الى الميان فليكن العرض حنسا الهاوا لالم تكن مفتقرة الى البيان لان الجنس ذاتى والذاتى لا يفتقر الى البيان فان قلت اذا انتسفى كونه ذائبا انتنى كونه حنسالان الحنس من الذائبات وحدنئذ نكون عرضا عاماوصدقه عليها كصدف الماشي على افر ادمفلا مقال في تلك الافر ادانها انواع للماشي فالفرس والجمار والانسان مثلا بصدف علم الماشي صدق العرض العام على معروضه ومعاوم ان هذه الافراد انواع مندرجة تحت الحموان لاتعت الماشي فان النوع انما يندرج تحت الجنس كاهو مقررفي المنطق والحاصل انمقتضى كون المقولات التسع انواعا للعرض ان مكون حنسالها فكون هو الحنس العالى ومقتضي مافي المقاصدانه عرض عام وحندلا يكون الواعافين الكلامين ندافع قلت عكن النوفيق بين الكلامين بان المصنف جعلها انواعابا عتبار مافها من الحص التي للعرض ففي الحقيقة النوع هو الحصص المتحققة فهاوها الاينافيان يكون مفهوم العرض ليس ذائبا بل عرض كانؤ خد ذلك من قول المقاصد وان جازان يكون ذاتمالمافهامن الحصص وتوضيح هذا ان الماشي مثلا صدقه على المشي المتعقق في الفرس والمتحقق في الحارو المتحقق في الإنسان سدق الحنس على إفراده فتكون هدنه الحصص إنواعاله وإما مدقه على ذات الافر ادباء تسار تحقق هدفه الحصص فعها صدق العرض

وحبنئة بحصل اتمام المحمولات المشتركة والمختصة يرهو الحنس والفصل

الاستقراء الناقص لما يأتى ووجه ضبطه ان العرض اماان بقبل القسمة مقولا على حزئياته و يعطيها اسمه وحده والنطق لا يعطى شيمامن الحزئمات حده ولااسمه وكذلك المواقي فان الحاصة للانسان ليساهو الضحك ولاالعرض العام المشي بل الضاحك والماشي وحيث يطلق مشالا الخمسة ماليس عجمول فهو محاز (قرار وحنئذ )اى حنئذا عمرت هذه الاعتبارات محصل عام المحمولات اى حمعها (قول وهو الحنس والفصل) الاوللاول والثانى للثانى فالجمع هنامستعمل فى اثنسين مع ان اقلما صدقه ثلاثة و يجاب أن الجنس بصدق بالقريب وهو تمام المشترك بين الماهسة وحسعماشاركهافي ذلك الحنس وبالبعسد وهوماليس تمام المشرك بل بعضه كالحساس والفصل ايضا يصدق بالقريب وهو المميز للماهمة عن مشاركها في حنسها الفريب كالناطق و بالمعسد وهو المميز عن المشارك في الحنس البعيد كالحساس ومما ينبغي ان منيه عليه ان هدذا السان السابق لايحرى في الماهمة السيطة ولا الشخص لانم مالا يحدان وقدسيق توحمه ذلك ويق الاشكال بعدم حريانه في المكلي المنحصر في فردوالكامات التي لاافر ادلها كالماهات المعدومة والكامات الفرضية كاللا ممكن واللا شيَّ وانه اذا تركبت ماهمة من امرين العام على معروضه فتدير (قوله الاستقراء الناقص) قال السيدفي شرح المواقف وهولايفيدالاظنا ضمعا تملايخيني ان المفهومات

ناقصاوماهنامن فيدل الثانى والاستقر اءالناقص فيد طناضعيفا (قوله للما يأتى) هذه الفظة وادهامن عند نفسه على عبارة المواقف التي لخص منها ماهنا واشار بها لفوله بعد الجواز جنس الخ وكان الاولى ان يقول وعدم منها ماهنا واشار بها لفوله بعد الجواز جنس الخ وكان الاولى ان يقول فيا في حصر الاعراض في تسعه الاستقراء الناقص وهوا عايف لظناضع فاولا يفيد يقينا الخاو يقول فيا يأتى ولم بثبت الحصر يقينا طناضع فاولا يفيد يقينا الما المناواماهنال حتى يسمقيم الدكادم (قوله بجواز الخ فلا بدمن و بالدة الماهنال المان في والاثبات في المان في الغالب واما الذي وحد بن النفي و الاثبات في العرائد على خلاف الغالب واما الذي يودد بن النفي و الاثبات في العرائد على القالم القسمة المان قبل القسمة المان قبل القسمة المحدوان قيد والمرائد بهاهنا القسمة المحدوان في المان في المناز والمرائد والم

الاعتبارية كالوجوب والامكان والوجودوالنسبية وكدلك الامور

مساوين لا قال لاحدا لجزأين جنس والا خرفصل مع ان هذه كلها ماه بات كليه م كبة تحدوجوا به اماعن الاخير فقد برهن على طلانه بانه لوتر كبت ماهية من امرين منساويين فاماان لا يحتاج احدهما للا خروه و محتال ضرورة احتياج بعض اجزاء الماهية الحقيقية الى البعض او يحتاج فان احتاج كل منه مالى الا خرياز مالدور والايلزم الترجيع بلام جع لا نهدما ذاتيان منساويان فاحتياج احدهما الى الا خرليس اولى من احتياج الا خراليه واماما قبله فأنها وان بحث عنها فى المنطق واثبت لها فيه احوال الا انها ليست مقصودة بالذات قال السيد في المنطق واثبت لها فيه احوال الا انها ليست مقصودة بالذات قال السيد في معرفة احوال المعدومات الا ان قواعد الفن شاملة لجبع المفهومات في معرفة احوال المعدومة مكنة كانت او ممتنعة والمفصود الا صلى من موجودة كانت او معنعة والمفصود الا صلى من

العدمية كالعمى والجهل ليست مندرجة تحتها وكدلك مفهوم المشتقات نحو الابيض والاسودخارجة عنها الانها اجناس لماهيات الهاوحدة نوعية مثل السوادو البياض والانسان والفرس وكون الشئ ذابياض لا يتحصل به ماهيمة وحيند فالمشتقات كلها خارجة عن المقولات تعمم باديها تندرج

الوهمية وهى فرض شئ غسير شئ فانها التى يقبلها الكم لا القسمة الفعلية التى هى الا نفصال وفسرت باحداث هيولتين فى الجسم فان القابل لهاهو الهيولى عندهم و يقبلها الجسم لكن بواسطة الحيول (قوله لا اته) متعلق بيقبل فخر ح به ما يقبلها الكن لا لا اته ل بواسطة المكم الفائم به كالجسم فانه يقبل القسمة الوجمية بسبب عروض المكم المنصل له (قوله الاول) فانه يقبل القسمة الوجمية بسبب عروض المكم المنصل له (قوله الاول) معقولا بالنسبة الى الغير) اى يحتاج العقل فى تعقله الى تعقل المرآخر وهو النسب السبعة اعنى الاضافة والاين والمتى المناف المراخرة في تعقل المراخرة وهو تعقل على تعقل المراخرة والمنوة بتوقف تعقل الابنوة و بالعكس تعقل على تعقل البنوة و بالعكس والمتى وهو حصول الشي في الزمان نسبة بينه و بين الزمان فيتوقف تعقل والذي وهو حصول الشي في الزمان نسبة بينه و بين الزمان فيتوقف تعقل الثانى وهو حصول الشي في الزمان نسبة بينه و بين الزمان فيتوقف تعقل الثانى وهو الذي لا يتوقف تعقل الشي والزمان وهكذا المباقى (قوله الثانى) وهو الذي لا يتوقف تعقل على تعقل الغير (قوله ولا يردعلى الحصر الثانى) وهو الذي لا يتوقف تعقله على تعقل الغير (قوله ولا يردعلى الحصر الثانى) وهو الذي لا يتوقف تعقله على تعقل الغير (قوله ولا يردعلى الحصر الشانى) وهو الذي لا يتوقف تعقله على تعقل الغير (قوله ولا يردعلى الحصر الشانى) وهو الذي لا يتوقف تعقله على تعقل الغير (قوله ولا يردعلى الحصر

لذاته املا الاول المجمعة والثاني إماان يكون مفهومه معقولا بالنسبة الى الغير اولا الثانى الكف والاول النسبة واقسامها السبعة الباقية وهي الاين والمتى الى آخرها ولا يردعلى الحصر

الفنان

المفهومان

معرقة أ-

المركبة

6 .: Y

سانالا

التحقيق

تعتمم

لانتقار

الكثرة

داخلة

کون| ،الحنسر

واحدو

نوعوا

موضو

المحموا

محمع

القو

احرا

تركسه

مكون

الوا

1\_4

حأسر

الو\_

K

مثلا اردناتعدید الانسان النوع

الوحدة

الفن ان ستعمل في معرفة احوال الموجودات وقد يستعمل في معرفة المفهومات الاعتبارية وبيان احوالها فان هده المعرفة يعتاج البهافي معرفة احوال الموجودات الحقيقيمة ولذلك فبل لولا الاعتبار لبطلت المسكمة (قوله مثلااذا اردنا تحديد الانسان الخ) توضيح السابق عثال لائق فان فلت المثال جزئي يذكر لايضاح الفاعدة ولم يتقدم هناسوى بيان الاسعاف في التحقيق مثال ايضا الاان يجاب بأن السابق بتضمن فاعدة هي ان كل التحقيق مثال ايضا الاان يجاب بأن السابق بتضمن فاعدة هي ان كل

تعتمقولة الفعل وقس على ذلك (قول الوحدة) فسرت بكون الشي عدث لانتقسم الى امورمتشاركة في الحقيقة قال السيدولالشهب عليان ان المكثرة المحتمعة من الامور المختلفة الحقائق كانسان وفرس وجاروجاد داخلة في حدالوحدة ، وخارحة عن حدالكثرة فالأولى إن هال الوحدة كون الشي بحيث لاينقسم اه فال ملازاده ثم الواحداماان يكون واحدا بالجنس كالانسان والفرس اللذين اعتبراو احدا بسب اندراحهمافي حنس واحدوهوالحبوان اوبالنوع كزيدوعمر وفائهما اعتبرا واحدا بالاندراجني نوع واحدوهوالانسان اوبالحمول كالقطن والثليج المعتبرين واحدالكونهما موضوعان عحمول واحدوه والاسض او الموضوع كالكاتب والضاحل المحمولين على موضوع واحدوه والانسان او بالعدد وهو ماليس ععدود مجتمع من آحاد منفصدل بعضها عن بعض كريد او بالاتصال وهو المنقسم بالقوة لابالفعل الى احر اءمتشاجه كالماءفان الماءمن شأنهان بنقسم الى احزاءكل واحدده تهاماءا بضااو بالتركب وهو المنقسم بالقيعل الي احزاء تركست منها ماهية كالبيت المركب من العادو الجدران والسفل واماان يكون واحداحقيقيا وهوالذى لاانقسام فيه اصلاكالواحد لذاته وكالعقل الواحدوالنقطة والوحدة واماالكثيرفهوالذي يقابل الواحد باحد هدنه المعانى مثلا الكثير بالجنس هو الاشياء المتعددة التي لانندرج تعت جنس واحدوال كثير بالموضوع الاشباء الغير المحمولة على موضوع واحد

الوحدة الخ ) حاصل الأير ادان قال ان الوحدة والنقطة غير داخلتين في شي من المقولات العشر فلايتم الحصر والنقط مة عرفت بانهاشي ذو وضع لا يقيل القسمة اسلا والوحدة عرفت بكون الشي لا ينقسم وضدها

مايف دالاطلاع على الذائدات مسعف في التحديد وقوله النوع التوصيف لسان الواقع لاللا - ترازعن شي ( قوله نأخ لمن اشخاصه روميا ) قضيته ان الافراد المأخوذة اصناف النوع وهو مخالف لماسيق كإنهنا علمه هناك وقد مقال ان المراد شخص رومي اذاله نف وروم وهند وترك والباء للفرق بيناسم البلنس ومفرده او للنسب على ماحقفه بعض شب وخنا اسبه اللجيل المعهود من الروم والزنج الخ فاوقال الأخذمن افرادهز يداوعمرا الخلكان اولى اذر بما ينوهم آنانأ خداشخاصا من والكثهر بالعددما تكون معدودا محتمعامن الآحاد المنفصلة وعلى هيذا القياس (فراه والنقطة) عرفوها بانهاشي ذووضع لا بقسل القسمة اصلالافعلاولافر ضاولاوهماومعنى كون الشي ذاوضع هوان بقبل الاشارة الحسية وهي امتدادموهوم آخذ من المشيرمنته الى المشار اليسه فان كان المشار السه نقطة كان ذلك الامتداد خطاا وخطاف طح اوسطحا فجسم تعلمي منطمق علمه اوحسا فجسم تعلمي محمط به وللحقق الرازى ههنا كلام حسن وفي حواشي القاضي ميروفي حاشية التبجر يدالسيدانك اذافتشت حالك في الاشارة إلى المحسوسات ظهر للثان الاغلب في الاشارة الهاهو الامتداد الخطي ولذلك قيل الاشارة الحسمة امتدادخطي موهوم آخذمن المشيرمنته الى المشاراليه (قوله اذلاوجودلهما خارجا) انسلم

الكثرة (قوله افلاوجودهم ما خارجا) جواب عن الايراد المذكور حاصله انهما اعمار دان لوكاناموجودين على تقديران يكونا عرضين كاقال الموردوني نعنع انه ماعرضان افلاوجودهما خارجار في كلامه اشارة لقياس افتراني من الشكل الثاني حاصله ان يقال العرض موجود في الحارج ولاشئ من النفطة والوحدة عوجود في الحارج فلاشئ من النقطة والوحدة بعرض (قوله وان سلمنا) جواب ثان عن الايراد المذكور الاول بالمنع والثاني بالتسليم يعنى عنع اولاكونهما موجودين سلمنا وجودهما فلا بردان ايضا لا نالم ندع انحصار الاعراض في التسع عمنى ان كل عرض مندرج تحتها فا نالواد عينا فلك وردعلينا النقطة والوحدة على تسليم وجودهما لكنا لاندعي فلك بل ادعينا ان الاجناس العالم سه للعرض وجودهما لكنا لاندعي فلك بل ادعينا ان الاجناس العالم سه للعرض وجودهما لكنا لاندعي فلك بل ادعينا ان الاجناس العالم سه للعرض

فنأخــــذه من اشخاصه رومهاوتر كباوهنديا

والنفطـة لانهـما غـبر عرضين اذ لاوحود لهما خارجاوان سلمناوحودهما فلانحصر الاعراض في النسع

ما

فيالمأ

المث

هدا

بره

La

CJ

-

ونة

J

هدن الافر ادبعنوان كونه رومياوهند باالخولامد خل لهذا الاعتبار فى المأخوذ الاان يقال ان فياذ كرنسها على زيادة اعتبار فى الافراد المشخصة نجده بهامشار كالكثير من الافراد مع عدم خروجه بذلك

هذا في الوحدة فلا يسلم في النقطة كيف وهي ذات وضع على ان الكانبي برهن على وجود الوحدة في حكمة العين انها لولم تكن وجودية لكانت عبارة عن سلب الكثرة والكثرة ان كانت عدمية كانت الوحدة وجودية لكونها عدم العدم حين أذوعدم العدمية وهي الواحدات ضرورة تقوم وجودية لزم تقومها بالامور العدمية وهي الواحدات ضرورة تقوم الحكثرة بالوحدات وفي المواقف الوحدة والدكثرة قال بوجودهما الحكاء ونفاه المنكم ون (قول على على على الدي الذي يدعونه انعصار ونفاه المنكمة والما المسبد في حاشية شرح التجريد الذي يدعونه انعصار الاجناس العالم معنى الخوال السيد في حاشية شرح التجريد الذي يدعونه انعصار الاجناس العالم عداهما مع وجودا عراض كثيرة غير مندرجة في تلك الاجناس العالم واعلم انه لم يثبت الخراص كثيرة غير مندرجة في تلك الاجناس (قول و واعلم انه لم يثبت الخراص كثيرة غير مندرجة في تلك الاجناس (قول و اعلم انه لم يثبت الخراص كثيرة غير مندرجة في تلك الاجناس

منحصرة في التسع على معنى ان هدا الحصر مبنى على ان كل ماهو جنس عال في التسع على معنى ان هدا الحصر مبنى على ان كل ماهو جنس عال لاعراض فهو منحصر في التسع ( قوله واعلم ) شروع في اعتراضين واردين على الحصرايضا فان دعوى اعتصار المقولات في العشر تضهنت المن الاول ان هدف العشر اجناس عاليسة الثانى انه ليس ثم جنس عال غيرها وكلا الامن بن غيرتام اما الاول فقد اشار لمنعه بقوله لم بثيت كون غيرها وكلا الامن بن غيرتام اما الاول فقد اشار لمنعه بقوله لم بثيت كون عاليا لان جنس فضلا عن ان يكون عاليا لان جنسية الما في على ان تلك الافر اد المندرجة تعتم اعتمله المقيمة وانها في انتسان على الافر ادمع كونها عناف في الانسان والفرس مثلاو جازان تكون هده الافر ادمع كونها عناف في المؤسلة في المقولات التسعمن قبيد العرض العام في كون صدفها على تلك الافر ادما المقولات التسعمن قبيد العرض العام على معروض مدفها على تلك الافر ادما المختلفة الحقيقة صدف العرض العام على معروض مدفها على تلك الافر اد

على معنى ان كلماهو عرض فهو مندر ج عنها بل تعتها غير مندر ج حصر نافيها المفولات على معنى ان كلماهو جنس معنى ان كلماهو جنس عال الاعراض فهوا حدى هذه التسع (واعلم) انه لم يثبت كون كل واحد من السعة جنسالما تعتبه السعة جنسالما تعتبه المورا مختلفة بالحقيقة في وهو عرض لها في كون حينئذ عرضا عاما لاجنسا

الاعتبارعن النشخص فالاشتراك بين تلك الافراد في ذلك الوصف اعنى الروميدة مثلاليس كاشتراكها في الحيوانيدة في ذلك زيادة اعتبار لذوى

الى

اخا

اوم

ازم

مأ

Y

JL

رما

6

كونهاعالمة وتقوير المنع هكذا لانساران هذه احناس عالمة وسندذلك المنع الهلا يحوزان يكون ما محتهامن الافرادامورا مختلفة بالحقيقة ويكون صدق هدذه على اصدف العرض العام على معروضه فأن الماشي بصدق على الفرس والانسان وغيرهما وليس حنسالها بل عرض عام سلمناانها اجناس فلانسلم انهاعاليه لم لايجوزان يكون اثنان منها كالمجروالكيف مثلااوأ كثركما والاضافية مندرجية تعت منس آخر فتكون تلك المندرجات احناسامتوسطة على تقدير ان يكون افرادها المندرحة تعتها كافرادالكم والكنف احتاساو حنئذتكمون كلمن الكم والكيف والإضافية مثيلا حنسامتو سطالان فوقيه حنس وتمحتسه حنس اويكون احناساسافلة على تقديران الافرادالتي اندرحت يحتهاوهي افرادالكم والكيف انواعااشارالىالمنع الاول بقوله واعلم انهلم يثبت الخوللثانى بقولهوان مكون اثنان الخ وهدذان المنعان موردهم احعلها احناسا عالية الذي هو احدمبادي الحصر كابدل عليه كالم السيد الذي سيد كر بعسدواماقوله ولم يثبت الحصرالخ فهذا ابطال لاصل الحصر وانهلم شت كمفوالعقل يحوز حنساعالماللاعراض مغاير التسعة الاان هدا المنع غيرموحه على فانون النظار فانهم فكروا ان الحصر الاستقرائي اتما يبطل بوجود قسم لم يتناوله الحصروالذي يكفي فيه تبحو يزالفسم هوالحصر

الانسان والفرس و فعوه ما (قوله وعلى تقدير جنسيتها) أيراد ثان الى هذه اولا كونها اجناسالما سبق سلمنا انها اجناس فلا نسلم انها اجناس عالية لجوازان تدكون الافراد المندرجة تحتها انواعا حقيقية وليست اجناسا فتحكون حينئذ جنسا منفر داعلى تقدير انه لا جنس فوقها فانه حينئذ يكون ما تعتما انواعا و لا جنس فوقها و هاوه مذاه و الجنس المفرد او بندرج اثنان من تلك المقولات التسع تحت جنس آخر فيكون ذلك المنسدرج جنسا متوسطا ان قدر ما ان الذي اندرج حقمه اجناس ايضا او يكون حنساسا فلا ان قدر ما المندرج تحتمه انواع (قوله ولم يثبت الحصر) اشارة الى القدح في الامران الثاني وهو انه ليس ثم جنس عال آخر مع انه لامانع من ان يوجد حنس عال

وعلى تقدير جنسبتهالم بثبت ان يكون ما اجناساعالية الجواز حقيقية فتكون جنسا منفردالاعالياوان يكون انتان منهااوا كثرداخلا معتبد فيكون عمد المعتبد المعتبدة الوسافلا جنسامتوسطا انكان ما يحتبده الوسافلا بينت المصر المواز جنس المصر المواز جنس عال للاعراض معاير على المنافي المواقف وشرحه فلك في المواقف وشرحه

الاستبصار (قوله و تعلم انها باعتبار كونها انسانا) فيه ما تقدم سؤالا وجوابا (قوله فان الشئ قد يكون الخ) تعليل لما افهمه قوله ولا تنظر الى غير ذلك الاعتبار من تعدد الاعتبارات وهذا هو المسئلة الثانية (قوله اخدتاما شيا) فيه ان ماذ كرمن قبيل العرض العام وقد قال فهاسبق اومن اشخاص انواعه و النوع المندرج تحت الحيوان انسان وفرس الى

العقلى ووحهو اذلك بان ناقض النعريف والنقسيم مستدل وموجههما مانع فان احب بان هدذا المصر لكونهذ كرفي صورة المصر العقلي المردديين النفى والاثبات اشبه الحصر الاستقرائي قلنا لايخرج بذلك عن كونه حصرا استقرائيا فى الواقع وان اجبب إيضا بان المراد بالجواز الامكان الوقوعى قلنالم يتحقق اللهم آلاان يفال لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم لحواز وقوعه ولمطلع عليه واعلمان المصنف رجه الله تعالى اخل بتلخيص عبارة المواتف وشرحها واناانقل كالامهمانم ابين وحمه الحلل قال السيدقي صدر المحث ولم يأثوافي الحصر عما يصلح للاعتماد عليه وعدتهم فى اثبات الحصرهو الاستقراء الناقص ثمفال بعدورقة واعلمان دعوى انعصار المقولات العرضة في الامور التسبعة شمل على مقامين احدهماان هذه النسعة احناس عالمه والثاني انه ليس للاء راض حنس عال سواها وليس شئ من هذين المقامن بيقين وذلك انه لم يثبت كون كل واحدمن النسعة دنساالخماذ كره المصنف ثمقال بعد فراغه منه فظهر منسه انعلم يثبت المفام الاول ولاالحصراي ولم يثبت ايضا الحصر الذي هو المقام اشانى لوازمقولة اخرى اى حنس عال الاعراض مغاير التسعة المذكورة اه ولم يفع فى كلام السيدافظ لما يأتى وهى من عند المصنف تم لاجائزان يكون اشاربها لقوله واعلم انهلم بثبت الاول لماعامت انه تعرض لاطال حنستها فتعسينان يكون واجعالقوله ولم شبت الحصر الخ اووانت

غيرالتسعه الاعراض فلايتم الانعصار في التسعة حيند فوله ثم ان ماياتي الامن التعاريف التعاريف المعاديف المحدود والمحروالكم والبقيسة (قوله ليس تحديدا) اى تعريفا بالحدود وما كان بالذائبات (قوله لانها بسائط) عدلة لسكون التعاريف المذكورة ليست حدود او البسائط جع بسبط يطلق على ثلاثة معان الاول مالا يتركب من اجسام مختلف الطبائع بحسب الحس

وتعلم أنها باعتبار كونهما انسانامن مقولة الحوهر ولاتنظر الى غسر ذلك الاعتبار لانه المطاوب فان الشئ فيد مكون من مقولتين اواكثرباعتبارين اوا كالركزيد باعتبار الانسانسة من مقولة الحوهر وباعتسار الابوة من مقولة الاضافة تم تعلم ان المقومات لتسلك الاشخاص باعتباركونها انساناالحمولة عليها المتي - ن الله المقولة حسم حساس متحرك بالارادة ناطق وغيرالناطق مشترك فهو الحنس والناطق مختص فهو القصدل وأذا اردنا تعديدالحراان الجنس اخذناماشاوطا تراوزاحفا فنعلماتها

نمان امايأتي بس تحديدا لهدنه المقولات العشرة لانها بسائط

غرذلك فتخالف الكلامان وفديحا سان المعنى اخذ ناالانواع الصادفة علها تلك الاعراض بأن نأخذا لحيوان الناطق الذى موالانسان باعتبار صدفالماشي علمه وهكذاوا تمالي تأخذا لنوع وحده الرماعتمارهدنا العارض لان الحقيقة النوعية غيرمو حودة في الخارج ومعاوم أن الغرض من اخد ذالانواع التوصل لمعرفة احزاءذلك المحدود الذي هو الحدوان وحصله من مقولة الموهر ولايتأتي لناذلك الإعلاطة حملة من انواع نندرج تعت ذلك الحنس فاحتجنا لتقسد كل ماهمة بعرض عامهو بالنسبة لحنسها خاصة ولهاعرض عاملت كون تلك الانواع موحودة متميزة في الخارج فنعشرها بالاعتمار السابق من اشمخاص النوع وهدذا السان انمايتم على القول بوحود الكلى الطبيعي في الحارج والمسئلة خلافية ولمالما جدالنأخرين كلاماشا فيافي هذه المسئلة احبيت فركرها موضحة هناوان طال صاالكلام لانهاممااضطر فمه الافهام فأفول وبالله التوفيق اذاقلنامثلاالحموان كلي فهناك ثلاثة امورالحموان منحمث هوهو ومفهوم المكلي من غييراشارة الىمادة من المواد والحموان الكلي وهوالمحموع المركب منهما ايمن الحبوان والكلي والتغاير بين هدنه المفهو مان طاهر فالاول سمي كلياطمعنا لانه طبيعة من الطبائع وحقيقية من الحقائق اولانه موحود في الطبيعية اي في الخارج خبير بأنه اطال لاصل الحصر والمتبادر من قوله لما بأتى انه مفيد لحعل الحصر مستنده الاستقراء النافص فمصر المعنى وعمدتهم فيحصر الاعراض في تسعه الاستقراءالناقص من انه لم يثبت المصرفهذا تناقض وكانه قال ثنت الحصر بالاستقراءالناقص ولم شت الحصر فهذه الزيادة اختل باالكلام وانحل النظام نعرفوقال مكذار عدتهم في حصر الاعراض في تسعه الاستقراء الناقص وهذا الحصر لا يتملما يأتى لاستقام المكلام فبشمل العناصر والافلال والاعضاء المتشامة كالعظم الثاني ما يكونكل حزءمقدارى منه عسب الحقيقة مساويا الكله في الاسم والحدفيندرج فيه العناصر دون الافلال والاعضاء المنشاج ة أذفيها اجراء مقدارية هي العناصر ولانشاركها فيإسهائها وحدودها الثالث مايكون كل حزء مقدارى منه محسب الحسماو بالكله في الاسم والحدفنندرج فسه والثاني كالمنطقما لان المنطق إنما سحث عنمه والثالث كايا عقلما لعدم محققه الافي العقل الماالكا مان الاخيران فن الاعتباريات واما الاول فقد إختلف فعه فذهب طائفه من الحيكاء الى انه موحود في الخارج واستدلوا على ذلك بأن الحموان حزءهدا الحيوان الموحود في الحارج وحزء الموحودموحود فالحيوان الذي هوحزؤه اماالحموان من حث هو اوالحيوان معقيد فأن كان الاول يكون الحيوان من حيث هو موحوداوان كان الشاني حودالكلام في الحيوان الذي هوحزؤه ولا يسلسل لامتناع تركب الحيوان الخارجي من امورغير متناهية بلينتهي الى الحيوان من حيث هو وعلى تقدير التسلسل فالمطاوب عاصل لان الحيوان حزءا لحيوان الذي مع القيود الغير المتناهيمة ويمتنعان يكون معهشى آخر من القبودوالالكان ذلك القيدداخلافها وخارجاعها فاذن الحبوان لاشرطشي موحود في الخارج وهو الكلي الطبيعي قال الرازى ونحن نقول ان اردتم انه جزء في العقل فلانسلم ان الأحزاء وتم المرام ( قاله والتحديد لا يكون الاللركبات ) قال شارح الطوالع السيط الذي لا شرك عنده غيره لا محد عدا تاماولانا قصالان كلامن الحبدالنام والناقص لاعكن الالماله حزءوا لبسبط لاحزءله ولاهو حزء المبر وفلاعد ولايحدبه والبسط الذي سركب عنه غيره لايحد لانه لاحزء لهو عدالغبريه لانه حرء لغيره كالجوهر فانه بسيط لاحز مله و يتركب عنسه غـ رولانه حنس للحواهر فلا يحدو يحدالغير به والمرك الذي لا يتركب عنسه غيره محدلان لهحز أولا محسد الغير به ضرورة عدم كونه حزأ لغيره كالانسان فانهم كب من الحبوان والناطق ولا يتركب عنه غيره ضرورة كونه نوعاسا فلافيحدولا يحدبه والمركب الذى يتركب عنه غيره يحدلان لهجزاو يحدالغير بهضرورة كونهجز أله كالحيوان فانهم كبمن الجسم النامى الحساس ويتركب عنسه غيره كالانسان فيحسد الحيوان ويحديه فالحد الركب سواءكان حداتا مااوحدانا قصاوكذا الرسم التامضرورة تركيه من الخنس والخاصبة واماالرسم الناقص فيشهل السب طو المركب العناصروالاعضاء المنشاجة دون الافلاك فاله الفاضي مبر ( قوله لايكون الالاركبات )اىمن جنس وفصل وهذه المقولات اجناس عالية فلاجنس

والتحدد بدلا بكون الا لركبات ولا بصحا يضا ان ترسم رسما تا مالان الرسم النام لا يمكن بدون اخد الجنس فيسه والاجتساس العالية لاجنس الها لكن بصحان ترسم رسما نافصا الجوهر العسقلية بجبان تكون موجودة فى الحارج سلمناه الكن منقوض بالصفات العدمية فان العمى مثلاجز عهدنا الاعمى الموجود فى الحارج مع انه ليس بموجود سلمناه الكن تفتاران الحبوان الذى هو جزؤه الحيوان مع قيدو تمنيع لزوم التسلسل والما يلزم لو كان جزؤه الحبوان مع قيد آخر وهو منوع بل الحيوان مع ذلك القيد بعينه على انه لوثبت كون الحيوان جزأ من هذا الحيوان لكنى فى اثبات هذا المطلوب لان الكلى السبب الا الحيوان و باقى المقدمات مستدركة والذى يخطر بالبال ان السكلى الطبيعى لاوجود فى الحارج هو المالموجود فى الحارج هو الاستخاص ثم برهن على هذه الدعوى بوجهين ذكرهما الى ان قال قان قلت كون الحيوان مشلام وجودا ضرورى لا يحسكن انكاره قلت قلت كون الحيوان مشلام وجودا ضرورى لا يحسكن انكاره قلت

وكل ماله خاصة لازمة بينة غير بديهى التصور يرسم ذلك الشئ بها (قوله لا في موضوع) الموضوع على قوم الحال فالحل اعممن الموضوع كان الحال اعممن العرض فقولهم لافي موضوع صادق بان لا يوحد في عجل اصلاوذلك كالمبولي فالها جوهر ولم توجد في عجل لانها فس المحل اورجد في محل لمكن ذلك المحسلة والنوعيدة فان كلامنهما خوه مال في محل وهو الهيولي لكن ذلك المحسلة والنوعيدة فان كلامنهما لملحل في عدل الامريا لعكس في حاول الصورة بالهيولي لنقوم الهيولي بها وحيث عرف الجوهر بهدذا التعريف علم نعر بف مقابله وهو العرض بانه ماهيسة اذا وحدد تكانت في موضوع فخر حت الصورة لوجودها المعملة عالم موضوع فخر حت الصورة لوجودها

فوقها (قول انه موجود لانى موضوع) هدا تعريف الحكاء واما المتكلمون فعرفوه بانه المنعيز بالذات وعرفه جماعة من المعتزلة بانه المقائم بنفسه وآخرون منهم بانه الغنى عن الحل ونفض كل من التعريفين بصدقه على الواجب والموضوع هو الحدل الذي يقوم ما حل فيه اي عققه و يكون وجود ذلك الحال بوجود ذلك الحدل كالجسم مثلا فانه باعتبار حلول العرض به يقال له موضوع لان حقيقه ما العرض و ذاته تنعقق بدلك القيام اذا لعرض في نفسه بقطع النظر عن محدله لاوجود له واعدوده بوجود عداه وهو المعنى بالموضوع فالحدل اعمن الموضوع لانه الذي يحل فيسه الشي سواء كان مقوم اله ام لاواما الموضوع فقد اعتبر فيه فيد زائد وهو الشي سواء كان مقوم اله ام لاواما الموضوع فقد اعتبر فيه فيد زائد وهو

انهموجودلافي موضوع

المروري

الضر واماار فانقل

قلتا

واخر واعت

النهد

المعر

النط

\_\_\_

شعد

1

من

1:4

عثله

11

L|,

واح

50

. .

في

الص

کو:

وا۔

1.

والم

=

Y

.

**.** Y

ĻI

لب

الضرورى ان الحيوان موجود عمني ان ماصد فعلمه الحيوان موجود واماان الطسعة الحيوانية موحودة فهوممنوع فضلاعن كونهضروريا فانقلت اذالم مكن في الوحود الاالاشخاص فن ابن تحققت المكامات قلت العيقل منتزع من الاشه يخاص صورا كالمة مختلف في تارة من ذوانها واخرى من الاعراض المكنفة ما تحب استعدادات مختلفة واعتمارات شتي فلبس لهاو حود الافي العيقل اه وقال الدواني في حاشية التهذيب مدذهب المحققين من الحسكاءان السكلي الطبيعي اعنى الماهمة المعروضة للكليمن سشهي هي لا شرط عروض الكلمة موحود في الخارج نعني يوحو د الاشخاص لا يوحو دمغاير الهاقال الشمخ في اول النمط الرابع من الاشارات انه قد مغلب على اوهام النياس ان الموحودهو المحسوس وأن مالايناله الحس يحوهره ففرض وحوده محال وانمالا بنحصر عكاناو بوضع بذاته او بسسماه وفيه كاحوال الحسم فلاحظ له من الوحود وانت سأتى الثان تمامل نفس الحسوس فتعلم منه بطلان قول هؤلاء ثمذ كرمفدمات اثنت مادعواه قال الدواني بعد نقلها وقدصرح عثله غيره انضامن القدماء لايقال هذا يرجع الى وحود الشخص كااشار السه المصنف ولانزاع فمه ويعنى بالذي اشار المه المصنف قول السعد والحق وحودالطسيعي عمنى وحوداشخاصه لأنانفول الهدنا النظركم صرح به الشمخ آنفا يعطى وحودام آخر يوحودالشخص فالوحود فى محل وهو المادة الكن المحل الذي هو المادة غير مقوم لماحل فيه وهو الصورة فان المادة هي المنقومة بالصورة عند دهم فالصورة جوهرمع

كونها حالةفي محمل والمحل اعممن المادة اصدت المحل على الموضوع ايضا والحال اعم من الصورة لصدق الحال على العرض ايضا والمادة والموضوع متباينان مندرجان تحت المحل الدراج اخصين تحت الاعم

كونه مقوما لماحل به فقولهم في التعريف لافي موضوع صادق بان لايوحدفي محل أصلاوذاك كالهولي عندهم فانها حوهر وليستحالة عحل لانهاهي نفس المحل اووحد في محل الكنه ليس عرضوع كما في الصورة الجسميمة فانها حالة في الهمولي وليست الهمولي بالنسبة الهاموضوعا لانها ليستمقومة للصورة بل الاحس العكس وهوان الصورة مقومة للهيولي واحدوالموجوداتنان اله قال مرابوالفنح منشأ السؤال اله يحمل ان يكون من ادالشيخ بوجود الانسان وجود اشخاصه معازا كااشار البه المصنف بقوله بمعنى وجود اشخاصه وحاصل الجواب أن كلام الشيخ صريح في رداوهام النباس من ان كل موجود محسوس ولاشك ان توهم الناس الماهو في الموجود الحقيق دون الحازى فلابدان يكون مقصود الشيخ وجود الانسان حقيقة لكنه مطالب بالبيان لا نالسنا عن آمن الشيخ وجود الانسان حقيقة واماقوله فالوجود واحدو الموجود اثنان فهوم عكونه ممالا يدل عليه الوجود الذاك كان كل واحد منهما موجود ابذاك الوجود يلزم فيام معنى واحد بعال محتلفة وان كان الموجود فيموعه ما فقط يلزم وجود المكل بدون اجزائه وكلا وان كان الموجود فيموعه ما فقط يلزم وجود المكل بدون اجزائه وكلا

(قوله فهوخاصة من خواصه) والتعريف بالخاصة رسم ناقص (قوله قال فى شرح الطوالع) هومتن البيضاوى المفسر فى علم الحكمة والكلام شرحه الاصبها فى والمراد الحديثى والصفوى وشيخ الاسلام زكريا الانصارى وقد اطلعت عليها وأحسنها اولها وحشى شرح الاصبها فى السيد الجرجانى بمحاشية صغيرة جدالم بستفرغ فيها وسعه لوضوح الشرح واما المطالع فهومتن للارموى فى علم المنطق اكبر حجما من الشمسية شرحه الفطب الرازى وحشاه السيد الجرجانى بمحاشية عملوءة من التحقيقات واعدى الفضيلاء بها فوضع واعليها حواشى جمة (قوله للجواهر الني هى انواع) بعنى ان كل فوع الدرج تحت الجوهر سواء كان فوعا اضافها كالمسم

فهوخاصة منخواصه قال في شرح الطوالح واعلمان المللاف لم يقع في ان الجوهرهل هوجنس للجواهر التي هي انواع املا فان ذلك ممالا بشنبه اللازمين عال قطعا والحاصل ان الاحمالات على تفدير وجود الدكلى الطبيعى ثلاثة احده ان الوجود اثنان في الحارج والموجود اثنان فيسه و بردعليه انه يستلزم عدم صحة الحل ثانها ان الوجود واحد في الحارج والموجود اثنان فيسه و يردعليه انه يلزم احد المحدورين آنفا ثالم اان الوجود واحد في الحارج والموجود واحد فيه وان كان اثنين في العقل ولا بلزم المحذور وهو المحتار عند المحققين اله فأنت ترى دما اختاره الدواني من القول بوجوده واختيار ما قاله الرازي واما الفاضل السيال كوتى فقد اختار في حاشية الشمسية القول بوجوده قال رجمه الله ما ملخصه من مواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج اى حقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج اى حقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج اى حقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج اى حقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج المحقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج المحقيقة لا تجوز المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي موجود في الحارج المحقية المواضع في كلامه الدكلي الطبيعي المواضع في كلامه المواضع ف

والقصول مشدلا الحيوان حنس بالنسبة الإنسان لا ته داخل فيسه بل هو شامل له ولغيره كالماشي فإنه ليس داخه الافيالانسان اه كلامه والذي را يته في شرح الطو العللاصفها في عدما عرف الجسم با نه الجوهر القابل للا يعاد اوردا عبر اضاوا جاب عنه ثم فرع عليه قوله و بهذا علم ان الجوهر لا يعوز ان يكون حنساللجواهر ومن يقول ان الجوهر حنس يريد ان الجوهر حنس للجواهر النوعيمة لالها ولقصولها لانه لو كان الجوهر حنسا للجواهر لمكان القصل المقوم لنوعه بوهرا ضرورة ان جزء الجوهر حوهر فيكون الجنس داخلا في طبيعه القابل الذي هو الفصل الى فصل هو جوهر و يلزم التسلسل وفيه نظرفان القابل الذي هو الفصل الى فصل هو جوهر و يلزم التسلسل وفيه نظرفان ولا يلزم ان يكون الجوهر حنساله لجوازان يكون عرضاعاماله فان جنس النوع صدف العرض العام لا صدف الجنس فلا يلزم التسلسل كاهو حال كل جنس بالنسبة الى انواعه فانه يكون جنسا النوع عرضاعاما لقصله وعبارة شرح المواقف ورجما يقال الجوهر النوع عرضاعاما لقصله وعبارة شرح المواقف ورجما يقال الجوهر

مثلااونوعاحقيقيا كالانسان لم ختلف احد في ان الجوهر جنس له فان فلا عمالا يشتبه على احداد النوعما كان من كبامن الجنس والفصل فلا عمالا يشتبه على الحداد النوعما كان من كبامن الجنس المكل وقوله بل الحلاف الخي العبار المناسلة الموهر ما يحتمه من الانواع والفصول فان الفصول ايضا مما يصدق عليه الجوهر والتحقيق ان الفصل لا جنس له اذلو قدر ما ان الجوهر جنس للفصل

عنى ان فرده موجود فيه لانا تعلم بالضرورة ان اطلاق الحبوان على اشخاصه لبس كاطلاق الفيان على معانيه وكاطلاق الابيض على الجسم حبث يحتاج الى ملاطه العين على معانيه وكاطلاق الابيض على الجسم بالجزء الاما يتقوم به الشيء ولا يمكن تحصيل ما هيئه بدونه كالمثلث فانه لا يتقوم ولا يتحصل بدون الحط والسطح مع قطع النظر عن وجوده وعدمه ولاشان ان ما يتقوم به الموجود يجبان يكون موجود الوخلاصة ما أنه لاشان عن الوجود وما يتبعه من العوارض فدلك الامى في المرمع قطع النظر عن الوجود وما يتبعه من العوارض فدلك الامى

و -

16

وا

اس حسالما المعتمدة والالما المنازت انواعه بفصول جوهر به ولا بفصول المرسية لامتناع تقوم الجوهر بالعرض ولزم السلسل في الفصول لان الجوهر بكون جنسالها لانه المعروض فلها فصول اخرى جوهر بة ايضا فبلزم امتناع تعقل كنه الانواع الجوهر بة كامرذلك في الوجود مع جوابه وهوانه ابس بلزم من كون الجوهر جنسا لانواع من الجواهر ان يكون جنسالفصول تلك الانواع كان سائر الاجناس كذلك اله و بهذا تعلم مافي كلام المصنف المنقول عن شرح الطوالع من النظر وظهر منه ان المكلام لا يختص الجوهر بل يجرى في كل جنس سواء كان عاليا او و بقية المقولات بل في الجوهر بل يجرى في كل جنس سواء كان عاليا او و بقية المقولات بل في الجمهم والجسم النامي والحيوان كايفال في صدق الجوهر على اقسامه الجسمة عندهم وهو الهبولي والصورة والجسم والنفس والعقل فانها انواع تحت الجوهر وانعا خصص السكلام بالجوهر والنفس والعقل فانها انواع تحت الجوهر وانعا خصص السكلام بالجوهر تعنه واما بالنسمة الفصول تلك الانواع فهو عرض كافهم مما تقدم مبل لا تعنه واما بالنسمة الفصول تلك الانواع فهو عرض كافهم مما تقدم مبل لا جنس الفصل اصلا قال الرازي في شرح المطالع واما جنس الفصل فعير خيس الفصل اصلا قال الرازي في شرح المطالع واما جنس الفصل اصلا في المناه الم

لاحتاج القصد ل الى فصل وهو الضائم الصدف على تعقل المور لانهاية لفصل آخر وهكذا فيتوقف تعقل الماهية بالكنه على تعقل المور لانهاية لها وهو محال فتعين ان الجوهر السحنسالها والقصول وانحاهو جنس للانواع المندرجة تعتبه فقط لالها والقصول للزوم الحدور المذكور فيكون بالنسبة للانواع جنسا والقصول عرضا عاما ولذلك قال فى شرح

المشترك تنقوم به تلك الاشتخاص في حدداتها ولابدمن وجوده اينا وجدت والالم تكن منقوم منه به فالدفع الاعتراض الذي تلقته الفحول بالقبول وهوانه ان اربدانه جزء له في الخارج فمنوع بل هو اول المسئلة وان اربدانه جزء له في الذهني المارج فمنوع بل هو اول المسئلة وان اربدانه جزء له في الذهن فلا نسلم ان الجزء الذهني للوجود الخارجي بحب ان يكون موجود افي الخارج وذلك لان الجزء ما يتقوم به الشي ولا تعلق له بالخارج والذهن بل تتقوم به الماهية مع قطع النظر عن الوجود والعدم ثم انه ينقسم الى خارجي اى غير محمول عليها ودهني اي شخول عليها و العدم ثم انه ينقسم الى خارجي اي غير ولي بشرط شي كاحقى في موضعه ولو كان ينهما اختلاف بالذات لزم ان يكون لشي واحدماهيتان او يكون المشاركات والمباينات امورا كليسة الاان ما ينتزع العقل منها بحسب تالل المشاركات والمباينات امورا كليسة الاان ما ينتزع العقل منها بسمى جزأ المشاركات والمباينات امورا كليسة الاان ما ينتزع من ذواتها بسمى جزأ فانه المشاركات والمباينات امورا كليسة الاان ما ينتزع من ذواتها بسمى جزأ فانه المشاركات والمباينات امورا كليسة الاان ما ينتزع من ذواتها بسمى جزأ فانه والما ينتزع منه علاحظة المناور جونه يسمى عرضها كالوجود فانه في المقارع منه علاحظة المناور و عنه يسمى عرضها كالوجود فانه في المقارع منه علاحظة المناور و عنه يسمى عرضها كالوجود فانه في المقارع منه علاحظة المناور و عنه يسمى عرضها كالوجود فانه في المقارع و منه علاحظة المناور و عنه يسمى عرضه على المورد كان والما ينتزع منه علاحظة المناور و عنه يسمى عرضه على المورد كان والما ينتزع منه على المورد كانه و منه على المورد كان والمارد و عنه يسمى عرضه على المورد كانه و كانه و كلورد كلورد كلورد كلورد كانه و كلورد كلور

وقدان كرالمت كلمون اكثرهذه الاقسام

معقول وذ كر لذلك دليلين ذ كر ناهما في الحاشية الكبرى ( قوله اكثر هذه الافسام) اى افسام الاعراض النسبية ومراده بالا كثرماعد االاين

المطالع لا يعقل للفصل جنس ( قول وقدا الكر المنكمون ا كرهده الاقسام) المتبادر من سابق المكلام ان المراد الاقسام التسعة للعرض فيراد بالا كرح نشد ماعدا المكيف والاين فان المتكلمين ينكرون المكم ايضا اى وجوده وزيادته على الجسم فليس تم الاالا جزاء التي تركب منها الجسم فانه نص في شرح المواقف على ان المتكلمين المكروا المقدار والعدد بناء على تركب الجسم عندهم من الاجزاء التي لا تشجزا فانه لا انصال بين الاجزاء التي تركب منها الجسم عندهم بل هي منفصد له في الاجزاء المقداد علم فالا ين الاجزاء التي تعرض في الجسم وان الاجزاء التي تعرض في الجسم بنها حدد اته هو عرض مال علم المنادر من لاحقه ان المراداف المالعرض النسبة السبعة المراعتباري و المنبادر من لاحقه ان المراداف المالعرض النسبة السبعة وحدد عن من هدد الاعراض النسبة السبعة المراعتباري و المنبادر من لاحقه ان المراداف المالعرض النسبة السبعة وحدد عن من هدد الاعراض النسبة السبعة المالالاين و مهذا صرح في وحود شي من هدد الاعراض النسبة السبعة الاالاين و مهذا صرح في

باعتبار كونها حبوانامن مقولة الجوهر وتعسلم ان المقدومات المحدمولة جسم نام الخ وقلت في الجملة للاشارة الى ان هذا الطريق لابد معمه من حصول النمبير بين الذاتيات والعرضيان

فال ابن السبكي والاسحان النسب والاضافات امور اعتبارية اى بعنسبرها العقل لاوجودية بالوجود الحلكاء قالوا الحارجي والحسكاء قالوا بعضها موجود في الاذهان موجود في الاذهان

ينتزع علاحظة ترتب الات المطلوبة من الشئ عمال ولا غبار على هدا المطلب الامافالوا من انهلو كان موجود افاما بوجود الفرد فيلم وجود واحد بالحمين واما بوجود مغاير له فلا يصح الحل وان كل موجود في الخارج فهو مشخص بالبديمة وهذا هو الذي فادهم الى الحكم بامتناع وجوده وقد الحال الجواب عن الاول على المطولات واجاب عن الاخيرين فراجعه هدا خلاصة ما يقال (فل هم باعتبار كونها حبوا باالخ) فيسه ماسبق (فل ها الذاتيات والعرض مات) الذاتي ما يكون جزء ماهيسة الشئ كاجرى عليه الشيخ في الاشارات وفسره في الشفاء عاليس بعرضي فتسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الاول وهدان المعنيان هما المد كوران في مباحث الكليات فال في شرح المطالع وقد يقال

كاسيصر حبه قوله بعد واستثنوا الابن (قوله والاضافات) عطف خاص اذ النسسة ماتوقف تعقله على تعقل غيره نسسة كان اولاوالاضافة نسسة يتوقف تعقله على تعقل نسسة اخرى كالابوة والبنوة فان كلامنه حما يتوقف تعقله على الاخرى بحارى في حاشيته على جمع الجوامع اهكذا نقل عنه (قوله اموراعتبارية) اى لاوجود لها في الحارج بحيث يكون الخارج طرفالو جودها على ماسبق شرحه بل هي امور يعتبرها العقل وقد اشتهران ظرفالو جودها على ماسبق شرحه بل هي امور يعتبرها العقل وقد اشتهران الامور الاعتبارية على تسمين صادقه وكاذبة وان الاولى له اتعقق في نقسه الما في نقسه المنافالوا نفسه الشكل الفرق بنها و بين الحال فان الحاللة تعقق في نفسه المنافالوا

آخر العبارة وانهامن الامور الاعتبارية (قول قال ابن السبكى) عبارته مع شرحه للجلال المحلى هكذا والاصحان النسب والاندافات امورات تبارية يعتبرها العدل لاوجودية بالوجود الخارجى وقال الحكاء الاعراض النسبية موجودة في الخارج اله ونعن اولانشر حمعنى الاعتباريات ممعنى الوجود الخارجي ثم تسكلم مع المصنف الما الاعتباريات فهى الموريعتبرها العمل لاوجود الخارجي ثم تسكلم مع المصنف الما الاعتباريات فهى الذهن قد يكون ثابنا في حد نفسه مطابقا الواقع وسمى اعتباريا حقيقها وقد لا يكون كذلك وسمى اعتباريا فرضيا اله والما الوجود الخارجي فعناه تعقق الشي وكونه في الخارج فاذ اقلنا مثلاز بعد موجود في الخارج فني

لان المحمولات المأخودة من المقولات بعضها دائى كما تقدم و بعضها عرضى ككائب وضاحك الذاتى بالاستراك على معان وهى مع كثر تها ترجيع الى اربعة اقسام الاول ما يتعلق بالمحمول وهواربعة الشانى ما يتعلق بالحل وهو ثمانية الشات ما يتعلق بالسبب الرابع ما يتعلق بالوجود وذكر امثلة الجيع والمراد بالذاتى هذا هو المعنى المبحوث عنه فى الكليات والعرضى بخلافه (قوله لان المحمولات المأخوذة من المقومات الخولات ) كتب بعضهم قوله لان المحمولات المأخوذة من المقومات الخفولات ) كتب بعضهم قوله لان المحمولات المأخوذة من المقومات الخاصة وفيسه ان المحمول المقوم لا بدوان يكون بعض الفضلاء اله كلامه وفيسه ان المحمول المقوم لا بدوان يكون فا نيا فلا يستقيم حينك قول المصنف بعضها ذاتى و بعضها عرضى ولعله وقع في نسبخة المقومات كذا بالميم فارادا صلاحه بدعوى القلب وقد علمت ما فيحولات المأخوذة علمت ما فيحولات المأخوذة

الشوت في الحال اقوى منه فيها اله وهو كلام لا يعقل فان الشوت اعنى شوت الشئ في نفسه لا يقبل النفاوت بالشدة والضعف وا يضا برد عليه ان نافي الاحوال يجعلها من قبيل الاعتبارات فيلزمه على هذا العود لم افر منه فالتحقيق ان الاعتبارات لاوجود له أخار جابا تفاق ولا تحقق للصادق منها في نفسه بل تحققها في الذهن فقط و يفرق بين صادقها وكاذبها بان الاول موجود بالوجود الانتزاعي عمنى ان هذاك في الحارج شأ تستند السه فيلا خطه العسقل و ينتزعها منه كافي كاية الديكاني و مرزئسة الجرئي والجنس والفصل و تحوه هاو الماني امرفر في موجود بالوجود الاختراعي الي هوشئ اختراعه العقل بواسطة الوهم كروجية الثلاثة وفردية الاربعة الي هوشئ اخترعه العقل بواسطة الوهم كروجية الثلاثة وفردية الاربعة

الخارج ان قيس الى ذات زيد كان طرفالوجوده وان قيس الى وجوده كان طرفالنف مه لالوجوده والاكان الوجودوجودو بتسلسل و جمد اظهراك الفرق بين ماجعل في الحارج طرفالوجوده وماجعل طرفالنفسه والوجود الفرق بين ماجعل في الحارج طرفالوجوده وماجعل طرفالنفسه والوجود الخارجي يسمى وجود المساء ويقابله الوجود الذهني وسمى وجوداذه نبا ووجودا غيراصلي وهو وجود الاشياء بانفسها في الذهن او وجوداذه نبا وطابقها على اختلاف الرأين عندا لحكاء القائلين بالوجود الذهني عثماذ كرناه من ان الامور الاعتبارية لاوجود الها الافي الذهن لافرق بين صادقها وكاذبها هو الذي عبل البه العقل و بختاره واماماقبل من ان الصادق منها له تعقق في نفسه فشكل من جهه انه لافرق بنه و بين الصادق منها له تعقق في نفسه فشكل من جهه انه لافرق بنه و بين

من المقولات ومعناها ان المحدول على الشي كالانسان نارة يكون من ذائباته كناطق وتارة يكون من عرضاته كضاحل وكاتب والمكل محمول عليه حدل مواطأة وكل منها مم برالانسان فلم جعدل محوالناطق فصد لا والضاحك خاصه هدنامعني كلامه الاانه قد بنوهم منافاة ماهنا لقوله سابقا ان الجزء المحدول بحب ان يكون من مقولة الماهية وجوابه انه لامنافاة اذا لمعدني هناان المحمولات من حيث هي لا فيد كونها عادضه لموضوع واحدال فالمعنى ان ما كان من مقولة الجوهر بحمل عليه ماهو من تلك المقولة بان يقال زيد جسم وماهو من مقولة المحكيف بحمل عليه ماهو ماهو من تلك المقولة بان يقال البياض لون مقر ق للبصر وهكذا فان قلت المحمول فد يحمل الضاحك و الكانب على زيد مع انهما ليسامن مقولته قلت المحمول فد يحمل الضاحك و الكانب على زيد مع انهما ليسامن مقولته قلت المحمول فد يحمل الضاحك و الكانب على زيد مع انهما ليسامن مقولته قلت المحمول

و بحرمن زئيق و تحوذلك فال السيد في حاشيته التجريد الثابث في الذهن قد يكون ثابتا في حد نف مطابقاللواقع ويسهى اعتبار يا حقيقيا وقد لا يكون كذلك ويسمى اعتبار يافرضيا اله لا يقال يفهم من كلام السيد ان الاعتبارى الحقيق له تحقق في نفسه لان الثبوت هو التحقق في عكر على ماقلنا سابقالا نا نقول جو ابه انه ليس معنى ثبوته في نفسه المعنى السابق الذي نضناه بل معناه انه ايس امم المختر عالا مستندله كافي الفسم الثاني او ان معنى و جوده في القوى الدراكة وهو معنى الثبوت الفضم لا القسم و يدل على ذلك حدله المقسم الموجود في الذهن ولبعض الفضلاه في هدذا المقام كلام نفيس بتضع به المقال و يظهر الحال قال

الحال مع ان ما في الاحوال مضطر الى القول بالاعتبار بان فاوقلنا ان لها وجوداً في نفسها لزم الفائل بنفي الحال الرجوع البها و مابه بجاب من ان يحقق الحال افوى فكلام ظاهرى ودعوى غير مسلمة لانهالم تثبت وما نشبت به من ان ثبوت الحال الحل اقوى من ثبوت الاعتبار فان الحال على القول به له ثبوت في نفسه و ثبوت في المحل والاعتبار له تا تحلق والرزق دون المحل ولذلك مع ان ذاته لا تكون علا للحوادث فر دود بانه لا يعقل صفة ثبوت به بدون مع ان ذاته لا تكون علا للحوادث فر دود بانه لا يعقل صفة ثبوت به بدون مع ان ذاته لا تكون علا للحوادث فر دود بانه لا يعقل صفة ثبوت به بدون موسوف تقوم بعو الفرق تحكم واذا نظرت الى وحدان الثورة والضاعف واما وحدد الشورة والضاعف واما

ذات

دات

شرح

المهولا

والسا

نو عد

مندر. بالنظ

مان ا

2

لأنالو

الشئ

عن

التها

Yle

וצו

لان

زود

وال

-

ف

ic

1

والافلا يكون مسعفانى المتحديدات ذات بن له اكذاو المن مفهو مات المشتقات كالابيض والاسود خارجة عن المقولات وعلل ذلك بأنها اجناس لماهيات لها وحدة توعية مثل السواد والبياض والانسان والفرس وكون الشئذ ابياض لا بتحصيل به ماهية نوعية فلت تلك المشتقات المحمولة وان لم تندرج تحت مقولة الكن مباديها مندرجة وهي تلك الصفات فالحكم على بعضها بأنه ذا في والبعض عرضي بالنظر لمباديها كالنطق والضحك (قوله والا) اى وان لم تعسير المتميز بين الذاتي والعرضي لا يقع اسعاف بالطريق المبين عاسيق على التحديد ات اى الاطلاع على معرفة احزاء الحداثي والعرضي الشيد المسرق على المناوع المعرفة احزاء الحداثي والعرضي الشيه الرسم التحديد ات اى الاطلاع على معرفة احزاء الحداثي والعرضي اشتيه الرسم المناوع على المناوع في المناوع

الشي ثلاث اضافات اضافة بالنسبة الى مدركه واضافة بالنسبة الى الخارج عن مدركه وهى اما بالنظر الى نفسه من حيث هوهو والى ان الشي في نفسه كذلك و اما بالنسبة الى الخارج عن نفسه الاولى الذهنية والثانية النفسية والثالثة العينية والاشياء بحسب تلك الاضافات على ثلاثة اقسام فالأشياء التي ليست في نفسها اشياء بل يفرضها العقل و يعتبر ها لا يحصل لها الالاضافة الى العقل و تعققها لا يكون الافيه وهى التي يقال لها الفرضية لان تحققها بفرض العمل و لاتكون في نفسها كذلك كفرض الخسسة في نفسها المدالة على الامور التي يفرضها فارض وكانت كاذبة والاشياء التي في نفس في نفس في نفس المدالة عن نفس المورا التي يفرضها وهي التي يقال انها في نفس

مايتوهم من قول السيد سابقا الثابت في الذهن قد يكون ثابتا في حد نفسه من ان الاعتبارلة ثبوت في نفسه فند فع عاقاله بعض فضلاء الاعاجم والظن بان الشي تحققا بالنظر الى نفسه غير التحقق الذهنى والخارج نفي محض خطأ لان الامم الذي لبس له وجود في الذهن ولا في الخارج نفي محض فكيف يكون له تحقق والحكون والوجود الفاظ مترادف في عند المحقق بن اللهم الاان يراد به كون الامم بالنظر الى نفسه هو ولضبق العبارة عبر عنه بالشحقق والحكون والثبوت اله به فان قلت بلزم على الفيارة عبر عنه بالشحق والحكون والشبوت اله به فان قلت بلزم على الفيارة عبر عنه بالاعتبار الصادق في نفسه بل الماثيت و تحقق في الذهن الدهن اله عند عدم اعتباره يكون منفي الذهن الله وحودله الافي الذهن

بالحدد ( قول ولا شل ان هدا التمييز عسر ) قال السبد في شرح الشهسية اعلم ان الحقائق الموجودة بتعسر الاطلاع على ذا تبانها والتمييز بينها و بين عرضيا نها تعسر الاماوا صلا الى حسد التعدر قان الجنس يشنبه بالعرض العام والفصل بالخاصة فلذا ترى رئيس القوم ستصعب تحديد الاشياء واما المفهومات اللغو بة والاصطلاح مفاص ها كان داخلاف مكان الففط اذاوضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم من كب فياكان داخلاف مكان المفلولة وحدود ها ورسومها تسمى حدود اورسوما عسب الاسم و تحديد المفهومات في عاية السهولة وحدود ها ورسومها تسمى حدود اورسوما تسمى حدود اورسوما تسمى حدود اورسوما المسموت عديد المفاق في غاية الصعوبة وحدود ها ورسومها تسمى حدود اورسوما تسمى حدود اورسوما السمى حدود اورسوما المسموت عديد المفاق في غاية الصعوبة وحدود اورسومها تسمى حدود اورسوما السمى حدود اورسوما المسمى الم

الامريحسب تعفيفها عدى الوجود على قسمين قسم عننع ان محصل له المتحقق والوجود في الخارج اى في الواقع ال مختص تعقيقه ووجوده في نفس الامر بالفوى الدراكة اعنى الذهن والعيقل ككون الجبوان جنسا والانسان نوعاو الجنس كاباو بحصل له الاضافتان الاولى والثانية وهو الذي يقال له الاعتبارى العيقلي وقسم لا عننع و يقال له الخارجي والعينى والحقيق ور بما اختلج بصدرك من مساق عبارة السيدو بعض الفض الاعتبارة السيدو بعض الفض الاعتبارة الاعتبارات الصادقة ثبو الى نفسها عبر ثبوتها في نفسها عبر ثبوتها في الفسها اللهن والاستاء الخال الدهن وليس كذلك الله المعنى ثبوتها في نفسها هو حصول الذهن وليس كذلك الله العلمت اولا ان معنى ثبوتها في نفسها هو حصول

من قلت لا يضر ذلك في نبوته لموصوفه فان العالمية مثلا مثبته العالم المنائم الم

ولا شان المدا التميز عسر حتى ان الشيخ معترف بأنه الموجب لصعوبة التحديدات خلافالقول الشيخابي البركان

على ذ

الىغ

على

وتابع

والمث

اعا

المعر

الله

مدلا

مثلا

خار

ةول

sall

الاء

بكو

الله

16

عند

کار

- 50

ان

الج

الار

فوا

LA

اخ

بحسب الحقيقة اله وقال العلامة جزة الفنارى فى فصول البدائع الاطلاع على ذا تبات الماهيات صعب اما الحقيقة فطلقا واما لاعتبارية في النسبة الى غسير المعتبر فلذ الله نظر وافى الا تار الفائضة عنها واشتقوا منها ما يحمل على الماهية وجعلوا المستنبع العام جنساو الخاص فصلاوان لم نعلم ذا تنهما وتاجيهما عرضاعاما وخاصة اله والمراد بالا تار مثل الضحل والنطق والمشيى وغير ذلك وظهر لله من هدا ان الذى استصعبه الشيخ وغيره الماهيات الماهيات الحقيقية اما الاعتبارية فلافالانيان بالجع المعرف المعر

مبدئها وما ينتزعمنه وتستندا المه فالنابت في الخارج هو المبدأ كاعلمت مثلا الكون علما مبدئه و و ما انتزع منه صفة العلم و لاشك في وجودها خارجا فعني ثبوت الامم الاعتباري في نفسه هو ما قلناه و يؤيد ما ذكرنا قول فلك الفاضل بعينه في اثناء كلام ذكره في هدا المقام والظن بان الشيئ تحققا بالنظر الى نفسه غيرا تحقيق الذهني والخارج نفي محض فكيف الامم الذي لبسله وجود في الذهن و لا في الخارج نفي محض فكيف يكون له تحقق لان التحقق و الكون و الوجود الفاظمتر ادفة عند الحققين اللهم ان براد به كون الامم بالنظر الى نفسه هو ولضيق البيان عبرعنه بالمنحقق و الكون و الثبوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و الكون و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون و الشهوت ثم فال ان التحقق عدى الوجود و المكون

عند نفسه على كلام الزركشي اومن كلام الزركشي فان كان من عند نفسه كان الواجب عليه ان بين زيادته على كلام الزركشي وان بين ماهو موجود بالوجود الذهني وماهوموجود بالوجود الذهني وماهوموجود بالوجود الخارجي وماوجه كونه في المبعض ذهنيا والبعض الا تخر خارجيا فان الفرف تعكم مع اشتراك الجديع في انه نسبه وان كان من كلام الزركشي فيرد عليه ماعدا الايراد الاول ثمراً بت عبارة الزركشي في شرح جمع الجوامع و نصها بالحرف بعد قول ابن السبكي والاصح ان النسب والاضافات اموراعتبارية لاوجود لحالا مورالنسبية وهي المفهومات التي تعقلها بالنسبة الى الغيروهي سبع في المشهور الاضافة والاين والمتي والوضع والملك وان يفعل وان ينفعل اختلفوافيها فقال الفلاسفة انها وجودية وذهب الكرالمنسكلمين الى

الانسان والحيوان وهمامن الماهيات الحقيقية (قوله تحديد الاشباء في عاية السهولة) ان اريد بها الماهيات الاصطلاحية الاعتبارية فلاينا في كلام الشيخ فلا تحسن مقابلته به وان اريد ماهوا عم صحت مقابلته بكلام الشيخ باعتبار شموله لما ينافضه (قوله وكانه) اى كلام الدركات الشيخ باعتبار شموله لما ينافضه (قوله وكانه) اى كلام الى الاركات اله يحتب على ان الذاتي) اعلم انهم ذكر واللذاتي خواص ثلاثة الاولى انه يحتب الباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الامع المه بحب الباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الامع تصوره موصوفة به اى معانى انه ليس يمكن تصور الماهية الامع لان التصديق اذان من محرد تصور الماهية في الوجود ين بدون العكس الثالثة وهي خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية في الوجود ين العكس الثالثة وهي خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية في الوجود ين الداتي ان الذاتي والماهية اذا وحدا باحد الوجود ين كان وجود الذاتي

تعديد الاشباء في عاية السهولة انهى افول وكانه مبنى على ان الذاتى بعرف بالاسبقية والعرضي بضدها

الذهني والعيني لا يحصل للاهية في نفس الامرالا بالقوى الدراكة في فائدة في قال السيد في حاشية المتجريد من قال شيوت المعدوم كان الشيوت عنده ثلاثة اقسام الموجود والمعدوم الممكن و الحال وكان المعدوم قسمين المهمن عوالممكن ومن لم يقبل شيوت المعدوم كان الثابت عنده قسمين الموجود والحال وكان المعدوم مراد فالله في ومن قال شيوت المعدوم دون الحال كان الثابت عنده إيضا قسمين الموجود والمعدوم الممكن وكان المعدوم ايضا قسمين المنفي والممكن ومن لم يقل شيوت شي منهما فالثابت عنده يراد في الموجود والمعدوم المنفي والمعدوم المنفي فلهر بذلك ان المنصور الماعكن ان يقصو وله تفسيات الربع منها رباعي واثنان ثلاثيان واحدثنائي اهوقد طولت السكلام لافنضاء المقام إياه ولسكونه كثير اماوقع فيه اشتباه (قوله طولت السكلام لافنضاء المقام إياه ولسكونه كثير اماوقع فيه اشتباه (قوله

انهاعدمية لاوجود هافى الخارج واستشوا الابن كافاله فى الطوالع وغيره وهو حصول الجسم فى المكان فانهم بسمونه المكون و يقولون بوجوده فى الخارج ف كان حق المصدنف ان بستشنيه انهى بالحرف و به تعدلم كيف تصرف المصدنف فان المدميم المذكور من عند نفسه وصدر العبارة للجلال المحدل ففاق بن العبار تين وادرج التعدم فصار المكلام غسير مستقم وفان قلت جازان يكون الزركشي ذكره في لقطمة العجلان مستقم وفان قلت جازان يكون الزركشي ذكره في لقطمة العجلان

240

انه

5,

11

1

11

11

مام

l

Lal

1

11

متقدماعليها بالذات اى العقل يحكم بانه وحد الذاتي اولافو حدت الماهية وكذافي العدمين لكن التقدم في الوحود بالنسبة الي حسم الاحراء وفي العمدم بالقداس الي حزءواحمد اه ملخصا من شرح المطالع فقول المصنف ان الذاتي بعرف الاسفمة الخاقتصار على الحراس واختصاركما اذالمر ادالاسيقية فيالوجو دين فياقسل بالاستقية ايالي الذهن عنداستحضار الشئ وهذا لا بضبط كافيل انه اصطلاح وماقيسل انه وضعيام بثت اه فاسدمن وحوه الاول تخصيص الاسبقية بالذهن وقدعلمت شهوف اللذهن والخارج واطلاق المصنف يقتضه فلامعني لتقييده الثانى ان قوله وهدالا بضط كانه لاعظ ماذ كروه من ان الماهية قد تحصل في العقل دفعة واحدة بدون ملاحظة احزائها قال الشبخ فى الاشارات جيع مقومات الماهمة داخلةمع الماهمة في التصور وان لم تخطر بالبال مفصلة أه وهداه والمعنى المعترعنه بالعسلم الاجالي المفسر بالعلم بالشئ مع الغفلة عن امتيازه عن غيره وقد تلاحظ على وجه التفصيل وهوالمعنى المعبر عنسه بالعلم التفصيلي وهو العسلم بالشئ مع العلم بامتيازه عن غيره فينسد تكون الاحزاء ملاحظه لكن في كون تصورهامتقدما علىذات الماهية توقف والجواب عن ذلك ان المراد بالتقدم في التصورو بالتقدم في الوحود الخارجي ان الاحزاء متقدمة على الماهية حيث تكون حر أفي الخارج فان كانت احراء في الخارج تتقدم عليها في الخارج وان كانت في العقل ففي العيقل فلا اشكال وجدا يندفع ايضا اشكالان الاول انهم صرحوا باتحاد الجنس والفصل مع النوع لاوجودية بالوجود الخارجي) فل عنه لاخفاء في ان الاشياء لهاوجود

اكثر المسكلمين ) في التعبير بالاكثر شي قال المكاتبي في شرح المحصل المسكلمين ) في التعبير بالاكثر شي قال المكاتبي في شرح المحصل المسكلمون انكرواكون الاعراض النسبية اموراو حودية بل زعموا انها اعتبارية ذهنيسة لاوجود لها في الخارج اله وقال شيخ الاسلام ركر باالانصاري في عاشية جمع الجوامع انهالو وجدت لحصلت في محالها ولوحصلت في محالها ولوحصلت في محالها ويضا لانهمن الامور النسبية والفرض وجودها في لزم ان يكون للحصول محسل آخر

وذهب اكثر المسكلمين

فالوحودوهومناف لحدا الحكم الثانى انهلو نقدم الذائى على الماهية امتنع حمله على الاستدعاء الحمل الاتحاد في الوحود ووحوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوحود المنأخر الثالث ان قوله كاقيل انه اصطلاح مسلم اند كذلك فلاوحه لحكايثه بقسل واماقوله وماقيل انه وضعي لميثبت فلبت شعرى وهل الاصطلاح الاوضع من الاوضاع وهل معنى كون الشيُّ وضعيا الاانهم تواضعو اعلمه وتوافقوافهذا تناقض صرع ( قاله كَالَا يَحْنِي عَلَيْكُ فِي النَّاطَقِ والضَّاحِلُ ) قدارَ بِلْ عَنْكُ هـــذَا الْحُفَّاءُ فَمَا فلنامسا بقافي كمفيه تقوم الجنس بالفصل عن ابن سينا وهو قوله الفصل ينفصل عن سائر الامورالتي معه الخ ( قاله عرف حنسه العالى ) وهو تلك المفولة التي اندر ج تعتها والحنس العالى حنس لاحنس فوقه وقدا تقرران الاحناس تترنب منصاعدة والانواع متنازلة ولاتذهب الىغير النهاية بل ننتي الاحناس في طرف التصاعد الى حنس لا يكون فوقعه جنس والالتركيت الماهمة من احزاء لانتناهي فيتوقف تصورها على احاطة العقل ماو تسلسل العلل والمعلولات اسكون كل فصل علة لحصة من الحنس والانواع في طرف التنازل الى نوع لا يكون تعتب منوع والالم تتحقق الأشخاص اذبهانها يتهافلا تنحقق الانواع اصلاواذاتمهد هدذا فنقول مرانب الحنس اربع لانه اماان يكون فوقمه جنس وتحتمه جنس اولا يكون فوقه ولاتحة محنس او يكون تحقمه ولا يكون فوقه جنس

باعتباره برنب عليه آثارها وتطهر احكامها ويسمى وجودا خارجيا وعينيا واصلاوا ماان لها وجودا وتعتقاعلى بحو آخر فقيه خفاء ويسمى ذلك وجودا ذهنيا وغيراصل وظلماذ كره السيدفيا كتبه على حكمة العين كذا نقل عنه وللسيدفي حاشية شرح التجريد تقصيل حسن قال قدس سره الوجود على قسمين وجودا صيل نتر تب عليه الاثار وتظهر منه الاحكام ووجود ظلى لا يكون كذلك والوجود الظلى لا يتصور الافي القوى الدرا كة ولذا سعى وجودا ذهنيا فالوجود الاسبل لا يكون الاخارجا عن القوى الدرا كة فاتلارج يقابل الذهن وامانفس الامم الاخارجا عن القوى الدرا كة فاتلارج يقابل الذهن وامانفس الامم الشئ موجود في حدد انه والمراد بالام هو الشئ نفسه فاذ افلنا مثلا الشئ موجود في حدد انه ومعنى كونه الشئ موجود في نفس الامم كان معناه الهم وحود في حدد انه ومعنى كونه

ويطلب فصدله من تلك المقولة وهوالحدالمقصد الاول بحث المقولات العشر وهى الجوهسر والكم والكيف والاضافة والابن والمنى والوضع والملك

او بالعكس والاول الحنس المتوسط كالحسم والحسم النامي والثاني الحنس المنفرد كالعةل انقلناا تهدنس للعقول العشرة والحوهر ليس بحنس لهوالثالث الجنس العالى وحنس الاجناس كالمقولات العشرة والرابع المنس السافل كالحيوان والشسخ لم يعدد الجنس المفرد في المراتب بل حصرها فىالثلاث فالشارح المطالع وكانه نظرالى ان اعتبار المراتب اعما يكون اذاتر تست الاجناس والجنس المنفرد ايس بواقع في سلسلة الترتبب واماغ يره فلم يلاحظ ذلك بلقاس الجنس بالجنس وأعتد براقساما تحت الرئيب وعدمه ( قاله وبطلب فصدله من تلك المقولات ) لعدل الاولى المقولة ليقيدانه بطلب فصدله من المقولة بعنها لما تقدم من ان الجزءالمحمول يجت ان يكون من مقولة الماهية ولعل الجمع باعتبار عدم التعمين في قوله اي مقولة اذهو متعدد في المعنى و بطلب فصله من مقولة من المالمفولات التي اعتبرد خول المحدود تعمما ( قرله وهو ) الضمير يعود لمدلول عليده بالمكلام السابق اى والجنس السافل مع القصدل المضموم المهموالحداى التاملانه استوفى فيه احزاء المحدود (قوله المقصد الاول بحث المقولات العشر) ذهب الحكاء الى ان العرض منحصر في المقولات النسع وان الجواهر كلها مقولة واحدة فصارت المقولات عشرا وقدصر حوابأنها اجناس عالية للوجودات الممكنة وان المفهومات

موجودافى حدد انهان وجوده دال بسباعتبار المعتبر وفرض الفارض بل لونظع النظر عن كل اعتبار وفرض كان موجود او دلك الوجود اما وجود اصل الخلاج والذهن لكنه اعممن الخلاج المسل اوظلى فنفس الامر بتناول الخلاج والذهن لكنه اعممن الخلاج ممن الذهن ملاقا اذكل ماهوفى الخلاج فهو فى نفس الامر قطعا واعم من الذهن من وجه اذليس كل ماهوفى الذهن يكون فى نفس الامر فانه اذااعتقد كون الخسة زوجاكان كاذباغير مطابق لنفس الامر مع ثبوته فى الذهن اه وقال فى هل كل آخر من ثلث الحاشية كالما يفهم منه الفرق بن ماجعل الخلاج فر فالوجوده وما جعل الخلاج ان فيس الى وجوده وما حدل الخلاج ان فيس الى وجوده كان ظر فالوجود فى الخارج المناس الموجود فى المخارج المناس الموجود فى المخارج المناس الموجود فى المخار المناس ال

الاعتباريةمن الامورالعامة وغيرهاسواء كانت ثبوتسة اوعدمسة كالوحودو الشيشة والامكان والعمى والحهل ليست مندرحمة تحتما وكذلك مفهومات المشتقات تحوالابيض والاسود خارحة عنها لانها احناس لماهمات فماوحدة توعسة مثل السواد والساض والانسان والقرس فيكون الثين ذا ساض لا تتحصيل به ماهمة ومنني ماذ كروه على إن كلامنها حنس لما تحتسه لاعرض عاموما تحته من الاقسام الاوامة احناس لاانواع وان لس الموجود حنسا للجوهر ولا العرض حنسا للاءراض ولاالنسمة حنسالا قسامها السبعة قال في المواقف وهم معترفون بأنهم لاسدل لهم الى الحصر الاالاستقر اءالذي لايف دالاطناف عيفا ولذلك فالف بعضهم فجعل المقولات اربعا الجوهروالكم والكمف واماالذي وفع الخارج ظرفالنفسه كالوحودفي مثالنا فللحزم بكونه موجودان الموجودات الخارجية فانعاقلالا بشكف انزيداموجود فى الخارج واماان وحودر بدموحودفى الخارج فليس ممالا شدال فيمه فوقوع الحارج ظرفالنفس شئ لاست الزمرة وعه ظرفا لوحود ذلك الشئ الاترى ان قوالناز بدمتصف بالسو ادفى الخارج صادف قطعا وقدوقع الخارج هناظر فالنفس الاتصاف وان قولك اتصاف زيد بالسوادموجود فى الخارج ليس بصادق اصلا كيف والساوب والنسب التي لاوحو دلها فالخارج بالااشتياه بقع الخارج طرفالها انفسها الأوحودها (قله عني ان بعضهامو حودفي الاذهان الخ )عمارة ان السكيمع شرحه للجلال الحلى هكذا والاصحان النسوالا ضافات اموراعتبارية بعتسرها العقل لاوحودية بالوحود الخارجي وفال الحكاء الاعراض النسيةموحودة في الخارج اله وكتب النجارى في ماشينه قوله بالوجود الخارجي هدا القبيدلا محتاج الميه الامن هول بالوحود بن الخارجي والذهني وامامن لابقول بالوحود الذهني فلاعتاج المهوالمصنف رجه الله عمرفي الوحود وقال في آخر العبارة نفله الزركشي ولم اره في لفظة العجلان فلعله قال في شرح جع الجوامع ولماره ثمان كان التعميم للزركشي فيردعليه مؤاخدتان الاولى ماوحه تلك الزيادة وماالموحو دمنها في الذهن وماالموحو دفي الخارج على انه لو فرض قو اجم بذلك لا يسلم الهم اذ كون بعضها موحود اخارحيا وبعضها موجود اذهنباتكم مع اشتراك الجيع في كونه نسبه الثانية ان هذا

والنسبة الشاملة السبعة الباقية و بعضهم جعلها خسا فعد الحركة مقولة برأسها وجعلها بعضهم من مقولة ان ينف عل و ذهب بعضهم الى ان مقولة ان ينف عل و ذهب بعضهم الى ان مقولة ان يفعل و ان يفعل اعتبارينان فلا تندرج الحركة فيهما اله و فى المقاصد ذهب البعض الى ان الحركة عارجة عن المقولات وقد داورد على الحصر خروج الوحدة و النقطة فا عاب بعضهم بانهما من الامور العدمية كالعمى و الجهل و الحصر الماهو للوحودات و اعترض بأنه لوسلم ذلك فى الوحدة فالنقطة و جودية لكونها ذات وضع و بعضهم باندراجهما تحت مقولة المكنف و اعترض بأنهم حصر و الكيف فى اربعة إقدام وهما ليسامنها قال فى شرح المواقف و اما اندراجهما فى مقولة المعلى مازعمه قوم فياطل فى شرح المواقف و اما اندراجهما فى مقولة المعلى مازعمه قوم فياطل

التعميم لم يوجد في كلام المحققين عن تعرض اشرح كلامهم وعن صرح مانها من الموحودات الحارحية الكانبي في شرح محصل الامام فحر الدين الرازي وعبارته هكذا احتج الحكاءعلى كون هذه النسمة اموراوحودية في الاعبان وذكر دليلهم مطولاتم قال ولما تأمل معمر في حجه الفلاسفة في اثبات النسب والاضافات وحدها قوية الاركان صحيحة المقدمات فاعترف عقتضاها وقال حاصل ماذكره المنكلمون على انها ايستوحودية انها لوكانت كذلك لزم التسلسل ونحن غنع استحالة التسلسل بل نلتزمه في هدذه الاعراض ونقول باعراض لانه اية لها يقوم بعضها بالبعض وقد صرح المحلى على جمع الجوامع بانهاموجودة فى الخارج عندالح كماء كما علمت فظهر ان النزاع بن الفلاسفة والمتكلمين في وحودها الخارجي فالحسكاه يتستونه والمتسكلمون بيقونه واستثنوا الابن فوافقوا الحسكاء على انها موحود في الخارج وامالوقال الحكاء بوحود المعض ذهنا لما نازعهم المتكلمون فيمه فانه ليس محلاللنزاع اذالمتكلمون لاينكرون وسودهاذهنا اكن لاعلى النحوالذي فالربه الحكاءوان كان هذا التعمم للصنف فبردعليه ماوردعلي الزركشي معز يادة مؤ إخذة اخرى وهو إنه لم يبين المزيدعلي كالم الزركشي وانماقلنا يردعليه ماورد على الزركشي لان النقل عنه مع سكوته أقرار عليم والنزام اصعته ثمرات عمارة الزركشي في شرح جمع الجوامع ونصها بالحرف بعد قول ابن السبكي والاصح ان النسب والأضافات اموراعتبار يةلاو حودية والامور النسيبة وهي المفهومات التي نعقلها بالنسبة إلى الغيروهي سبع في المشهور الاضافة عبر في المواقف بان يفعل وان ينفعل وهواولى قال شارحه السيد لما كانت ها نان المقولنان الحرين منجددين غير قادين اختر طما ان يقعل وان ينفعل دون الفعل والانفعال (قوله غزير الحسن) في الصحاح الغزارة الكثرة وقد غزر بالضم يغزر فهو غزير وغزرت الناقة ايضا كثر لبنها غزارة فهي غزيرة اه وم مجع المكثرة المم المنفصل فصح المثيل به للمح واضافته للحسن بنأو بل ان الحسن جموع صفات المعت كالمحل في العدين والرشاقة في القدوسواد الشعر وجرة الوجدة الى غير فلا عن في العرب المعنى المرت بقولى

وفيان عن الروض الابنى كفاية في فها أنا عنمه فيان بابدروامق عدارك يعان ولحظائ رجس وقدل غصن والحدود شفائق واما التمثيل للكنف بالحسن فقيه تساهل فان الحسن بندرج تحت مقولات باعتبارات فباعتبار اللون كالبياض مشلا تحت مقولة الكنف وباعتبار نسبة وضع بعض طول بعض الاعضاء الى بعض تحت الوضع وليس مي جع الحسن اللون حتى بندرج تحت مقولة الكنف فقط الاان التمثيل به صحيح باعتبار بعض اجرائه (قوله الطف مصره) في الصحاح اطف الذي بالضم ياطف لطافة اى صغر فهولطيف واللطف في العمل الرفق فيه اله وكلاهما ليس مي اداهنا بل

لان الكره والذي مقبل القسمة لذاته مخلافهما (قرار والفعل والانفعال)

والاين والمنى والوضع والملان والفعل والانفعال واختلفوافيها فقالت الفلاسفة إنها وجودية وذهب اكترالمتكلمين الى انها عدميسة لاوجود للما في الخارج واستثنوا الاين كإقاله في الطوالع وغيره وهوجمول الجسم في المكان فانهم يسمونه السكون و يقولون بوجوده في الخارج فكان حق المصنف ان ستثنيه اله بالحرف و به نعلم كيف تصرف المصنف فان النعميم المذكور من عنده وصدر العبارة للجلال الحلى فلفق بين العبارين وادرج النعميم فصار السكلام غير مستقيم (قالم انها عدمية)

وللحصول حصول آخروه لم جرافيلزم السلسل وهو محال قول لاوجود للماني الله والمائد والمائد

والفعل والانفعال المشار المهابقول بعض على هذا الترتيب زيد الطويل الازرقابن مالك مالك في بيته بالامس كان منكى بيده غصن لواه فالتوى فهذه عشر مقولات سوى و بقول آخر وهو الزركشي

فىاللفطة قرغز يرالحسن الطف مصره

الى انها عدمه لاوجود لها في الخارج

المراد بالطافة التي يوصفها الشخص في قولنا فلان لطيف مثلاما برخع لحموع صفات نفسانية كسلاسمة الطبيع ورقة اللفظ وحسن الادراك وحلاوة المنطني الىغد برذلك ومثل بمجموع الطف مصر ملقولة الإضافة وفيمه ابضا تساهل تبين لكسا بقافي المكلام على السهلة وبنفس مصره للابن وإضاف للضمر للاشارة الى ان الابن الحصول في المصر لانفس لانهالوكانت موحودة لقامت عحل وقيامها بالمحل إضافة بينها وبين

ذلك المحلوينقل المكلام الى ثلث الإضافة ايضاوه لم و يتسلسل ( قوله واستثنوا الاين)وهو حصول الجسم في المكان ويسمى كو ناوهو منحصر

المراد بالعدمي مأقابل الموحود الخارجي فيصدق بالثابت في نفسه اي الام الاعتماري على نحو ماقلناسا بقا فانهم يحملونها امورا اعتبارية وحينئذ لامنافاة بينفول ابن السمكي ان النسب والاضافات اموراعشبارية وبين قوله هذا انها عدمية (قله واستثنوا الاين) عنى الحركة والسكون والاجتماع والافستراق ويعسبر عنهابالا كوان الاربعمة وفىالمواقف المتكامون وان انكر واوحو دالاعراض النسبية لسكنهما عترفوا بوحود الحركة اذف دانف قوا على وحودالابن ومموه بالكون وتسموه الى الحركة والسكون والاحتماع والافتراق وقالوا وحوده ضروري بشهادة الحس اه وقال عدا الحكيم في حاشية الخيالي اختلف في الا كوان فقال بعضهم انها محسوسة ومن انكر الاكوان فقدكابر حسه ومفتضى عقمله وقال بعضهم انهاغير محسوسة فانالانشاهد الاالمتحرك والساكن والمحتمعين والمفترقين واماوصف الماركة والسكون والاحتماع والافتراق فلافجعل الحركة من قيل المبصرات اعماصح على احمد المذهبين اه فعمام ان الخلاف بين المسكلمين في كونها محسوسة اولا وهدالاينافي الانفأق على وحودها فعيارة المصنف غيرمحررة هذاوقداحتج الحكاء على وجودهاذه النسب بأنها الكون متحققة ولافرض والاعتبار مثلا كون السهاء فوق الارض احم حاصل سواءوحد الفرض والاعتمار املم وحدفهواذن من الخارحات وليست اعدامالانها تعصل بعد مالم نمكن فان الشي قد لا يكون فوقائم بصدر فوقاقالفوقية التي حصات بعد العدم لاتكون عدمية والالكان اني النفي نفيا وهو محال فالفوقية ام شوتي

واستثنوا الابن كإقاله في الطو الع وغيره وهو حصول الحسم في المكان كاسأني فانهم فولون بوحوده في الحارج نقسله الزركشي ﴿ فَأَنَّدُمْ ﴾ قال الشهاب الخفاحي استعمال الحوهر لمفايل العسرض

لوقام بكشف عتي

المصروالمراد بالمصرالمدينة بالمعنى المقابل للقرية ( قوله لوقام ) كتب البعض محفوظ شيخناقد قام (قوله عنى ) في المصباح عمده الشي عنا من ابقتل غطاه ومنه قبل الحزن غملانه بغطى السروروالحلم وهوفي غمة اى في مرة وابس والجمع غم مثل غرفة وغرف اه فهو معنى من المعانى فالتمسل به مبنى على المجوز بتشديه مااحاط بالانسان من آثار

فيالحركة والسكون والاحتماع والافتراق فال فيشرح المواقف ذهب بعض المنكلمين الحان الاكوان محسوسية بالضرورة ومن انكر الاكوان فقسدكابر حسه ومقتضي عقله وآخرون الى انهاغبر محسوسية فأنالانشاه دالاالمتحرك والساكن والمحمد بنوالمفترقين واماوصف الحركة والسكون والاجتماع والافتراقفلا ولوكانت محسوسمة لماوقع

وليتهى ذات الجسم لان ذات الجسم من حيث مي غير معقولة بالقياس الى الغيروالفوق من حيث هو فوق معه قول بالقياس الى المعتدر ( قلله مولد) اى تىكام بەللولدون ولم تستعمله العرب مدا المعنى اذهده اصطلاحات حدثت عنسد نقل الفلسفة الى اللغة العريمة من المونانسة في زمن المأمون ﴿ فَأَنْدَهُ حَلَيْهُ ﴾ كَنْ الوالحين الصهرى الى الى بكر بن دريدسا للاله عن مسائل منها وقدر عمقوم من اهل الجدل ان العرب سهت باسهاءتأدت البها بصورهاولم يعرفوامعانيها وحقائقهافهل يحوز عنسدك ان توقع العرب اسهاء على مالامعنى تحته يعرفونه فاجاب بانه ليس في كالرمهم من اسم هزل ولاوحد الاو تعته معنى ولكنهم لم يكونو ايذ هبون بالعرض مداهب المنفلسفة ولاطريق اهل الحدل وانكان مذهبه فسه لمن تدبر مطابقا الغرض الفلاسفة والمتكلمين فيحققت موذلك لانهم مذهبون بالعرض الى اسهاءمنها ان بضعوه موضع مااعترض لاحددهم من حيث لمعتسبه كإيقال علقت فلانة عرضا اى اعتراضا من سيث لم اقدره

علقتها عرضا وعلقت رحلا 🛊 غيرى وعلق اخرى ذلك الرحل وفديضعونه موضع مالايثنت ولايدوم كقولهم كان ذلك الامرعن عوض تمزال وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به وقد يضعونه مكان مانضعف وفلوكان المسكامين استنطوا العرض من حده المعانى

مولدوليس في كالام العرب يهدا المني الحزن باللباس الحيط به على حدد قوله تعالى فاذا قها الله لباس الجوع والحوف بالنظر لاحد المجازين في الآية (قول ما الذي ) قال في الصحاح الذي اى انعطف فهو تمثيل لان يفعل كيكشف ولم عثل لاي ولالان ينفعل اللهم الاان يفال ان الذي عطاوع ثنيته في الدخلة ذلك يكون من ان ينفعل و يكشف وحده لان يفعل ومثل بقوله اللتي فتكون عمني حين وعلى كل فالبيت الاول اسلس واحسن لظهور التمثيل فيسه واستيفاء الافسام بدون تكلف مخلاف هدا الكن المقصود من التمثيل لي محدد التقريب والدون معند كني هدا واليت في شرح اقط من والدون معجمة فراى الى المجافرة المنال عمل المحافرة والى المحرد التقريب المعجمة فراى الى كثيروالى الكيف بقوله الحسن والى المحردة فوله غرير بغين معجمة فراى الى كثيروالى الكيف بقوله الحسن والى الاضافية بقوله معجمة فراى الى كثيروالى الكيف بقوله الحسن والى الاضافية بقوله

واماالجوهرالمعروفای وهواللؤلؤ فعرب وقبل عربی (فاول) وهو العرض (له وجودقاما بالغیر)

الماشي القهر للجوهر

والغز برللكموالحسن الكيفة

والطف مصره للاضافة ومصره للان واضافه

اشارة الى ان الان المصول

فى مصر لانفس مصروقام للوضع و يكشف للفءل

وغنى لاللاولما بنشديد

المملني والتني للانفعال

وانماخصوا هددهامم

المقر لات عند الاطلاق

الخملاف فيها ( قوله واما الجوهر المعروف ) قال الدمري في شرح فوضعوه كافصد واله وهواذا تأملته غيرخارج عن مذاهب العرب وكذاك الجوهر عندالعرب انما يشهرون به الى الشئ النفيس الجليسل فاستعمله المتكلمون فعاخالف الاعراض لانه اشرف منها وقد تولدت اسهاءفي الاسلاملم تكن العرب عارفة بها الاانهاغ يرخار حمة عن معاني كالدمها نحوا لكافروالفاسق والمنافق فأشتقاق الكافر من كفرت الشئ اذاسترته وغطنته والفاسق من فسقت الرطبة اذاخر حتمن قشرها واشتقاق المنافق من النافقاءوهو احدمنفذى حجر البربوع اه ملخصا (قاله فعرب) اى استعملته العرب في هذا المعنى و نطقت به وليسمن اوضاعهم ( قله بالغير ) اى بغيره والالف فى قاماللا طلاف وقد تسمح فيجعسل الوجود قائما بالغسيروا تماوجود العرض قائم به اسكنه لماكان وجودالعرض في نفسه هو وحو دموضوعه المقومله والفائم بهجعل وجود العرض هووجودموضوعه المقوم فاضاف وجود العرض الى عدله مم لابخني ان ما "ل النعريف ان العرض مافام بغيره وهذا التعريف سادق بصفات البارى تفدس وبالصفات السلية فيكون غيرمانع وارادة المتحيزمن لفظ الفيرلاقر ينه تدل عليه في كالرمه فيرجع هذا النعريف لمأفاله بعض الاشاعرة العرضما كان صفة لغيره قال في المواقف وهو منقوض بالصفات السلسة فانها صفات لغيرها وليست اعراضا لان العرض

وانکانکل کلی مفولاعلی ماتخته تلمر لکونها اجناساعالیه

بقوله الله اله ووقع نحوه في بعض نسخ المصنف هنا ( قوله وان كان كل كلى مقولا الخ )و إما الحزئي في مقولته اي جله على غيره خلاف فقال السيدفى حاشية الشمسية كون الحزئى الحقيق مقولاعلى واحداعاهو يحسب الظاهر واماعس الحقيقة فالحزثى الحقيق لا يكون مقولاولا مجمولاعلى شئ اصلابل بفال و يحمل عليه المفهومات الكليه فهومفول علسه لامقول وكنف لاوحله على نفسه لاشصور قطعا اذلامد في الحسل الذي هو النسبة إن يكون من أص من منغاير من وجله على غسره اعدايا عننع ابضاواماقولك هذاز يدفلا بدفيه من النأو بللان هذا اشارة الى الشخص المعن فلا يرادير مدذلك الشخص والافلاحل من حيث المعنى كإعرفت بل يراديه مفهوم مسعى زيداو صأحب اسم زيدوهذا المفهوم كلي وان فرض اعصاره في فر دواحد فالهمول اعنى المقول على غيره لا يكون الاكارااه وحقق الدواني في حاشية التهذيب ان الجزئي يحمل فقال المحمول شامل للجزئي والكلي فان الخل يحرى فهمامعاعلى ماصرح به الفاراني فى المدخل الارسط مل الشدخ في الشفاء انضا و ظرفى قول السيد ان حله على نفسه لا ينصورالخ باله يجوز جله على حزئي مغاير له يحسب الاعتبار متحدمعه محسب الذات كإنى هذا الضاحك وهذا السكانب فانهما مختلفان محسب المفهوم ومتحدان بعسب الذات فان ذائهماز يد بعينه مثلا وكذا بحوز حدله على كاي المحصرف حزائمه كافي قولك بعض الانسان زيد اه

> أشرت مذا الى قول المواقف في تعريف العرض اماعند ما فوجود قائم منحسر قال

منهاج النووى الجوهر معروف وهومعربواحدته جوهرة واما الجوهرالفردالذى استعمله المشكلمون فهوماتعيزوالجسم بطلقونه على من اقسام الموجود ومنقوض ايضا بصفانه تعالى اذاقيل بالتغاير بين الذات والصفات ( قوله اشرت بهدا الخ ) وجه كونه اشار به الى ماذكره صاحب المواقف انه اطلق لفظ الغيروه و يحتمل المتعيزوغ يره وقد علمت مافيه و يردعلى المصنف اعتراض وهوانه بصدد تقرير كلام الحسكاء فعد وله عن تعريف في صناعة الندو بن فسكان اللائق به ان يذكر عليه المنت عليه المنت المدينة على المنت المن

الطه والى الابن قوله مصره والى الوضع فوله قام والى ان يفعل قوله بكشف والى الملك قوله عنى والى المن يقوله لما الى حدين والى ان ينفعل

اوسع مقولبة وسدقا

وقواه ابوالفتحان ماذكره السدمعارض بان الكلي هجول على الحزئي الحقيتي ابحابا بداهة واتفافا كقولنازيدانسان وهويدل على كون الحزئي المقبق محمولا على المكلي المحاماضرورة ان الحسل هوالاتحاد وهومن الطرفين ومنقوض نقضا احالمامانه لوتم لدل على طلان حل السكلي على الحزئى الحقيق بلءلى الكلى الضااعاباكا لايخني ومنقوض نفضا تفصيليا بانهان ارادبالنفس من جيع الوجوه اختاران الجرئى الخفيق عمل على غيره عسب المفهوم والاعتبار وتمنع امتناعه لجواز اتحاد المفهومين المتغايرين في نظر العقل بحسب الحارج وان اراد النفس بوحه ما تختارانه عمل على نفسه ولا استحالة فمه اذبكني في النسبة النفار الاعتباري اه والمقى مآقاله السدو إماما تحسك به الدواني من النقل عن الشيخ والفارابي فقداحات عنه العلامة عبدالحكم بان كلامهماميني على وحودالكلى الطسعى في الخارج حقيقة على ماهورأى الاقدمين وان الوحود الواحد اعاقام بالامور المتعددة منحيث الوحدة لامنحيث التعدد فصححل المزئي على الحزئي لاستوائهما في الوحود والاتحاد من الحانيين قال ولعل هذاميني مانقل عنهما من صحة حل الحزابي ثم انه قوى كلام السدوشيده منحقيق نفيس لم اره لغيره فانظره في حاشية القطب ( قول اوسع مقوله ) المقولية هي الحل فالحكم بأوسفيته باعتبار تعدده وصدقه على افراد كثيرة فلذلك اردفه نفوله وسدفا منى ان كل فردسدق علسه الحنس المافل كالحبوان بصيدق عليه الحنس العالى الاعكس فالحبوان بصيدق على الانسان مثلامع صدق العالى وهوجوهر عليه وانفراد العالى في مطلق حسم مثلا فلماكان العالى اكثر مقولية وصدقاصحان سهى باسم مقولة على الاختصاص من قسل إن الشيّ اذا اطلق بنصرف للفرد المكامل (قرله ماترك من حراً بن فصاعدا والعرض هو مآقام بالجسم اوبالجوهر واختلفوافي اتبان الجوهر الفرد فالواوهــذه الانسام الثلاثة هيجــلة اولا تعريف الحكاء للعرض ثم تعريف المسكلمين لاا نه يحدف تعريف الحكاء أساوقدعر فومبانه ماهية اذا وحدت في الحارج كانت في موضوع اى فى يحدل مقوم لماحل فيه ومعناه ان يكون وحود العرض فى نفسه هو

وحوده في الموضوع عسالا مايران في الاشارة الحسمة فتسكون الاشارة

مفولة الجوهر) قال الشهاب الخفاجي استعمال الجوهر لمقابل العرض مولدوليس في كلامهم الى العرب مذا المعنى و اما الجوهر المعروف الى وهو اللا آلى فعرب وقبل عربي و اعماق الدموا السكلام على مقولة الجوهر لا سبقينه في الاعتباراذ فيه المقولات اعراض و العرض مفتقر في وجوده لقيامه بالموضوع وهو الجوهر ف كان سابقا على العرض بهذا الاعتباروان تقارنا في الوجود لاستحالة وجود احداهما بدون الا تنز (قول لما

المخلوقات لايخرج عنها شيءمها اله نقل عنمه ( قوله هـــذا هوالمخار مقابله ماقاله بعض الاشاعرة العرض ماكان صفة لغيره وهو منقهض بالصيفات السلسة فانها صفات الغسرها ولست اعراضالان العرض من اقسام الموحو دومنقوض ابضا بصسفاته تعالى اذاقسل بالتغاير من الذات والصفات وعرفه المعتزلة بانهمالووحيد لقام بالمتحيزوا ختارواهيذا النعر بفالان العرض ثابت في العدم عنسدهم منفكاعن الوحود الذي هوزائدعلي الماهية ولايقوم بالمتحيز حال العدم بل اذاو حد العرض قام مهو ردعامهم ان فناء الحوهر عرض عندهم وليس على تقدر وحوده فائما بالمتحيزالذي هوالحوهر لكونه منافياللجوهر فلايندرج في الحدوعند الحكاءماهية اذاوحدت في الحارج كانت في موضوع اي في محمل مقوم لما حلفيه ومعناهان يكون وحودالعرض في نفسه هو وحوده في الموضوع عدث لايمايزان فى الاشارة الحسمة فتكون الاشارة الى احدهما اشارة للا خر مخسلاف وحود الحسم في المكان فانه امي مغاير لوحوده في نفسه مترتب عليه والل عنه عندالانتقال الى مكان آخر هداوقد كان اللائق بعسب الطبيع أن لذكر تعريف الحكماء مقتصرا عليه ويصدروه ثم بنعريف المنسكلمين ولااقل من ان يذكره مطلقافان الكارم في هده الرسالة جارتي اصطلاحهم لانهـم الفائلون بالمقولات فالحروج عن اصطلاحهم مخل عماهوالقصود وكانه سرى له ذلك مماصنعه السمد الملمدي في رسالته فانه كثير امامهل تعر ف الحكاء واصطلاحهم ومذكر تعريف المنكامان جارباعلى اصطلاحهم اويذكر همامعاغيرميين مالكل الى احده ما اشارة إلى الا خر (قول هذا هو المحتار) مقابله تعريف

بعض الاشاعرة الذيذكر ناهسا بقاوتعر يف يعض المعدرة له بانه مالو

مقولة الجوهدر لاعكن حده لما

السيد في شرحه هذا هو المحتارفي نعر يفسه لانه سيأنى) اول الامور بعد الفراغ من مباحث المقولات والتمة من ان هده المفولات اجناس عالية فلاجنس لها تحديد (قول يانه الغنى عن الحدل ) الاولى الغنى عن الموضوع لماسبق من ان الموضوع هو المحدل باعتبار كونه مقوم اللحال ومعلوم ان هدذا التعريف الحكاء وقد فالعرض اولا الممكن لذاته اما ان يوجد فى موضوع بقوم ماحل فيه وهو العرض اولا يوجد فى موضوع وهو الجوهر سواء لم يوجد فى محل لا يكون موضوع فقولنا يقوم ماحل فيه احتراز عن الصورة لوجودها فى محل لا يكون المادة لكن المحل الذى هو المادة غير مقوم لماحل فيه وهو الصورة فان المادة هى المنقومة بالصورة عنده هما الصورة حوه رمع كونها حالة فى

من الفريقين ( قوله خرج منه الاعدام والساوب ) خرجا قوله موجود (قوله وخرج المسادات الرب) اى بقوله فائم عنجيز (قوله هو الاختصاص الناعت ) وهوان بخنص شئ الخراختصاصا بصير به ذلك الشئ نعنا الاحتجر والاخر منعوتا به فسمى الاول حالا والثانى معلاله كاختصاص الماء بالحوز (قوله والاول هو السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالحوز (قوله والاول هو الصحيح ) بدليلين الاول ان التحيز صفة للجوهر فائم به و ليس التحيز الصحيح متحيزا تبعالت حيزه والاكان الشئ الذى هو التحيز مشروطا بنفسه ان قلنا بوحسدة التحيز الفائم بالحوهر وهو اشتراط الشئ بنفسه او بتساسل ان قلنا بالحوهر بقيامه بالجوهر وهو اشتراط الشئ بنفسه او بتساسل ان قلنا بالحوهر بقيامه بالجوهر وهو اشتراط الشئ بنفسه او بتساسل ان قلنا بنعد دد التحيز الفائم بالجوهر وهو اشتراط الشئ بنفسه او بتساسل ان قلنا بنعد دد التحيز الفائم بالجوهر وهو اشتراط الشئ بنفسه او بتساسل ان قلنا بعد دد التحيز الفائم بالجوهر في كون كل تعيز به مشروطا بقيام تحيز آخر بنفسه وطا بقيام تحيز آخر

وجددهام بالمنحرز ( قول هوالاختصاص الناعت ) وهو ان يخنص شي با خر اختصاصا بصير به ذلك الشئ نعنا الا خروالا خر منعونا له في هو الاختصاص السواد بالجسم فانه بوصف به فيقال بحسم اسودو تفسير القيام به ذا المعنى شمل قيام صفاته تعالى بذاته و قيام صفات المحردات بها عندهم واما نفسير القيام بالمعنى الثانى فلا شملهما ( قول و الاول ) اى نفسير معنى القيام الاول السبق ولان التحير صفة للجود وقائمة به وابس التحير منحرا البعالة عديره لئلا يارم

سياتى بلرسم بانه الغنى أ عن الحل

خرج منه الاعدام والساوب اذ لبت موجودة والجواهراذهي غيرفائمة عنجيز وخرج ابضاذات الرب وصفاته ومعدى القيام بالغيرهو الاختصاص الناعت او البعية في التحيز والاول هو الصحيح اه وادخال العلى غير جائز عند معلوالحل اعممن المادة لصدق الحل على الموضوع ابضا والحال اعممن الصورة لصدق الحال على العرض ابضاو الموضوع والمادة متبابنان مندرجان تعت الحل اندراج اخصين تعت الاعم وكذا العرض والصورة منباينان تعت الحال كذاك هذا تقسيم الحكاء على مافى المواقف وغيرها فاحفظه فانه سينفع لم في مواضع تأنى والمصنف رجه الله مع كونه بصدد

الذ

Kal

ان

اذيار

k is

منها

الدا

لذلك

تابم

كاد

الان

سفا

الدء

غيل

اليم

فيقا

من

زما

N

4

غسيرشا أبه تحيزنى داته وصفاته تعالى و تقدس (قوله منها ان لاتنقل) على قيساس انتقال الحسم من مكان الى مكان الانتقال الحابيسور فى المتحيز لانه عبارة عن حصول الشى فى حيز بعدان كان فى حيز آخر وهذا المعنى لا يتحقق الافى المتحيز والعرض ليس عتحيز قال فى شرح المفاصد وما بوجد في ايجا و را لنار من الحرارة او المسلمة من الرائحة او محود الله بس الحدوث فيه باحداث المقاعل المختار عند نا و بحصول الاستعداد المحدوث فيه باحداث المقاعل المختار عند نا و بحصول الاستعداد الحكم (قوله

عليمه اشتراط الشئ بنفسمه وتمام ذلك في الحاشمة ( قله وان كانت منوغلة في الابهام) اى لاتنعرف بدخول أل بل هي بافيدة على اجامها ادمعناها شيم مغايروهومبهم ( قاله لانها اشبهت ) تعليل لوصف المعرفة بها لالدخول أل ويصبح ان يحمل علة للما كايشعر به قوله بعد ولماحصل الشمه بذلك الخ ( قوله اذلا تخصيص بادخال اداة المعريف ) فيهان اداة النعريف اعانفيد التعيين لاالتخصيص لانه المستفادمن التعريف وحوابه ان المخصيص تعمين لبعض الافراد تأمل ( قاله لا تنقيل من محل الى محل ) لان الانتقال حركة في الابن وهومن خواص الاحسام فان فلت نعن نحس بعرارة النارونشم رائعه فالمسافونسمع الصوت على بعدمن الجبع فكبف المامع ان الحرارة قائمة بالناروالرائعة بالمدان والصوت بالمواء الذي وقع فيه التموج بسبب القلع او القرع ، قلت الماب عن ذلك في شرح المقاصر بحوابين الأول على مصطلع اهل المكلام وهوان الله بخلق كيفيمة بماثلة لذلك الحرارة اوالرائعة أوالصوت في الحواء المحاورالشخص الذي وقعله الاحساس سلك الكيفية الثاني على مصطلح المركماءانه عدد في الهواء الحاور لذلك الشخص كمفه طريق التعليل فتكون النارمثلا اثرتفي المجاور حرارة بطريق التعليل وقبول

معضهم وان كانت متوغلة في الامهام كا وصفهما المعرفة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم لانها اشهت المعرفة باضافتها الى المعرفة فعومات معاملتها ووصفت مها المعرفة ولماحصل الشبه مذلك حاز ان مدخلها مايعاف الاضافة رهي الوالا كثرون على المنع لعدم الفائدة في ادخالها اذلا تخصيص بادخال اداة التعريف عليها مخلاف الأضافة فتقيدها الخصيص الا بالمعنى من المصباح وغيره واعلمانالاعراض احكامامنها لاتنتقل من محل آخرومنهاانه

تقرير كلامهسم كثيراما يخالف اصطلاحهم و يخلط مدنهم عذهب المسكلمين من غير تعيين و تنصيص وهذا معيب حداً في صناعة التدوين لاجابه الالباس على الناظر في كلامه فيخبط خبط عشواء والحاصل ان الجوهر باصطلاح الحسكاء على ماستفاد من التقسيم المذكور وصرحوا به ايضا هو الموجود لافي موضوع واما تعبير المصنف فخثل اذبارم عليه خروج الصورة فانها من اقسام الجوهر عندهم ولا يصدف

منها ان تعيزا لصفة بالتبعية لنحيز الموصوف وهدا الايتصور الافي المنحيز بالذاتلان المنحيز بنبعيه غيره لايكون متبوعا لثالث اذلبس كونه متبوعا لذلك الثالث اولى من كونه تا بعاله والعرض ليس عنحميز بالذأت بلهو نا يعرفي المحيز للجوهر ونقضه الحكاء بالانسلم ان القيام هو التحيز تبعا كاذكرتم للهو الاختصاص الناعت وان لم تكن ماهيه ذلك الاختصاص لناعت معلومية وسمي الناعت حالا والمنعوت محلافان صفات الله تعالى فائمة بذاته مع استحالة تحيزه ولوسلم ان القيام هو حصول الشي في الحيزنبعا لحصول معله فيه فالإيجوزان يكون تحيز معله نبعا لتحيز محل آخروهو الحوهروذهبوا الىحوازقيام العرض بالعرض محتجينيان السرعة والبط عرضان فائمان بالحركة القائمة بالجسم فأنها توصف بهما فيقال حركة سريعية وحركة بطيئة دون الجسم فانهمالم تلاحظ حركشه لم يصحبالضرورة ان يوسف بانه سريم اوبطىء ونفض هذا الدليل ايضا من طرف المسكلمين بما فيه طول فاظره في المسوطات ( قوله لا يبقى زمانين) المسئلةخلافية فذهبالاشعرىومتبعوه الىان العرض لايبتي زمانين فملة الاعراض باقبه عندهم على سبيل التقضى والمجدد فينقضى

المادة اى الجسم الحامل لتلك المكيفية وهو الهواء انتهى موضحا (قوله لا يقوم عرض بعرض ) هذا مذهب المتكلمين والفلاسفة يجوزون ذلك تمسك المانع بان الفيام التبعيسة في التحيز والذي يتحيز هو الجوهر وتمسك المجوز بان القيام هو الاختصاص الناعت كاتفدم (قوله لا ببق زمانين) بل الاعراض تشجد دو تنعدم شيأ بعد شي وذلك لان البقاء صفة فهو عرض ايضافا و بني العرض الزم قيام العرض العرض ولا يخفي ضعفه (قوله ايضافا و بني العرض الزم قيام العرض العرض ولا يخفي ضعفه (قوله

لا فوم عرض عرض خلافا الفلاسفة ومنها انه لا ببتى زمانين والبـــه ذهب الاشعرىومن تبعه عليها إنها مستغنية عن المحل الذي هو الهبولى والمادة وان كانت مستغنية عن الموضوع كاعلمت من النفسيم وايضار عماية عفى ذهن الفاصران المحسل هو المحكان فيعترض بشمول النعريف الواجب او المجردات ولا يصدف على الجوهر فانه مفتقر للحاول في المحكان وكل هذا الخلل المحاجاء من مخالف في الاصطلاح والتصرف في التعبير والاست ادرى ماعدلة ذلك

واحد منها و يتجدد الا تخر و وافقهم على ذلك النظام والمسكه من قدما ه المعتزلة وقالت الفلاسفة وجهو والمعتزلة بهفاء الاعراض سوى الازمنسة والحركات والاصوات و ذهب الوعلى الجبائى وابنسه و الوالهذيل الى بفاء الالوان والطعوم والروائع دون العلوم والارادات والاصوات وانواع المسكلام وللعتزلة في مقاء الحركة والسكون خلاف واحتج الاصحاب بوجوه منها انهالو بقبت المكانت منصسفة بيقاء قائم بها والبقاء عرض في مناه وامراء شبارى يحوزان يتصف به العرض كالجوهر وان سلم عرض بله وامراء شبارى يحوزان يتصف به العرض كالجوهر وان سلم قالوا ) اى القول بعدم بقاء الاعراض منشؤه القول المد كود فهم مضطرون الى القول بعدم البقاء ولوقالوا بأن السيب غيرماذ كولما فهموا الى القول بعدم بقاء الاعراض الذى قيل السيب غيرماذ كولما فعال فالحسوس وقد تمسك النظام بعض ادام موطر دها في الاجسام فقال في المحسوس وقد تمسك النظام بعض ادام موطر دها في الاجسام فقال

لانهم قالوا) علة لمحدوف تقديره وإعاقالوا بذلك مع اله مصادم المشاهدة ومكابرة في المحسوس الانهم قالوا المخاى الحامل لهم على القول المذكور قولهم ان السبب المحوج الى المؤثر هو الحدوث فقط اوهو مع الامكان اوالامكان بشرط الحدوث اقوال ثلاثة وكان الاولى ان يذكرها لان القول بعدم بقاء الاعراض بضطر البه كلمن الاقوال الشلائة لامن قال ان السبب المحوج هو الحسدوث فقط كاقد يتوهم من صنيعه و اما القائل بأن السبب المحوج الى المؤثره و الامكان كاهومذهب الحكاء و بعض المحققين السبب المحوج الى المؤثره و الامكان كاهومذهب المحدا القول جهو رائع متراة الازمان والحركات والاصوات وذهب الى هدا القول جهو رائع مترلة الإنساوفي شرح الزركشي على جع الجوامع عدا القول جهو رائع قيد فيسه المضاوفي شرح الزركشي على جع الجوامع عدا الماط حدا المالية الى المؤثر فيسه المضاوفي شرح الزركشي على جع الجوامع عدا المالية الى المؤثر فيسه

لانهم قالوا السبب المحوج الى المؤثر

التع

مأوا

LY

المض

هد

-9

LY

11

الد

علہ

الما

فتو

---

NE

الث

هو

ارد

اله

الو

أوالقابل للعرضاوالمنحيز

هوالحدوث

وقد تكررفلك في مواضع سيثاني ( قوله اوالقابل للعرض) هيذا التعريف يصلح على اصطلاح الفريفين وانماعبربالفابل دون ان فول ماقام به العرض ليشيراليان المعتبري ماهسة الحوهر قبوله للمرض اذ لايلزم فيام جميع الاعراض به وانقام بهعرض مثلا كالسواد فهوقابل للضد كالبياض فالقبول اعم من المصول الفعل ( قاله او المنسيز ) هذا النعريف خاص بالمتكلمين وقداسفط من التعريف فيسد بالذات وحذفه صبرالتعر بف غيرمانع لدخول العرض فانه متحيزا يضا الكن لإبالذات بل بواسطة الغير قال في المواقف عند دال كلام على تقسيم المتكلمين الحادث امامتحيز بالذات اوحال في المتحيز بالذات اولامتحيز بعدم بقائها ايضا كإبط ذلك في حواشي المكبرى عمراً يت في حاشيه النجر بدالسيد عندقول الشارح وقبل هذا النقل عن النظام غير معتمد عليمقال فيدس سرملا كانهذا المنقول مستبعد احدا بلقر بيامن المضطة تصدى جمع الطعن في النقل رفعالمذلشه عن وصمة المكابرة وتكذيهم حديث الطفرة المشهورعسه وتاوله قوم بانه ذهب الى انعلة الحاحةهي الامكان فالداعى لذلك ان الاحسام محتاحة الى المؤثر حال اليقاء فتوهم السامعون ان عاملها الحالمؤثر كذلك لا يتصور الااذا كانت متجددة غير باقمة فنفاوا عنه ماتوهموه من كلامه لاماقصده به من أنها غير بافية بذاتها بلعؤثرها وحكم آخرون بأن له باعثاه لي هدذا القول الشنيع كالنالقائل بعسدم بقاء الاعراض باعتاعليمه كاشر نااليه اه (قول هوالحدوث) الاحمالات العقلية اربعة لان السب اماان يكون هوالامكان وحده اوالحدوث وحده اوالامكان مع الحدوث فيكون كل منهما حزأمن العلة المحوحة اوالامكان شرط الحدوث فيكون الامكان علة محوحة والحدوث ثسرط لعلمتها وتأثيرها وعكسه ولميذهب اليالاخسير احد وذهب لماعدا الاول المتسكلمون فقالت كل طائفة نفول ونقل في اربعه مداهب الاول انعله الحاجمة الحالمؤثر الامكان ولامدخل الحدوث فيهاوهو اختيار الامامو نقله عن اكثر الاصوليين ونسبه صاحب الصحائف لجهورالمحقيقين ووحهه الاذارفعنا الامكان عن الوهم بني الوحوب الذات اوالامتناع بالذات وكل منهما يحيل الحاحة الى المؤثر فدل

ولا حال فيسه فالمتحيز بالذات هوالجوهر و نعنى بالمتحيز بالذات ماشأنه ان بشار السه بالذات اشارة حسية بأنه هنا اوهناك واعترق سدبالذات احسرازاعن العرض فانه فابل الاشارة على سبيل التبعية والحال في المتحيز هوالعرض و نعنى بالحلول في المتحيز ان يعنص به بحيث سكون الاشارة المهما ليست واحدة كاللون مع المتداون دون الماء مع الكوز فان الاشارة المهما ليست واحدة فالماء اليس حالافي الكوز اصطلاحا وان كان حالافيه لغة وماليس متحيز اولاحالافيه هو المحردات وليس شابت عندنا اه وظهر لك منه ان المصنف حذف فيد الابد من ذكره اوجب الاخلال عدفه وقال العدامة البوسي الجوهر عند المتحيز الذات المحيز المناب عندنا المتحيز المناب عند المتحيز المناب المتحيز المناب عندنا المتحيز المناب المتحيز المناب المناب المتحيز المناب الم

المواقف تضعيفها واجاب عنه والفلاسفة فالوابالاول ( قوله فارمهم الخ ) قال السيد في حواشي شرح التجريد من قال علة حاجة المكن الى المؤثر يعنى الحدوث وحده اومع الامكان اوقال العدلة الامكان بشرط الحدوث بلزمه ان يكون المكن حال بقائه مستغنبا عن المؤثر اذلا حدوث حال البقاء فلا حاجة وقد التزم ذلك جاعة منه وتحسكو ابعدم انتفاء البناء وقالوا ان العالم محتاج الى الصانع في ان بخرجه من العدم الى الوجود وبعد ان خرج البه لم يبق له حاجة اليه حتى لوجاز العدم على الصانع تعالى عن ذلك علوا كبير المابر أالعالم ولماكان هدذا امر اشتبعا الى العشاب مان الاعراض غير باقية بل هي متجددة دائما اما بنعاقب الامثال واما بتوارد الوجود على ماعدم بعينه فهي محتاجة الى الصانع احتياجا مستمرا واما الجواهر اعنى الاحسام وما تتركب هي منها اعنى احتياجا مستمرا واما الجواهر اعنى الاحسام وما تتركب هي منها اعنى

على ان علة الحاجة ليست غير الامكان الثانى انها الحدوث وهو الحروج من العدم الى الوجود وهو قول باطل والثالث مجموع الامكان والحدوث فالعدلة من كية منهما والرابع ان العدلة الامكان فقط والحدوث شرط والفرق بين الامكان والحددوث ان الامكان عبارة عن كون الشي في نفسه بعبث لا يمننع وجوده ولاعدمه امتناعا واجباذا تيا والحدوث عبارة

فازمهم استغناء العالم حال بفائه عن الصانع فدفعوا فالث بان شرط بفاء الجوهر هو العرض وهوم تجدد مختاج الى المؤثر دامًا فالجوهر محتاج اليه بواسطته فلا استغناء اصلا وفالت الغلاسيفة ببفاء نفسه امرووجوده فى الحيرام آخر ولهذا ينتقل عنمه اه والعجب من المسنف انه استفد كثير ابحاهنا من حاشبه البوسى مع المخالفة له فى بعض المواضع بما يوجب الاخلال فى المكلام كاهنا فان قلت حدف قيد بالذات للاعتماد على قوله وهو ما اخذت ذاته الخ اذالذى تأخذذاته قدرا من الفراغ هو الجوهر دون العرض قلت هذا تعريف مستقل للتحير فلا

الجواهر الفردة فيستحيل خاوها عن الاكوان المتجددة المحتاجة الى الصانع فهى ايضا محتاجة البهدائها واما القائلون بأن العدلة هى الأمكان وحده فذهبوا الى ان المكن الباقى محتاج الى المؤثر حال بقائه لان علام حاجته الى المؤثر هو الامكان اله وبه يعلم ان القول بتجدد الاعراض محتاج البه كل من الاقوال الثلاثة فالقصر تقصير (قوله العرض الواحد بالشد خص الخ) قال في المواقف وهدذ احكم ضرورى ولذلك مجزم بأن السواد القائم بهدذ المحل غير السواد القائم بالحل الاتنو ولافرق بينه و بين جزمنا بأن الجسم الواحد لا يوجد في آن واحد في مكانين ف كان الجزم الثانى بديهي بالاسبهة في كذا الاول و يؤيده ان العرض الما يتعين ويشخص عحد له لامتناع توارد العلتين على شخص واحد واذا كان له تعينان كان الواحد اثنين وهو محال وليس هذا استدلالا لان الحكم ضرورى بلهو تأييد له بيان لميته فان الشي المعلوم بالبداهة اذا علم فرودى بلهو تأييد له بيان لميته فان الشي المعلوم بالبداهة اذا علم بلميته اطمأ ت النفس المه المثر وان كان الجزم التعيني حاصد لا بدونه بلميته اطمأ ت النفس المه المثر وان كان الجزم التعيني حاصد لا بدونه بلميته اطمأ ت النفس المه المؤرور متعلق بقوله دام قدم للحصر اى ثبت بلميته اطمأ ت النفس المه المؤرور متعلق بقوله دام قدم للحصر اى ثبت

عن كون الوجود مسبوقا بالعدم ( قول بالضرورة ) اى هدا حكم ضرورى لان العرض بتشخص و بنعين بمحله فلوقام عرض واحد بمحلين لحكان له بعسب كل محدل تعين و تشخص لامتناع توارد العلمين على معاول واحد بالشخص واذا كان له تعينان كان الواحد اثنين وهو محال وماذ كر تنبيه لااستدلال قان بعض الضرور بات قد مخنى فينيه عليه ( قول والمئانى ) اى القسم المانى من القسمين المذكورين في النظم فوله وهى عرض وجوهر ( قول بنفس داما ) الجاروالمجرور متعلق بداما قدم عليه للحصروا لف داما الاطلاق و فسردام عمنى ثبت وسيانى بمبدل الباء اللا له والمعنى حيد منذان الجوهر ثبوته بنفسه لا بواسطة غيره بعلاف العرض والمعنى حيد منذان الجوهر ثبوته بنفسه لا بواسطة غيره بعلاف العرض

الاعراض ومنها ان العرض الواحد بالشخص لا يقوم عملين بالضرورة ولذلك نعزم بان السواد القائم بهدذا الحسل خبر السواد القائم بالحل الاخرولا فرق ينه وبين جزمنا بان الجسم لا يوجد في مكانين (والثاني) اى وهو الجوهر (بنفس داما)

اصلحان محعل قرينة لتخصيص سايقه ولوسيل فالتعاريف لايرتكب فيها إمثال هدذه التكلفات من التخصيص وغديره على ماصرح به المحقيقون في فائدة كي الاشارة الحسيمة عند الحيكاء امتداد خطى موهومآخذمن المشبرمنته إلى المشار المهوتحقيقه في القاضي مسرعل الحداية مع حاشية اللارى عليه فاظره هناك ان كنت ذاعناية لانرضى انفسـ الانقليد ( قوله وهوما اخـ التحداله ) قال البوسي ولابد من معرفة المتحسر والتحرزوا لحراما المنحرز فهو الموحود في الحبر وقبل هو الحرمالذي بمانع غيره ان يحل حدث هووهما عمني واما التحيز فقيل هو نسمة الحوهرالي الحبز بانهفيه وقيل هو المعيقولية التي باعتبارها وقعت المها نعسة ومعناه نفي مسداخلة غيره معه في حسره وهل هوزا ألد على ذات الحوهر اولاقولان مبنيان على القول بالحال واما الحيزفهو القدرالذي تقع علسه المهانعة وهوالمكان وقال القاضي ابو يكر الحيزهو نفس المتحيز كاأن الوحود نفس الموحودوهوم دودانهي فان قلت نفسسر المتمعيز المدكور مخالف لمانقل سانفا عن السد قلت لامخالفة فان التفسير المذكورهنا نفسير للنحيز بالفيعل وماهناك تفسير للجسرالذيمن لوازمه التحيزوما له انماهنا اعتبرفه الحصول بالفعل وماهناك اعتبر فه الامكان الوقوعي والنفسيران وان اختلفا مفهو مامتحدان تحفقا

وهرمااخ دنت داته فدرا

بنفسه لا بغيره بخسلاف المرض فان ثبوته ووجوده بواسطة وجود الغير وهوالهل وقد كان الاولى ان يقول والشانى ما بنفس داماليكون جاريا على طريقة المتعريف فان هذا الترتيب يشمعر بأنه ذكر حكم من احكام الجوهر و بهال مثل ذلك فى قوله سابقا فى تعريف العرض فاول له وجود فاما بالغير فيقول فاوله ماله وجود الخ وقد يعتذر عنه بضيق النظم (قوله وفام بنفيه ) سبأتى تفسير القيام بالنفس بالاستغناء عن المحل هوله فان ثبوته ووجوده بوجود محدله وهو الجسم فلاوجود له استقلالا ثم كان الاولى للمنف ان يقول هنا وفى تعريف العرض ما بنفس داو ماله وجود فام بالغير ليكون جاربا على ماهو اللائبي فى التعاريف والافالة عبر المذكور النظم (قوله وفام) عطف على ثبت النفسير وهو تفسير مراد (قوله النظم (قوله وفام) عطف على ثبت النفسير وهو تفسير مراد (قوله النظم (قوله وفام) عطف على ثبت النفسير وهو تفسير مراد (قوله النظم (قوله وفام)) عطف على ثبت النفسير وهو تفسير مراد (قوله

اى ثبت وقام بنضه قال فى المصلماح دام الشئ بدومدوماودواماودهو=بة من الفراغ كان

ثبت اله والمراد بالنفس الذات وهو الهلاف حقيدتي والباءني بنفس للآلة والمرادانه مستغن بذاته لاجتاج الي محل (قوله من الفراغ) اى الحبروهو السطح الباطن من الحاوى المماس السطح الظاهر من الحوى على ماذهب البه ارسطاطا الس واختاره المتأخرون كابن سبنا والفارابي اوهو بعدد موجود ينفذ فيه الجديمة وينطبق ذلك البعد عليه وسهى بعدام فطورا لانه فطرت عليه البديمة وصحفه بعضهم بالمقطور بالفاف على ماذهب البه افلاطون وهوم ذهب الاشرافيين فالواو عجب ان يكون جوهر الفيامية بذاته وتوارد المحكنات عليه مع فائه بشخصه فكانه جوهر متوسط بين العالمين اعنى الجواهر المجردة التي لاتفبل الاشارة الحديثة والاحسام التي تقبل السارتها التيهى جواهر كثب فه أوهو البعد المفروض على ماذهب البه المتكلمون و الحين والمحين والحين المكان لفظان مترادفان عند الحكاء كاصرح بذلك منلازاده في شرح والمكان لفظان مترادفان عند الحكاء كاصرح بذلك منلازاده في شرح

والمرادانه مستغن الخوالقبام بها المعنى لا بدل عليه الثبوت ولا يفهم منه بخصوصه لان الشي الثابت اعممن ان يقوم بنفسه او بغيره فان العرض بصدف عليه انه ثابت وقد يقال انه تفسير مم اداى المراد بالثبوت هنا القيام بالنفس (قوله والمراد) اى من القيام بالنفس والاتيان بلفظ المراد هنا له محل لما تلمت ولان القيام بالنفس يفهم منه معنى آخر غير المد كوروه وعدم الافتقار الى المحل والمخصص وهدا المعنى غير المد كوروه وعدم الافتقار الى المحل والمخصص وهدا المعنى لاتصح ادادته هذا لصد فه على واجب الوجود وقوله لا يحتاج المختف منا منفعاء (قوله والباء في بنفس اللاكة ) فسروا الاول بانها الواسطة بين المفعل ومنفعله في وصول اثر واليه كايقال كتبت بالقلم وقطعت بالسكين فنقيام بين الفعل ومنفعله في وسول اثر واليه كايقال كتبت بالقلم وقطعت بالسكين فنقيام فنقية في التفاير ولا يعد قل بين الشي ونفسه مغايرة وحينة ونفعني قيام

والمراد بالنفس) عبربالمرادلان النفس قد نظلق على غيرهذا المعنى ايضا ( قول وهو اطلاف حقيق ) دفع به توهم انه مجازى ( قول دلا له ) لكن المعنى الحقيق الا له غير معقول هنالان الا له هى الواسطة بن الفاعدل ومنف على في وصول اثره اله ولا يعقل حمله الشي في فسسه لعدم المغايرة فيراد حيث شانه لا واسطة الغير في ذلك القيام فعنى الا له هنا عدم توسط الغيراى ان ذاته كافيسة في ذلك بخلاف العرض فان الغير مدخلافي همقد قه وهو المحل ولذا عبر بالمراد ( قول الى محل يقوم به الحن ) كان الاولى ان يقول بقومه فان قوله بقوم به يغرج عنه الصورة مع انها جوهر عندهم يقول بقومه فان قوله بقوم به يغرج عنه الصورة مع انها جوهر عندهم

الحداية واستفيدمن شرح المفاصد حيث قال الاين هو النسبة الى المكان اعنى كون الشي في الحييز وكذال مراد فان عند المنكمين كاتشهد به عبارة البوسى السابقة لكن في شرح القاضى ميرعلى الحداية ان المكان عند القائلين بالحيز بعنى المتكلمين غير الحيز و ذلك لان المكان عندهم فريب من مفهوم مه اللغوى وهو ما يعتمد عليه المتمكن كالارض للسرير واما الحيز فهو عندهم الفراغ الموهوم المشغول بالمتحير الذي لولم يشغله واما الحيز فهو عند دهم الفراغ الموهوم المشغول بالمتحير الذي لولم يشغله واحد وهو السطح الباطن من الحاوى الماس السطح القلاهر من المحوى موضع من طبيعيات الشفاء لاجسم الاو بلحقه ان يكون له حيز امامكان واماوضع وفي موضع آخر منها كل جسم فله حيز طبيعي فان كان ذامكان كان حيث من المصنف واماوضع وفي موضع آخر منها كل جسم فله حيز طبيعي فان كان ذامكان كان حيزه مكان المحمات في قول المصنف

المرض بنفسه عدم احتماجه لحل بقومه كافى العرض فهدا اظر قولهم واحب الوجود ما كان وجوده من نفسه فانه لا بعد فل كون الشي مؤثر افى نفسه و أعما المرادعدم الاحتماج الى الغمير فى افادة الوجود كا بطهر ذلك من مقابله وهو الممكن الذى يستفيد الوجود من الغمير ولذلك فال والمرادانه مستفن بذاته اى بخملاف العرض فانه محتماج الى الموضوع كاسبق واعمل المتكلمين عرفوا الجوهر بانه حادث متحيز بالذات والحكاء بأنه مكن موجود لافى موضوع واما التعريف المذكور وهو تعريف الجوهر عافام بنفسه فهو تعريف الجسم على اصطلاح بعض المعتزلة وقال فى المواقف وشرحه بعدان عرف الجسم بانه جوهر عكن ان بفرض فيه العاد ثلاثه متقاطعة على زوايا فاعمة ثم انه اشار الى تعريفات منقولة فيه العاد ثلاثه متقاطعة على زوايا فاعمة ثم انه اشار الى تعريفات منقولة فيه الما المناورة ا

وهى عماحة الى محل وهو الهولى لكن ذلك المحل لبس مقوما كافى على العرض وهو الموضوع لانه اعتبر فيسه كونه مقو ماللحال فيسه ثم ان قوله لا يحتاج ٣ الى محل يقومه تفسير لاستغنائه بنفسه في صبر المعنى ان قبامه بنفسه هو عدم احتياجه لحل يقومه وسيأتي يقول و عند الفلاسفة معنى فيام الشي المختفا ل العبار تين واحد فهذا تحكر اروا يضاهو بصد دشر حالتعرب فعنى اصطلاح المنكلمين لان النعرب فعالمذكور لهم والمناسب

وق الى على فومه
 كذا بالنسخ التى بأبدينا
 والمناسب ان يقول الى
 على يقوم به ولعله عبربه
 عسلا بمقنضى الاولو بة
 المصدر بها

على

Ka

Y

اله

وة

ع

16

,6

مستقرا املا جسما املا محكنااملاوحيندفالتحيز اعم من المستقركدائرة مرشوقة برمح فان جزاها الملاقي له مستقر متحيزوما فعداه منها متحييز فقط ومن الجسم فاتركب من جوهر بن فردين مثلا جسم متحيزومالامتحيز فقط كان مستقر الم لاجسها الم لامتمكنا الم لاظاهر على القول بعدم الرادف والما على القول به فيقال في وجهه انه لا يازم من تر ادفهما تر ادف الحال فيهما لاعتبار معنى زائد في المتمكن لم يعتب في المتحيز كالشار لذلك بقوله بعد لاختصاصه بالمتحيز المهتد الخ ( في له مستقرا) قال في الصحاح القرار المستقر من الارض وقال فررت بالمكان بالسكسر اقر قرارا وفررت ايضا بالفتح اقرقر ادا وقد ورافيهما واقره في مكانه فاستقر اه فعاقب في تفسير المستقر بالمرفوع مرفوع والاولى ان يفسر الاستقراد بالشبوت (في له كدائرة) مجرد تمثيل فيه اغراب فلا يتوهم الاختصاص بالشبوت (في له كدائرة) مجرد تمثيل فيه اغراب فلا يتوهم الاختصاص فان مثلها كل جسم رفع بعضم على شئ دون البعض الا خر ( في له وما عداه منها متحيز فقط) اما على ان الحيز هو الفراغ الموهوم او البعسد عداه منها متحيز فقط)

عن بعض المتكلمين فقال وماهو كفول الصالحية من المعترلة تعريف الجسم انه القائم بنفسه وقول بعض السكر امية هو الموجود وقول هشام هو الشئ وهده المتعريفات المثلاثة باطلالا نتقاض الاول بالبارى تعالى وبالجوهر الفردوان تقاض الثانى منه ما مهم اوبالعرض ايضا وانتقاض الثالث بالثلاثة على ان في هده التعريفات فسادا آخر لان هده اقوال لاتساعد عليها اللغمة بل تخالفها فانه يقال زيد احسم من عمرواى الكركيب والتأليف بين المناه العادو تأليف اجزاء فلفظ الجسم بحسب اللغمة بني عن التركيب والتأليف وليسى هده الاقوال انباء عن ذلك وقد كان الاولى التركيب والتأليف وليسى هده الاقوال انباء عن ذلك وقد كان الاولى اعنى الحادث المتعربة بنالانات واماما سنعه من حدف تعريف الحكامين اعنى الحادث المتعديز بالذات واماما سنعه من حدف تعريف الحكامي من الحوهر ليعض المعترف عمر المعترف عمر المعترف عمر الموقع من الحوهر ليعن المعترف عن المحل الموقع وقد عرف المالية عمر والمتعديز ولم يذكر امثال ذلك كابيناه في حواسيه وقد عوف هو الجوهر بنعريفات المثال ذلك كابيناه في حواسيه وقد عوف المتحديز ولم يذكر امثال هو الغنى عن المحل او القابل للعرض او المتحديز ولم يذكر المثال فقال هو الغنى عن المحل او القابل للعرض او المتحديز ولم يذكر

له هو قوله ومعنى قيامه بنفسه عند المسكلمين الخفكان الاولى حدف هدنه الجلة اعنى قوله والمراد الخثم يردعليه مؤاخدة اخرى هى انه لم يذكر تعريف الجوهر باسطلاح الفلاسفة مع انه بصدد بيان

ومن الممكن لاختصاصه بالمتحير الممتد دون غيره كالجوهر الفرد فكل مستقر حوهر متحير

المفطور فتحيز الجزء الغير المستقر ظاهر واماعلى انه السطح فقد بتوهم القاصران لا تعيز حبنئذ والجواب ان هذا الجزء بماس اسطح من الهواء محيط به قال المسيد في شرح المواقف المكان قد يكون سطحاوا حدا كالطير في الهواء فان سطحاوا حداقائما بالهواء محيط به اوا كثر من سطح واحد كالحجر الموضوع على الارض فان مكانه سطح حمركب من سطح الارض التي تعنه وسطح الهواء الذي قوقه اه ومعلوم ان حال الجزء الغير الملاقي كحال الطير في الهواء (قول له لاختصاصه) اى المتمكن (قوله كالجوهر الفرد) مثال الغير (قوله لاختصاصه) اى المتمكن (قوله المسية بين المتحيز والمتحيز والمتحيز

تعر بف الحكاء قال السيدى حاشية التجريد قدعرفوا الجوهرى المشهور بانه الموجود لانى موضوع قطن منسه ان الواجب داخل فيسه فسدفعوه بان ليس المراد بالموجود في تعريف الجوهر الموجود بالفسط والالكان الشما في وجود جبل من باقوت او بحر من رئيس شركا في حوهر بنسه بل معنى همذا الرسم ان الجوهر ماهيسة أذا وجدت في الحارب واتصفت به كانت لافي موضوع وظاهر ان همذا المعنى المابسدة على ماهيسة يزيد وجودها على ماهينها فسلا المعنى المابسواء في بدوجودها على ماهينها فسلا اشتباه في عدم تناوله للواجب سواء فيمر عشل مام وهوالحق اولم يفسر (قوله بقومه ) الاولى تقومه لنظهر المقابلة بينه و بين العرض يفسر (قوله بقومه ) الاولى تقومه لنظهر المقابلة بينه و بين العرض يفسر (قوله بقومه نفسه عند المتكامن ) وما تقل عند هذا من ان

اسطلاحهم وقد عرفوه بانه موجود لا في موضوع فعد وله عن ذكر تعريفهم وذكر نعريف وقع باسطلاح بعض المتكلمين غير مرضى بل ذكر في المواقف انه تعريف الجسم باسطلاح بعض الصالحية من المعتزلة وذكر انه منفوض بالبارى تعالى والجوهر الفرد والتعريف

بقوم به بغلاف العرض ومعنی فیامه بنفسه عنسد المشکلمین ان بتحیز بنفسه غسیر تابع محیزه لتحیز شی آخر بغلاف العرض فان تحسیره تابع لتحسیر الجوهر الذی هو محسله

وليس

و کاا

ولس

.

قسا

عنـ

وال

نش

اعر

.

41

:y

5

عإ

ف

11

1

11

31

قو

6

يتأنى جريانها على مستنهب الحسكاء لانهم نافون للجوهر الفرد وقسد اجرى النسب ههنا على مستنه الحسطلاحهم با سطلاح المسكلمين وهو مخلل بالبيان ومثله يقع كثيراهنا كاسبنكشف لله الحال قوله ولاعكس)اى وليس كل جوهر متحيز مستقر او ذلك كالجزء الغير الملاق للرمح من الدائرة وكالطير في الهواء فانه حوهر متحيز وليس عستقر (قوله ولاعكس) اى وليس كل حوهر متحيز متمكن المالجوهر الفرد فانه متحيز غير متمكن (قوله وليس كل حوهر متحيز متمكن المالجوهر الفرد فانه متحيز غير متمكن (قوله هو الفراغ الموهوم) فال منلازاده الفراغ هو الفضاء الذي يشته الوهم

فيام الشئريداته عند المتكلمين الحص منه عند الفلاسفة فان الفائم بداته عند المذكلمين لابدوان يكون متحيرا فلا يتناول البارى تعالى والعقول والنفوس المجردة عن المادة و تعر بف الفلاسة فه متناول لها لاجهم بشترطوا التحير فص فات البارى عند المتكلمين ليست بحواهرولا اعراض لانها ليست متحيرة بنفسها وليست تا بعة في التحير الشئ آخر اله ففيه فلر لان قوله لابدوان يكون متحيرا زيادة لابدل عليها النعريف ففيه فلرلان قوله لابدوان يكون متحيرا زيادة لابدل عليها النعريف وهوفي حدداته صادف على المجردات شامل في الماتقدم نقض التعريف بهوهن صرح به السيد في شرح المواقف نع بواسطة هده الزيادة لاشمول الاان التعاريف لا تخصص فتأمل (قوله وعند الفلاسفة الخياف كان الاولى ان يحدث قوله سابقا والمرادانه مستغن الى آخره و يقتصر كان الاولى ان يحدث قوله سابقا والمرادانه مستغن الى آخره و يقتصر على قوله ومعنى فيامه بنفسه عند المتكلمين الخفان النعريف المذكور في النفوس الناطقة) هى النفوس الارضية المديرة للاشخاص الجرئيسة المنفوس الناطقة) هى النفوس الارضية المديرة للاشخاص الجرئيسة النفوس الناطقة) هى النفوس الارضية المديرة للاشخاص الجرئيسة

المشهور عند المتسكلمين هو حادث متحيز بالذات ( قوله سواه كان ) اى الشئ الذى قام به شئ آخر ( قوله كافى سواد الجسم ) يعنى كافى الجسم باعتبار قيام السواد به وقوله كافى سفات البارى بعنى كافى البارى بعنى كافى البارى نبارك و تعالى بالنسبه لقيام الصفات به واعتاا و لناعبار ته بذلك لان التعميم الذى ذكر ه اعماه وفى الحمل الذى هو مصدوق الشئ بقرينه قوله متحيز ا ( قوله و المحردات ) عطف على الصفات و لا تعتاج الى تأويل فان معملوفا على البارى المنبح الى مثل التأويل المذكور ( قوله فان معملوفا على البارى النفس الناطفة جو هر معرد عن المادة اى الهيولى

ولاعكس وكل جسم جوهر أ متحيز ولاعكس وكل مفكن جوهر متحيز ولاعكس والحيزهو القسر اغوهو موهوم عند المتكلمين

المقوم الموعند الفلاسفة معينى فيام الشئ بنفسه استغناؤه عن على يقومه ومعينى آخر ومعينى آخر المنصاصة به يحيث بصبر الاول نعناوالثانى منحيزا كافى سواد الجسم ام لا كافى صفات البارى والمجردات هى النفوس والمجردات هى النفوس الناطقة والمقول

وبدر كمن الجسم الحيط بحسم آخر كالقضاء المشغول بالماه اوالحواء في داخل الكور فهذا الفراغ الموهوم هو الشئ الذي من شأنه ان محصل فيه الجسم وان يكون ظر فاله عند المتسكلمين و جدا الاعتبار محملونه حيرا البحسم و باعتبار فراغه عن شغل الجسم أياه محملونه خدا الفراغ الموهوم مع قيدان لا يشغله شاغل من الاحسام فيكون لا شياعضا لان الفراغ الموهوم ليس عوجود في الخارج بل هوام موهوم عندهم اذلو وحدلكان بعد امفطور اوهم لا يقولون به فاذالم بشسخله حسم عندهم اذلو وحدلكان بعد امفطور اوهم لا يقولون به فاذالم بشسخله حسم

وقوله والعد فول اى الجواهر المجردة اى المؤثرة فى الاجسام نقل عنده العلوية الفلكية والمحدودة الاجسام العلوية الفلكية الفلوية وهى المدبرة الاجسام العلوية الفلكية وكلائكة الارض وهى المدبرة السائلة الاربعة النار والحواء والمواء والماء والارض والى ذلك اشار عليه السلام بقوله انافى ملك البحار افاده الشبخ عطاء نقل عنده واصل هذا مافى شرح الطوالع قال الجواهر الغائب عن حواسنا اماان تكون مؤثرة فى الاجسام ولا مدبرة الماها والاول اى الجواهر الغائب فوالمؤثرة فى الاجسام هو العشرة عند الحكاء الجواهر الغائب فوالمؤثرة فى الاجسام هو العقول العشرة عند الحكاء والملا الاعلى عند الحكاء الماوية فى عرف الغائب المدبرة الاجسام عند الحكاء والملائكة الساوية فى عرف الشرع والى سفليدة وهى الني تدبر عالم العناصر والمدبر لعالم العناصر اماان تكون مسديرة البسائل وانواع الكائنات وهم يسمون ملائكة الارض والمهم اشار صاحب الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك الوحى صدى القد المه وسدى القد عليه وسدلم وقال جاء فى ماك البحار وماك الجبال وماك المحدون الماك و ماك و

متعلق بالبدن تعلق التدبيرو النصرف ولبست حالة في البدن باصطلاحهم والعقول جمع عقل وهوجوهر جود عن المادة متعلق بالاجسام تعلق التأثير وقوله و نعوها اعوالنفوس الناطق في النفوس الناطق في النفوس الناطق في النفوس الناطق في الانسان نفوسا المورف به والنفوس الفلكية نفوسا علوية لما انها متعلقة الاجرام العلوية كنعلق الاولى بالاجرام الارضية السفلة و نعوالعقول العشرة العاوية الملائكة الارضية وهي المديرة السائط الاربعة الناروالهواء العاوية الملائكة الارتسية والمادية الناروالهواء

ومحوهماوالمرادبنجردها

16

11

ما كان لاشب أعضا بالضرورة والخلاء عندهم المصمن الحير لان الحلاء هو الفراغ الموهوم مع اعتباران لا يحصل فيه جسم والحيره والفراغ من غيران بعنبر معه حصول الجسم فيه او عدمه ثم قال والنزاع واقع فى امتناع الحلاء وامكانه بين الحكاء والمتاعبة والمناعبة والمناعبة علمون في المطولات وبعجبني هنا قول القائل

وبين عيني واليسار مسافسة 🍙 كان السها مع بعدها فرب وثبة

الامطاروملك الارزاق واماان تكون مديرة للاشخاص الجواهر الغائسة نفوسا ارضية كالنفوس الناطقة الانسانية الثالث اى الجواهر الغائسة عن الحواس التى لا تسكون مؤثرة فى الاجسام ولامديرة اياها تنقسم الى خدير بالذات وهم الملائكة السكر و بيون فى لسان الشرع والى شرير بالذات وهم الشيماطين والى مستعدلل خير والشروهم الجن اه وهو كلام حسن وتقسيم بلديع الاانه ارادان بطبق بين كلام الحسل السنة والحكماء و بينهما بون بعيد كابيناه فى الحواشى السكرى ( فوله اى لاست الحكماء و بينهما بون بعيد كابيناه فى الحواشى السكرى ( فوله اى لدكن النفوس الناطقة الهاار تباط بالبدن قالوا انها بمزلة ملك بالشام مديرام مصروبالعقل وفيها اختلاف كثير فذهب جهور القلاسسفة الى انهاجوهر روحانى محرد عن المادة منعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ووافقهم روحانى محرد دعن المادة منعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ووافقهم الراغب والغزالي وقال المتكلمون انها جسم بناء على ان ماسوى الله المناهم والدواما بشير اليه كل احد بقوله اناوهواما ان يكون هدذا الهيكل الخصوص ومال الهيكل الحد بقوله اناوهواما ان يكون هدذا الهيكل الخصوص ومال الهيكل المصوص ومال الهيكل فى التبدل والمتحلين وهوضعيف لان الانسان باق من اول عمر الى آخر والهيكل فى التبدل والمتحلون المتحلين وهوضعيف لان الانسان باق من اول عمر الى آخر و والهيكل فى التبدل والمتحل داخيلا وخارجا

والماء والتراب وهذا مبنى على ان العقول باصطلاح الحسكاء مى الملائك باصطلاح العلى المسهانى فى شرح باصطلاح العلى الشرع كاذكر ذلك غير واجد منهم الاسبهانى فى شرح الطوالع ولنامعهم كلامذكر ناه فى الحاشية الكبرى وذكر ناعبارة شرح الطوالع فى الحاشية الثانية فانظر هما ان شئت (قول اى ليست عركية) يرجع الموله غير جسم والذى بعده لما بعده (قول واقسام الجوهر عند الحكماء) واما المنكلمون فلا قولون جدا النفسيم (قول المقلم عند الحكماء)

ولا جسمانی ای لیست
عرکب فولا داخله فی
الجسم فهی فاقه بنفسها
پ واقسام الجوهر عند
الحکماء

فائدة للجوهر المحام منها انها قابلة للبقاء زمانين مشلاالي

خده لانه ان کان محداد لحوهر آخر

وان زعموا ان الخسلاء وجوده على فنفوض بكنى وكيستى (قوله للجواهر المعنى الشامل للاجسام فان الاحكام الاحتام الاحتام الاحتام الاحتام الاحتام الاحتام الاحتام المحتفي المعنى الله المحتفي المحتفي

5

2

VI

11

المتكلمين وقال بعض الحققين من المتأخرين انهاجهم نورانى حال في البدن المتكلمين وقال بعض الحققين من المتأخرين انهاجهم نورانى حال في البدن غنى عن الاغتداء والتحلل وانهامدركة للكليات والجزئيات وقال طائف من قدماء الفلاسفة هى العناصر الاربعة وقال اكثر الاطباء انها المزاج وقال آخرون هى تناسب الاركان و الاخلاط وقال ابن الراوندى انهاجز ولا يتجز افي القلب وقال النظام انها اجسام اطبقة ما المسدن وقبل قوق في الدماغ وقبل في القلب وقبل ثلاث قوى احداها في الدماغ وهي النفس الناطقة الحكمية والثانية في القلب وهي الفيضية والمتالك وقبل المناف وهي حال تعلقها الاخلاط قال الفلاسفة وتعلقها بالدن اضطرارى وهي حال تعلقها الاخلاط قال الفلاسفة وتعلقها بالبدن اضطرارى وهي حال تعلقها الاخلاط قال الفلاسفة وتعلقها بالبدن اضطرارى وهي حال تعلقها عجورة غير عتارة كالشار لذلك ابن سينا في قصيد ته بقوله

وصلت على كره البكور عما ملكرهت فراقل وهي ذات تفجع وفال بعض العارفين ان الله خلق بين النفس والبدن علاقه شوقية موجبة لم لم الما ورغبتها البسه فاذا تفخت فبسه انفادت بغسر تمنع بل بالرغبسة والعشق وانشد

وسات بعشق لابكره مثل ما قال الحسكم وفارقت بنوجع اله ملخصامن بعض شراح قصيدة ابن سينافى النفس (قوله خسة ) قبل تفسيم الجوهر الى اقسامه الخسسة غير حاصر الجواز وجود جوهر يكون علا لجوهر آخر ولا يكون الشي منها وضع اى قبول الشارة فاصلا ولا يكون فذك المحل هيولى و لا الحال صورة ولا المركب منهما جسما وهدا اسؤال في كره الا مام حيث قال لا بد من الدلالة على ان الجوهر المركب من الحال والحدل هو الجسم فا فعلا استبعاد في وجود جوهر غير جسماني يكون مى كبا

الفناء خسلافا للظام

فهواله ولىوان كان مالافي

المتكلمين من استدل بأنه لولم تكن الاجسام باقية لارتفع الموت والحياة الى لم عكن ان يقال عوت جى او حياة ميت لان محلهما بحب ان يكون واحدا وعلى ذلك التقدير فالجسم حال حياته غير الجسم حال عماته فلا يكو بان واردين على موضوع واحد (قوله خلافاللنظام) فانه ذهب الى انهام تجددة آنا فا آنا بناء على اصله الذى خالف فيه ما اجمع عليه المسكلمون من تركب الاجسام من الجواهر الفردة وقال انهام ركبة من الاعراض ووافته على ذلك النجار من المعتزلة واحرى الدليل الذى عسل به المسكلمون في عدم

من جزاين قبل فان كان به الف على فصورة والافادة واماان لا يكون جزاه فان كان منصر فافيه فنفس والافعة لى فاله السيد في حواشي التجريد جزاه فان كان منصر فافيه فنفس والافعة لى فاله السيد في حواشي التجريد وذكر في شرح المواقف ان هدا التقسيم الذي ذكروه مبنى على نني الجوهر الفرد ادعلى تقدير ثبوته لا صورة ولاهبولي ولا ماير كب منهما بل اغمايتم بعدان بين ان الحال في الغير قد يكون جوهر اوهو منوع فان الماهر هوان الحال في غيره يكون عرضافا ما به فلا يثبت حوهر حال ولا ماير كب من حال و محدل جوهر بن ولا جوهر هو محدل لجوهر آخر ماير كب من حال و محدل جوهر بن ولا جوهر هو محدل لجوهر آخر كلام العرب فهو صحيح في الاشتقاق ووزيه فعولي وقبل هي مخفف هيئة اولى والصواب انه لفظ بوناني عنى الاستمال والمادة وفي الاستطلاح حوهر في المسلمال الماعر بن الماه من الاتصال والمادة وفي الاستطلاح جوهر في المسلمة عنى المسلمة من الاتصال والانفصال محل للعمور بن الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه عنه الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه عنه الفاموس الحبولي بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه عنه الفاموس الحبول بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه عنه الفاموس الحبول بتشديد الباء مضمومة عند ابن القطاع نقل عنه عنه المناور المنا

فهوالهيولى) هى كلة يونانية معناه الاصل والمادة وفي اصطلاح الحيكاء جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الانصال والانفصال محل الصورتين النوعية والجسمية وتقل عن الصحائف ان الهيولى الربعية الاولى حوهر غيرسم الثانية جسم قام به صورة كالهيولى بالنسبة الى صورها النوعية التى صارت محيلا لصور النوعية التى صارت محيلا لصور الخرى كالمشب الصورة السرير والطين لصورة الكوز الرابعية ان

بقاء الاعراض فيها فالوالو بقيت الاعراض لخات متصفة بنفاء قائم بها في المرض العرض والجواب منع ان البقاء عرض بل هوام اعتمارى معوزان يتصف به العرض كالجوهروان سلم انه عرض فلا نسلم امتناع فيا مالعرض بالعرض والتكمين في هدا المطلب اعنى عدم بقاء الاعراض عدة ادلة اسهلها ماذ كرناوا قواها وهو العمدة عند هم الذى تعدل به النظام فيه طول اركناه قال في شرح المواقف وهدا النقل عنه اى النظام غير معمد عليه لانه قال باحتياج الاحسام الى المؤثر حال المقاء فتوهمت النقل الهقاء المواقف وحدا العقاء فتوهمت النقل المقاء العرادة العلاية ولى بيقائها الهوقال في موضع آخر من المواقف

الجسمية العالم وهي العالم في جوهر آخرهي والعرض مندرجان المحت الحال والصورة اماان الكون شاملة الجبيع الاجسام وهي الصورة الجسمية والصورة المشير كة ولانكون شاملة بل يختص ببعض دون بعض وتسمي صورة توعيمة اله نقل عنده وهو كلام محل مفصل في الحاشية الكبرى ( فهله اوم كباه نهما) اى الهيولي والصورة فهو الجسم اى الطبيعي وهو امااول وهو الاجسام العالمة التي هي الكون جوف والافلالة او ثان وهو اجسام عالم السكون والفساد وهو ما يكون جوف فلك القمر اله نقل عنه وهو كلام خال عن التحقيق مخالف المالاول في حواشي النجريد قال قد سسره انقسام الجسم الطبيعي الى الاول في حواشي النجريد قال قد سسره انقسام الجسم الطبيعي الى الاول المها والم وماهو واقع في الجهان ومتحرك فيها ومن حيث هو قابل القابلة القابلة المالية وماهو واقع في الجهان ومتحرك فيها ومن حيث هو قابل

بكون الجسم مع الصورتين محلالصورة اخرى كالاعضاء لصورة البسدن واجزاء البيت الصورته والهبولى الاولى جزء الجسم والثانية نفس الجسم والثانية والرابعة الجسم جزء لهما (قوله فهو) اى ذلك الحال الصورة اطلق لفظ الصورة فشمل الصورة الجسمية والنوعية لان الجسم عندهم من كب من ثلاثة جواهر حل اثنان منها في الا تخريفال للحسل هبولى والمكل من الحالين صورة (قوله من كبامنها في الا تخريفال للحسل هبولى والمكل من الصورة شاملة للصورة الجسمية والنوعية فائتنب فباعتبار ان لفظ الصورة شامل لهما فلامنا فاة بهنه وبين ما فلما والهم كب من ثلاثة جواهر الصورة شامل لهما فلامنا فاة بهنه وبين ما فلما والهم كب من ثلاثة جواهر

جوهرآخر فهو الصورة وانكان مركبامنهمافهو

وع

VI.

\$

11

Je:

ال

1

-U

النة

1

3)

ذا

ان

A

11

وعلى مانفل عن النظام من تركب الاجسام من الاعراض بلزم من تجدد الاعراض تعدد الاجسام على مذهبه فلاحا- مالى طرد الدلسل فيها واعما عناج البه إذا كانت الاجسام عنده من كبه من الجواهر الفردة كاهو المشهور من مذهبه اه فعلم منه ان النقل عن النظام مختلف و كافال هو بعدم فنائها فهم معده على طرفى نقيض و نبين الدم المناف البوسى في حواشى الكرى ان النظام ذهب الى أن اجزاه الجسم لا تتناهى والبه اشار بهض الاد اعمور يا بالنظام و بالجوهر الفرد ولوا بصر النظام حوهر نغره الله قن حقا انه الجوهر الفرد

الحركة في الجهة عن محدد اله (قوله تعنق التدبيروا لتصرف) قال في شرح المواقف المعاقب لموائد الثالث لان العقل عندهم تعلقا البجسم على سبيل التأثير اله وقول المصنف الى شأ به ذلك زاده لان النفس الناطقة مخاونة قبل الإحسام كما طفت به الشريعة المطهرة فقبل وجود الجسم لا تعلق المنفس الناطقة بشئ لعدد مالمتعلق لكن شأنها ذلك بمعنى انه عنسد وجود الجسم محصل ماذكر ولا يخفال أن الكلام هنا باصطلاح الحكاء فتحر بجمه على مذهب المتكلمين غير مستقيم والحكاء اختد المف ف ان النفوس الناطقة ما دنة بحدوث البدن اوهي قديمة قال الفاضل عبد المسطو الحدوث مع طلان الناسخ مماني القدم مع التناسخ ومذهب السطو الحدوث مع طلان النناسخ تمانه مريقولون بقد مما لتناسخ ومذهب السطو الحدوث مع طلان النناسخ تمانه مريقولون بقد مما لتناسخ ومذهب المعون النفس سابقه على الجسم او مفارنة له بحداج لتحرير آخر اسنا

(قوله وان لم يكن كذلك) اى لا محلاولا حالاولام كبامنهما (قوله اى شأنه ذلك) زاده لان الارواح مخلوقه قبل الأجسام فقبل خلق الجسم لانعلق الهابالفعل به لكن شأنها ذلك عمنى انه متى وجد الجسم تعلقت به لكن هذا انعا يلائم اصطلاح المتكلمين والتقسيم جاريا صطلاح الحكاء وقد اختلفوافها فان افلاطون ومن قبله قالوا بقدمها مع التناسخ وقال ارسططا لبس النفس حادثة وشرط حدوثها حدوث البدن وسليهما فالمنفق متعلقه بالبدن الفعل وحيند فكان الاولى اسقاط هده الزيادة ولذلك لميذ الرباحة والرباحة فال الحكاء الفس غير حالة في البدن ولا مجاورة له لانها حوه و مجود ولا يكون تعلقها المفس غير حالة في البدن ولا مجاورة له لانها حوه و مجود ولا يكون تعلقها المفس غير حالة في البدن ولا مجاورة له لانها حوه و مجود ولا يكون تعلقها

الجسم واللم بكن كذلك فانكان متعلقا بالاحسام تعلق الشدبير والتصرف اى شأنه ذلك اقتصارعلى المشهور من مذهبه ثم انه حصل عندى وقفة فى انه كيف يقول بركب الجوهر من العرض والعرض لا يقوم بنفسه فلا بدمن جوهر يقوم به وتركب الجوهر منسه يقتضى صحة قيامه بنفسه وهو قلب الحقائق لا يقول به عاقل فكيف بالنظام الذى هو من رؤس المعتزلة المحاب المقالات الى ان رأيت فى شرح المقاصد ما ازال ذلك الريب عنى و نصه المذكور فى كتب المعتزلة ان الجسم عند النظام اعراض من كب من اللون و الطعم والرائحة و محود لك من الاعراض الاان هدة عنده جواهر لااعراض والرائحة و محود لله من الاعراض المناف والمرافعة

بصدده فكان الاولى حذف قوله اى شأنه الخواد الله لرهذه الزيادة لغيره فتأمل ( فوله فهوالنفس) اطلق النفس لتشمل النفس الفلكية وهى المتعلقة بالافلال والانسانية في المتعلقة بالبدن الانساني قال الحسكاء النفس غير حالة في المبدن ولا مجاورة له لانها جوهر مفارق بل متعلقة بالبدن تعلق العاشق بالمعشوق وسبب تعلقها بالبسدن هو توقف كالانها ولذا نها بالبدن لما علم ان النفس في مبدأ امن ها خالية عن العاوم و بواسطة عن القلب اعنى البخار المنكون من الطف اجزاء الاغدة بنفيض من عن القلب اعنى البخار المنكون من الطف اجزاء الاغدة في في في من سريان الروح في العروف الى اجزاء البدن واعماقه فشيره هذه القوة في كل عضو قوى تليق بذاك العضو و يكمل بها نفي عه باذن الحكيم العليم اه من شرح الطوالع اه نقل عنه و تحقيق هدذا المكلام بطلب من العلوم الطبية

بالبدن تعلق حاول كنعلق الصورة بالمادة والعرض بالموضوع كتعلق السواد بالجسم ولا تعلق مجاور كنعلق الانسان بداره وثو به الذي برافقه نارة ويفارقه اخرى لكنها متعلقه بالبدن تعلق العاشق بالمعشوق عشقا لا يتمكن العاشق بسبه من مفارقة معشوقه مادامت مصاحب في كنه وسبب تعلق النفس بالبدن توقف كالاتها ولذاتها الحسين والعقليين عليه فان النفس في اول الفطرة عارية عن العلوم قابلة لها متمكنة من تعصيلها بالات وقوى بدنيدة فال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امها تكلا تعلمون شيأ وجعل لكم السمع و الا بصار والافتدة لعلكم تشكرون والنفس تتعلق اولا بالروح وهو الجسم اللطيف البخارى المنبعث عن والنفس تتعلق اولا بالروح وهو الجسم اللطيف البخارى المنبعث عن

فهرالنفس

وتعقبي

والا

وفاقا

-تى الا\_

الج

وا۔ دخو

الم

وقد

قبوا

کلا عرف

وا۔

على

القل

على للل

العو

ماھ

والم

والح

.

منه

Bad .

بقيا

وتعقيق ذلك على ما فصنامن كتبهم ان مثل الا كوان والاعتقادات والا لام واللذات ومااشبه ذلك اعراض لادخل لم الى حقيقة الجسم وفاقا واما الالوان والاضواء والطعوم والروائح والاصوات والمكيفيات الملموسة من الحرارة والبرودة وغيرهما فعند النظام جواهر بل اجسام حتى صرح بان كلا من ذلك جسم لطبف من جواهر مجتمعة ثم ان تلك الاجسام اللطيفة إذا اجتمعت وتداخلت صارت الجسم المكيف الذى هو الجاد واما الروح فجسم لطيف هوشئ واحدوا لحبوان كله من جنس واحدو عندا الجهور كل ذلك اعراض (قوله وانه الانتداخل) اى يمنع دخول بعضها في حيز بعض آخر بحيث بتحدان في المكان والوضع ومقدار الحجم اذلو جاز ذلك لجازان يكون هدا الجسم المعين اجساما كثيرة

وقد ذكر نانبدة منه في شرح النزعة (قول اماان يقبل القسمة) اطلافه قبول القسمة شامل الان يكون في جهة واحدة اواثنين اوثلاثة فيجرى كلامه على مذهب اهل الدنة والمعتزلة فال في المواقف وشرحه وقد عرفت وأينافيه وهوان الجسم هو المتحيز القابل القسمة ولوفي جهسة واحدة وقالت المعتزلة هو الطويل العربض العميق ثم اختلفو ابعد انفاقهم على ذلك الحد في اقل ما يتركب منه الجسم فقال النظام لايناً لف من اجزاء على ذلك الحد في اقل ما يتركب منه الجسم فقال النظام لايناً لف من اجزاء

القلب المتكون من الطف اجراء الاغدية فيفيض من النفس الناطقية على الروح قوة تسرى بسن بأن الروح الى اجراء البيدن واعماقه فتشير للله القوة في كل عضو من اعضاء البدن ظاهرة و باطنة قوى تليق بذلك العضوو بكمل بالقوى المثارة في ذلك العضو نفعه اله ثم تلك القوى منها ماهوم درك والمدرك اماظاهرى وهى الحواس الظاهرة واماباطنى وهى الحواس الخسة الباطنة الحس المشترك والحال والمفكرة والواهمة والحافظة والقوى المحركة ننقسم الى محركة اختبارية والى محركة طبيعية وتفاصيلها من كورة في المسوطات وتعرضنا لها في منعلقا تعلق المدبير والتصرف بل تعلق التأثير فهو العمقل ( قوله فهو متعلقا تعلق المندبير والتصرف بل تعلق التأثير فهو العمين ( قوله فهو متعبر ) اى آخدة قدرا من الفراع وسيأتي معنى التحير ( قوله اما ان متعبر ) اى آخدة قدرا من الفراع وسيأتي معنى التحير ( قوله اما ان فقبل القسمة ) اى في جهة واحدة اوجهة ين اوثلاثة والمتسكلة بن اختلاف

والردعلية الصفع والضرب فان مالت نفسه اللانكار قيسل له ذهب الفاعسل والمفعول فلامعنى اللانكار وانها لاتمداخل

والا فهو العنقل وقال المشكلمون كلجوهسر فهومتحيزوكل مشعيزاما ان يقبسل القسعة فهو متداخله وجازان بكون الذراع الواحدة من الكرباس مثلا الف ذراع الرجاز تداخل العالم كاه في حير خردلة واحدة وصر يح العقل بأباه كذا في شرح المواقف ( قول خلافاله ) اى النظام قال في المواقف و إما النظام ففيل انه حوزه و ظاهر انه لزمه ذلك فياصار البهمن ان الجسم المتناهي المقدد ادلابد حيث ذمن وقوع المداخل في بينها و إما انه الترمه و قال به صر يحافل بعلم كيف وهو محد الشرورة فلا ير تضيه عاقل لنف موان صح انه قال به كان مكابر المقتفى

غيرمتناهية وقال الجبائي من عمانية إجراء بان يوضع جرآن فيحصل

فياقل مايترك منه الحسم فعند الاشاعرة اقله حرآن فعلى هذا اذا انضم جوهرفردلا خرحصل من مجوعهما حسم وهوفا بل القسمة في حهــة واحدة فقط وعندالمعتزلة الجسم هوالطويل العريض العميق فأعتبروا فمه الطول والعرض والعمق ثم اختلفوا بعدا تفاقهم على الاعتبار المذكور في افسل مات ترك منه الحسر فقال النظام لاستألف الامن احراء غسر متناهبة وقال الحيائي من عمانية احراءان يوضع حر آن فيحصل الطول وحزآن على منهما فيحصل العرض واريعه فوقها فيحصل العمق وقال العلاف من سمة بان توضع ثلاثة على ثلاثة قال في المواقف والحق انه يمكن ان محصل الجسم من اربعة احراء ان يوضع حر آن و يحنب احدهم احرء ثالث وفوقه حزءآخر وبذلك تحصل الاهاد الشلاثة وعلى حسم التقادير فالمركب من حزاين اوثلاثة ايس حوهر افر داولا حسما عندهم فالمنقسم في جهة واحدة يسمونه خطا وفي حهنين سطيحا وهسما واسطنان بين الحوهر الفردوا لحسم عندهم وداخلان في الحسم عندنا انتهبى مع حدف والمراد انه خط حوهرى وسطح حوهرى اذالفرضانه مركب من جوهرين فردين اوالانة فقول من قال ان عض المسكلمين يقول بالطط والسطح مراده بذلك البعض المعتزلة لانهم من المسكلمين وبالخط والسطح الجوهريان وهذالابنافي الكارالمت كلمن للفدارفان المقدار الذيهو احدقسمى السكم خط اوسطم اوحسم تعلمي ومعاومان الحسم التعلمي عندالح كاءعرض فأتمالحهم الطبيعي وكذلك الخط والسطح فالف المواقف وشرحه المتكلمون انكروا المقدار كاانكروا العسدد شاءعلي خلافاله

وأنها تحدث بجملتهاعن

عقله (قوله وانها تعدث بعملنها) اى هى وماقام بها من الصفات والاحتمالات العقلية اربعه لانها اماان تكون محدثة بدواتها وصفاتها اوقد عة بدواتها معدد ته بصفاتها اوبالعكس فالاول هوالحق وبه فال المليون كلهم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس الثانى ذهب البه ارسطاطا لبس ومن تبعه من متأخرى الفلاسفة كالفارا بى وطم فى ذلك تفصيل لبس هدا المحله وقد استوفاه الجلال الدوانى في شرح العفائد المعضدية فارجع اليهان شدت الثالث قول من تقدم ارسطاطا لبس من المحكماء ولمم ايضا تفصيل في ذلك الرابع لم يقدل به احدد لانه ضرورى البط لان وهناك احتمال خالية في المكل واليه ذهب البط لان وهناك احتمال في من منه الذي توفى فيه لبعض تلامدته المحتمدية في المكل واليه ذهب المنابع عنى العامدة المنابع المن

الطول وحرآن على جنبهما فيحصل العرض واربعه فوفها فيحصل العمق

نركب الجسم عندهم من الجزء الذي لا يتجز افانه لا اتصال بين الاحزاء التي تركب الجسم منها عندهم بلهي منفصلة بالحقيقة الاانه لاعس وانفصالمالصفر المفاصل التي تماست الاحزاء علمهاواذا كان الام كذلك فكنف سلم عندهمان تمفى الحسم انصالااي امر امتصلافي حد ذائه هوعرض عال في الجسم وان الاحر اء التي تعرض في الجسم بينها حد مشترك كافي المقاديرو محالما سلاذا كان الحسم مركبا من احزاءلا تمجز الميثت وحودشئ من المقادير اذابس هناك الاالحواهر الفردة فاذا انتظمت في سمت واحد حصل منها امل بنفسم في حهدة واحدة سميه بعضهم خطاحوهر باواذا انتظمت في سمتين حصل منها اص بنقسم في حهنن وقد سمى سطحاحوهر ناواذاا تنظمت في اطهات الثلاث حصل ماسمى حسما تفاقافا لخط حزءمن السطيع والسطيح حزء من الحسم فليس لناالاالحسم واحزاؤه وكاهامن قبيل الجوهر فلاوحو دلمقدارهو العرض اماخط اوسطح اوحسم تعليمي كازعمت الفلاسفة . واعلمان المراد بذلك المعضهم المعتزلة فأنهم يقولون بالواسطة بين الجديم والجوهر الفرد لاالاشاعرة اذلاواسطة عندهم كإعلمت وفي شرح منلازاده على الهداية الخط والنقطة والسطح اعراض غيرمستقلة الوحودعلي مذهب الحكاء

المزاج اوغيره ( قولدو تنعدم كذلك ) اى بجملته اوقوله خلافالفلاسفة فلا تراع لهم في فناء الاجسام برو ال الصور النوعيمة والهيئات التركيبية واعمال لنراع في فنائها بالسكلية اعنى الهبولى والصورة الجسميمة ومبنى ذلك عندهم على اعتقاد ازليت المسئليمة لابدينمة فان ما ثبت قدمه امنيع عدمه اله اقول فناء بعضها مع بفاء البعض هو المعنى المعبر عنده مبالكون والفداد وسيرد على أنه المعراك المناف المعنى المعبر المعنى المعبر المعنى والمناف بالنظر المحمول الفعل ولمارف الكتب التي بين بدى تصريحا عماقاله المصنف من اله يجوز انعدام بعضها الماان فالذي وابته ماسنده عه ولعله اخذه من مفايلة كالم المعتر لة وانت خبير بانهم ليسوا عنا الهين لنافى جميع الاصول فحر رذاك و الطبائعيون قسم من الفلاسفة واما المعنية بضم السين وقبح فحر رذاك و الطبائعيون قسم من الفلاسفة واما المعنية بضم السين وقبح

وقال العلاف من سئة بان توضع ثلاثة على ثلاثة الى ان قال فالمركب من

لانهانها بات واطر اف المقادير عندهم فان النقطة عندهم نهاية الحلط وهو نهاية المستفلين حيث ذهبت الى ان الجواهر الفردة تتألف في منهم خطا وسطحا مستفلين حيث ذهبت الى ان الجواهر الفردة تتألف في الطول في حصل المنها خط والحطوط تتألف في العرض في حصل السطح والسطوح تتألف في العمق الحجوهر ان لا يحاله في العمق المحمق الحسم فالحط والسطح على مذهب فلاء حوهر ان لا يحاله في النائم المعتزلة من الحط والسطح على مذهب المنافق الفلاسة في عاقال به المعتزلة من الحط والسطح الجوهر بين فلت هل تقول الفلاسة في عاقال به المعتزلة من الحط والسطح الجوهر بين المنطق المستقل الخلوج والسطح الجوهر بين خطين هما طرفا السطحين فاما ان يعجبهما عن التسلق في كون ما يه يلاقى احدهما عالى من وهو محال اولا يعجبهما عنه في المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة ال

عدمسابق وتنعدم كذلك خلافاللفلاسفة والطمائعين

والسمنية وانما بصع انعدام بعضها خلافا لامتزلة فيان الجوهرلا ينعدم الاجلة وانها متاثلة في الصيفات النفسية المج مخفيفة قال في القاموس المهنية كجهنية توممن الحنيددهريون فأئلون بالتناسخ وفي الصحاح انهم فرف من عبدة الاصنام يقولون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالاخبار اه وهم منسو بون الى سومنان اسم صنم بعبدونه كذاذ كره الكمال في حاشية العقائد ( قرله والعابصح انعسدام بعضها ) مذهب المعترلة ان العدم اعما يكون بضده ولهذا قالوا ان الجواهر انما تنعدم فناء بضادها ولا محوز عندهم ان ينعدم بعض الجواهر دون بعض لان الفناء المضاداها لا يقوم عحل فلا اختصاصله بجوهر دون حوهر فاله اليوسي وفي شرح المقاصدان فناء الاحسام مسدهائها بانلا يخلق الله تعالى فهاالاعراض التيها مكون الجسم محناجا اليها مشروطاجا كالاكوان وغيرها علىماذهب السه الفاضي وامام الحرمين او بان لا يخلق الله فيما العرض الذي هو المفاء على مافال الكعبي اوبان يخلق فيها عرضا هو الفناء اما متعدد اكم فال ابوعلى انه تعالى مخلق لكل حوهر فناء واماغير منعدد كإفال غيره ان فناء واحدايكني لافتاء كل الاجسام اه ( قوله وانهامما للة في الصفات النفسمة) اقتصاره على ذلك يوهم أنما مختلفة بالحقيقة رايس جزأين اوثلاثة ليسحوهر افردا ولاحسما عندهم فالمنقسم فيحهة واحدة يسمونه خطا وفيحهنين سطحا وهماواسطنان بين الحوهر الفردوالحسم هودوالا بعاداك لائةو انخالفوهم فيأتركب منه الجسم فعندالمعتزلةمن الجواهرالفردة وعندهممن الحيولي والصورة والحاصل ان اهل السنة لايقولون شئمن اللطوالطح مطلقا والمعتزلة يقولون بالخط والسطج الحوهر يين والفلاسفة يقولون بالطو والسح والجسم التعلمي على سديل كونهااعراضا ولايقولون بالخط والمطح الجوهريين يوفان فلت المعنى الذى سمنه الفلاسفة سطحا وخطا وجسمانه الهياما حقيقته عندالمتكلمين فلتهى اموراعتبار يذمن حعهاالا بعادتمرض في الجسم لاوحود لهاواتما الموجودهو السمو تاك الإبعاد لا يصحان يطاق عليها افظ ط اوسطحاو حسم تعلهى لعدم اصطلاحهم على ذلك لماعلمت هذا تعرير هذه المسئلة

بقدر الامكان وكشير امايقع فيها اشنياه على الاذهان وتخليط احدم الوقوف على حقائق المهانى الاصطلاحة وقل ان توحد عررة مجموعة

كذلك بلهى منفقة بالحقيقة وهذاه و عمل الخلاف وهوموضوع المسئلة كاستسمع فالاحسام كلها منائلة في الحقيقة من كبها وبسبطها كثيفها واطيفها نورانها وظلما نيها قال البوسى حتى أن جرم النار متحدم عجرم غندهم وداخلنان في الجسم عندنا (قوله اولا) اى اولا ينقسم اصلابوجه

الاطرافعلى هذا الوحه فاحرص عليها ( قوله فالمثلبقاء رمانين ) هذا المكمضر ورى فال في شرح المقاصد ععنى الأنصلم بالضرورة ان كنينا وثمايناو بيونناوذواتناهي بعينهاالتي كانتمن غيرتبدل فيالذوات بل ان كان فني العوارض والمات لاعمني ان الحسيشا هدها باقيمة ليرد الاعتراض انه محوران بكون ذلك شجدد الامثال كافى الاعراض ( قاله خدالافاللنظام) فالعالة زمانها لاتمق زمانين واعمات تجدد سجدد الامثال كالاعراض قال فيشرح المقاصدوزعم بعضهم ان قول النظام بعدم فماء الاجسام مبنى على ان الحسم عنده مجموع اعراض والعرض غير ماق وقد تهناك على انه ليسمد حمة إن الحسم عرض بل ان مشل اللون والطعم والرائحة من الاعراض احسام قائمة بانفسها انتهى والمنبه عليه هوقوله فى موضع آخر فان قب ل المذكور فى كتب المعتزلة ان الجسم عند النظام اعراضهم كبهمن اللون والطعموالرائعة ونحوذلك من الاعراض قلنا الم الأان هذه عنده حواهر الاعراض وتعقبق ذلك على مالحصنامن كتبهم ان مثل الا كوان والاعتقادات والا لام واللذات ومااشبه ذلك اعراض لامدخل لهافى حقيقية الحسم وفافا واما الالوان والاضواء والطعوم والروائح والاصوات والمكمفيات الملموسية من الحير ارة والبرودة وغبرهما فعنسدا انظام جواهريل احسام محقيقة حتى صرحيان كالا من ذلك حسم لطيف من حواهر مجتمعة عمان تلك الاحسام اللطيفة اذااحمعت وتداخلت صارت الجسم المكثيف الذى عو الجادواماالروح فجسم اطيف هوشي واحدوالحيوان كاهمن حنس واحدانهي وفي شرح التجر يدانهذا النقل عن النظام غير معمدعليه انتهى لكن اشتهر عنه القول بذلك كالقول بالطفرة انهى قال في شرح المقاصدومعناها يؤل الى قطع مسافةمن غبرحركةفيها ونطع لاحزائهاومن الشواهدالحسية لبطلانهااناعد القلم فيحصل خطاسودمن غيران يبقى فيخلاله احراء بيض

الجسم اولافالجوه رالفرد ﴿ واعلم ﴾ ان النجواهر احكاما فنها انهاقا به للبقاء (مانين مثلا خلافا للنظام

الماء وجرم الثوابت معجرم القمرهذا هومذهب المسكلمين وقال في شرح المقاصد الاجسام كالهامة الله الامتحدة الحقيقة واختلافها بالعوارض وهذا اصل بنبني علية كثير من قواعد الاسلام كاثبات القادر المحتاروكثير من احوال النبوة والمعادفان اختصاص كل جسم بصفائه المعينية لابدوان يكون لمرجع محتار اذسبة الموجد الى الكل على حد سواء ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الاخر كالبرد على الناروا لحرق سواء ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الاخر كالبرد على الناروا لحرق

من وجوه الافسام (قوله لاتنداخل) اى يمتنع دخول بعضه افى حيز بعض آخر بحيث بشحدان فى المسكان والوضع ومقدد ارالحجم ا فلوجاز ذلك لجاز ان بكون الذراع ان بكون هذا الجسم المعين احساما كثيرة متداخلة وجازان بكون الذراع الواحد من الكرباس مثل الف ذراع بل جاز تداخل العالم كله فى حيز خردلة واحدة وصر بح العقل يا باه كذا فى شرح المواقف (قوله وانهام ماثلة الخ)

وليس ذلك اغرط اختلاط الاحز اءالسض بالسود محبث لاتمتاز عندالحس لان الاحزاء المشوقة اقسل من المطفور عنها بكثير بل لانسبية لهاالها لكونها غبرمتناهية فينبغىان بقع الاحساس بالبيض الهي وقوله لكونها غيرمتناهية اىلكون الاجز اءالطفورعها غيرمتناهية عندالنظام فأنه اشهرعنه ان إحراء الحسم غيرمتناهية ولماذهب لهذا المهذهب الزميانه لوكان كذلك لزمان لاتقطع المسافة المحمدودة لتوقف قطعها حينئذعلي قطع اجزائها الغيرالمتناهية وقطعالاجزاءالغيرالمتناهبةلا بكونالا محركةغير متناهيه فى زمان غيرمتناه فاحيب بانالانسلم ان قطع المسافة موقوف على قطع اجزائها الغيرالمتناهبة وانما بكون كداك أولم تكن للتحرك طفرةمن حرءالي حرءوترك الاوساطوهداهومعني الطفرة والزم منقال بستركب الجسم دورانه وبيانه ان الطوق الكبير منها اذا تحول مزء واحدامتنع ان يتحرك الطوق الصغيروهو القريب من القطب مثلااو از يدفلابدمنان يفطع افل من حرء فيتمجز أبالجزء الذى لايتجزا واجابوا بأن الطوق الصغير بتحر للحزأ الاانه سكن اينا يتحرك الطوق الكبير احزاء اخرتم مدذلك ينهض للحركة اثنا نمة فيسكن المطيء في بعض ازمنة حركة السريع فارم نفك في احز اء الرحى فتأمل (ق له في حعلها كالاعراض) اى فى عدم البقاء زمانين ( فاله ومنها إنها لاتقداخل ) قال في المواقف

فى جعلها كالاعسراض ومنهاانهالاننداخل على الماء ثبت بوازمانة لمن المعجزات واحوال القيامة ومبنى هدا الاصل عندالت كلمين ان اجزاه الجسم لبست الاالجواهر الفردة وانها مماثلة لا يتصورا خد الاف حقيقتها لكن فالمواقف لا يحيص لمن ذهب الى يجانس الجواهر الفردة من جعل الاعراض داخلة في حقيقه الجسم ليكون الاختلاف عائدا المهافاعترضه في المقاصد فقال ولا ادرى كيف ذهدل عما في هدا المخلص من الوقوع في ورطة اخرى هي عدم بقاء الإحسام ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء الذي هو جدلة الاعراض الغير الباقية باعتراف هدذ القائل اه وذهبت الفلاس فة الحان الاجسام من المبولي والصورة وعلى هذا الاصطلاح جرت المناطقة في تقسيم الاجناس المبولي والصورة وعلى هذا الاصطلاح جرت المناطقة في تقسيم الاجناس المبولي والصورة وعلى هذا الاصطلاح جرت المناطقة في تقسيم الاجناس المبولي والصورة وعلى هذا الاصطلاح جرت المناطقة في تقسيم الاجناس بالفصول وهم من الحركم المالاح على المناطقة في تقسيم الاجناس بالفصول وهم من الحركم المالاح على المناطقة في تقسيم الاجناس بالفصول وهم من الحركم المناطقة في تقسيم الاجناس بالفصول وهم من الحركم المالاح على المناطقة في تقسيم الاجناس بالفصول وهم من الحركم المالية المالية القائل العالم المالية الما

الامام من التحيز والقيام بالنفس وقبول الاعراض والجزئية وان تباين الامام من التحيز والقيام بالنفس وقبول الاعراض والجزئية وان تباين بصفات المعاني كالماء والنار وقد اطلنا الكلام معمه في الحاشية المكبرى ونذ كرهنا ما يحتاج البسه الحال بعد تمهد مقدمتين الاولى قال في شرح المقاصد الاحسام كلها مماثلة الى متحدة الحقيقة واختلافها بالعوارض وهدذ اصل بنني عليه كثير من قواعد الاسلام ومبنى هذا الاصل عند المتكلمين ان احراء الجسم ليست الاالجواه والفردة وانها مماثلة لا يتصود اختسلاف حقائقها وذهب الفلاسيفة الى ان الاحسام متخالفة بالحقائق لانكارهم الجوه والفرد وقولهم بتركب الجسم من الحيولى والصورة الثانية فسر في شرح المواقف الصفية النفسية بانها التي تدل على الذات دون معنى والدعلها ككونها حوه والومو ودا او ذا تا اوشيا وقد يقال هي مالا يحتاج وسف الذات به إلى نعقل المرزائد علها وما كل العبار تين واحد

وشرحه الجواهر عنه عليها التداخل اى دخول بعضها في حير بعض آخر عيث بتحدان في المكان والوضع ومقداد الحجم وهذا الامتناع ليس معللا بالتحيز كاذهب المهالمعتزلة من ان الحيزله باعتبار وجود احد الجوهر بن فيه كونه مضاد المكونه باعتبار وجود الا تحرفيه بلهو لذاتها بالضرورة اذلو جاز ذلك لجازان يكون هذا الجسم المعين احساما

من الفاسين في هدذه المسئلة فذهب بعضهم الى ان الحقائق كاهامما ثلة الاعتفال الابالعرضيات والناطقية و نعوها من العوارض ولا اصحمسخ الانسان قردامثلا و ذهب بعضهم الى ان الناطقية و نعوها ذاتى الانسان و دامثلا عبر دالجرم بل مع انضهام النفس و لا يلزم من تماثل الاجرام تماثل الحقائق اذلا يلزم من تماثل جرم حقيقتين تماثل الحقائق اذلا يلزم من تماثل جرم حقيقتين تماثل الحقيقتين ولا يشكل عليسه المسخ و لا يلزم فيسه انقلاب حقيقته لان الانسان مثلا لا يكون مع المسخ انسانا و الما عسخ بعد رفع الناطقية عن جرمه و بعوض عنها خاصية ما مسخ البه قال الدوسي قلت بناء على ان المسوخ خرج عن فوعه بالمسخ و فيسه قولان (قول ه في المصفات النفسية) قال في شرح فوعه بالمسخ و فيسه قولان (قول ه في المصفات النفسية) قال في شرح

بدا

أنها

والمعنوية بانهاالتي تدل على معنى زائد على الذات كالنجيزوهو الحصول

كثيرة منداخلة وجازان يكون الذراع الواحسدمن البكرياس مثلاالف فراع بل جازتد اخل العالم كله في حير خردلة واحدة وصريح العدهل باباه وقدانفق على امتناع النداخل واماالنظام فقسل انهجوزه وظاهر انعلزمه ذاكفهاصاراليهمنان الجسم المتناهى المقدارم كب من احزاء غيرمتناهية العدد اذلابدحينسدمن وقوع التداخل فبابينها واماانه امر التزمه وفال بهقديما فلم يعلم كمف وهو حجد الضرورة فلا ير تضمه عاقل لنفسه وانصحانه فالبه كانمكار المخالفته لمقنضي عقله انتهي وسهذا تعلروحه اسقاط المصنف مخالفه النظام فيهذا الحكم لايقال الحكم الذي قسله وهوالقول يعدم بقاءالاحسام كذلك لماعلمت لانانقول كانهلا كان اشهر من هدا تعرض لذكر خلافه وقدعامت من قول السمداي دخول معضها الخ أن المفاعدلة ليستعلى الما من المشاركة في الدخول بل المرادم ا دخول البعض في المعض و المفاعدلة محازلانها استعملت في غيرماوضعتله ( قله على جهة النفوذو الملاقاة ) اى وامادخول الحسم في جسم آخر على وجه الظرف فالسمحالا بل المال دخول البعض في البعض على وحه النفوذفسه والملافاة له بأسره من غييرز يادة في الحجم بل بكون حجم كل من الداخيل والمدخول فسه بعد الدخول كحجمه فبسل الدخول وهو محال لاستلزام ممساواة المكل للجز مقاله النجاري في اشية جع الجوامع ( قله ومنها عائلها في الصفات النفسية ) المخالف

علىجهة النفوذو الملاقاة من غيرز يادة فى الحجم ومنها تماثلها فى الصفات النفسية المواقف الصدفة التبوتية واحترز جدا القيد عن الصفات السلبية اذ لا مجرى فيها هدا التقديم المذكور عند نااى معاشر الاشاعرة تنقسم الى تسعين نفسية وهى التي تدل على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرا اوموجود الوذا تا اوشياً وقد يقال هى مالا محتاج وصف الذات بهالى تعدقل امرزائد عليها وماكل العبارتين واحدومعنو بة وهى التى تدل على معنى زائد على الذات كالتحيز وهو الحصول فى المكان ولاشك انه مدفة زائدة على ذات الجوهر والحدوث اذمعناه كون وجوده مسبوقا

بالعد

بالنة

فد

١١,

الدو

L

اند

2

وه ال:

mj

فى المكان ولاشك انه صفة زائدة على ذات الجوهر اله اذا علمت هذا تعلم المكان ولاشك انه من الفلاسفة في تماثل الاحسام بالحقيقة وعدم

في هدا الحكم الفلاسيفة والخلاف بين المسكلمين و بيهم في انهاهل هي مناثلة في الحقيقة الممتخالفة فقال المسكلمون ان الاحسام كلهامماثلة في الحقيقة وأعا الاختلاف بالعوارض ومبنى هدذا الاسل عندالمذكلمين على ان احر اء الحسم ليست الاالحو اهر الفردة وانهامما ثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة وقالت الفلاسفة لابناء على إن الجسم م ك من الحيولي والصورة الحسمة والصورة النوعية التي ماصارت الاحسام انواعاتم انه بلزم من تماثلها في الحقيقة تماثلها في الصفات النفسية والمصنف وجهالله اختصر عسارة شبخه المسدالللدي وتبعه في ذلك فعر بلازم الحسكرولم بصرح بالخالف فيموا للطبسهل وفي المواقف لاعيص لمن يقول بماثل المواهر عن ان عمل جهة من الاعراض داخلة في حقيقة الحسم لسكون الاختلاف عائدا المهاقال السعدفي شرج المقاصدولاا درى كيف ذهل عا فيهذا المخلص من الوقوع في ورطة اخرى هي عدم هاء الاحسام ضرورة انتفاء المكل انتفاء الحزء الذي هو حدلة الاعراض الغير الباقية باعتراف هذا القائل اه ﴿ فَأَنَّدَهُ ﴾ الصفة النبوتية عند الأشاعرة تنقسم الى قسمين نفسسه وهي التي تدل على الذات دون معنى زائد عليها ككونها حوهرا اوموحودا اوذانا اوشبأوف ديقال هي مالا محتاج وصف الذات مهالى تعقل امرزائد عليها ومال العيارتين واحدومعنو يةوهي التي ندل على معنى زائد على الذات كالتبحيروهو الحصول في المكان ولاشك انه صفة زائدة علىذات الحوهر والحدوث اذمعناه كونه مسموقا بالعدم وهو بالعدم وهو ايضامعنى ذا تدعلى ذات الحادث وقبول الاعراض فان كونه فابلالغيره اعماعة عقل بالقياس الى ذلك الغير اه و به تعلم ماقاله المصنف من التمثيل بلا ماجه بنا الى الاطالة ان كنت ذكيا (قوله والقيام بالنفس) معناه عدم الاحتياج للغير فهو من اوصاف الواجب تقدس فذكر وهنامع صدفات الاجسام الحادثة لبس على ما ينبغى (قوله كالماء والنار) قد يوهم صنيعه انهما مثالان لصفات المعانى مع انهما من قبيل والنار) قد يوهم صنيعه انهما مثالان لصفات المعانى مع انهما من قبيل الدوات ولكنه لم يبال بهذا التوهم لضعفه جدافهما مثالان لتماثل الجسمين

الضامعني زائدعلى ذات الحادث وقبوال الاعراض فان كونه فابلالغسيره اعاسقل بالقباس الى ذلك الغيروف فال بعبارة اخرى هي ما يحتاج وصف الذات به الى تعقل احرزائد عليها وماذ كرناه من تعريف الصفة النفسية والمعنوية انحاهوعلى رأى نفاة الاحوال مناوهم الاكثرون قال بعض اصحابنا كالقاضى واتباعه بناءعلى الحال الصغة النفسية مالأيصع توهم ارتفاعه عن الذات مع بقائها كالامثلة المذكورة فان كون الجوهر حوهر اوذا تاوشمأ ومتحيزا وحادثاوفا بلاللاعراض احوال زائدة على ذات الجوهر عنسدهم ولايمكن نصور انتفائها مع بفاء ذات الجوهر والمعنوبة تقابلها فهىمايصح توهمارتفاعه عنالذاتمع بقائها وهؤلاء قدقه هوا الصفة المعنوية الى معللة كالعالمية والقادرية ونحوهما والى غييرمعللة كالعلم والقيدرة وشبههماومن انكر الاحوال منا انكر الصفات المعللة وفال لامعنى لكونه عالما فادراسوى فمام العلم والقدرة بذاته اله كذافي المواقف وشرحه ( قاله كالتحيز ) حعله من الصفات النفسة بهووقبول الاعراض منوع كإسلاذ للثماذ كرناه وقدوقع ذلك في عبارة شدخه السداللدي وتبعه وتسكلمنا معه في الحاشية المكرى ( قاله كالماء والنار ) مثل بهما لما بينهمامن النباعد بحسب الطاهر وهمامياثلان فيالحشقة وهي الصفة النفسية واعماالاختلاف بينهماني العوارض وظهر لاسن هذاان تركب النوع كالانسان من الجنس والفصل انحا يتأنى على طريف الحسكاه اماالمتسكلمون فالحقيقة النوعسة لسائر



كاذكره الامام من التحيز والفيام بالنفس وقبول الاعراض والجرمية وان تباينت بصفات المعانى كالمادو الناد

كالتحيز والقيام بالنفس وقبول الاعراض ونعو ذلك ومجوزتها بنهافي صفات المعانى كالمامو النارة ثم شرعت في بيان التسعة فى الحقيقة اى كنائل الماء والنارمع اختلافهما فى صفات خارجة عن حقيقتهما فالماء باردرطب والنارحارة باسمة وتوضيح ذلك مذكور فى شرحنا لترجة داود فى الطب ( قول خلافاله ) قد ينوهم عود الضهير الى الامام لكونه اقرب مذكورونيس كذلك بل هوعائد الى النظام وعبارة الامام فى المحصل هكذا مسئلة الاحسام بأسرها منائلة الافالد ظام م ذكر احتجاج اصحابنا فانت ترى عبارة الامام قد داطلق فيها التماثل ولم يقيده بالصفات النفسية وظاهر رجوعه للحقيقة اى مماثلة في الحقيقة كانشهد

لامن الصفات النفسية كايعلم من المقدمة الثانية ولاجواب عشه وان قوله كالماء والنار مثال للهائل في الحقيقة على ماحفقناه وفي الصفات

المكنات الموحودة واحدة وانما الاختلاف بالعوارض وهبي لست ذاتمة الحروحها عن الحسقة و ينفرع على ذلك مسئلة المسخوقدذ كرناها في الحاشيمة المكبرى ( قاله لانه اعمو جودا الخ ) اصل العبارة في شرح الموانف ونصهاهكذا قدم السكم على سائر المقولات لمكونه اعموجودا من الكنف فإن احد قسميه اعنى العدد بعم المفاريات والمحردات واصح وحودامن الاعراض النسيبة التي لاتقرر لهافي ذوات موضوعاتها كنقرر الكميات والكيفيات انتهى والمراد بالمقارنات الاحسام لقارنتها للهبولي وقدحذفه المصنف اطهورشموله كماوقوله كتفر رالكممات والكيفيات من تبط بالمنفي والمعيني تقرر والسسات في ذوات موضوعاتها الشده يتقرر الكهمات والكمفيات منتف اى ليس تقررها كتقررها وزادالمسنف قوله الابالنسية إلى غيرهاوهي زيادة مضرة كاهو ظاهر وزادقوله العارية عن الكيفيات وهي زيادة حسنة افادج اجهة عوم الكردون الكيف في هـ ده المادة وان الحردات عارية عن الكيفيات الام العانكون في الماديات وللحقق الدواني كالم تفسله صاحب نفر بج الادراك شرح تشريح الاقلال يناسب ماعن فيسه فال النشأة الانسانيسة مظهر جيم الاسهاء والصفات اذذا اجتمع فيهاجميع الحقائني من المجردات والماديات واللطائف والكثائف فهوانموذج لجيع العوالم ولذلك يسمى بالعمالم الصغيرورعيا سهى بالعالم الكبير نظر اللسعة إحاطته فان قلت النس الانسان حزامن العالم فكنف يزيدعلى الكل قلت العالم الصغير مكون

خلافاله

مبشد نامنها بالسكم لانه اعموجودا من السكنف

14

النف

فار

عاة

وء

فيه العا

والم

وال

النة

الما

حما

عل

الذ

151

اما

فأن

وانهالانتبت في العليم

به عبارة المقاصد والمواقف السابقين فالخلاف بينناو بين النظام في انه هل الإحسام مبائلة في الحقيقة او منخالفة فنحن نقول انها مبائلة لما انها كلها مي كبة من الجواهر الفردة وهي متحدة الحقيقة في يقول هو منخالفها لما انها مي كبة عنده من الاعراض ولاشك ان الاعراض منخالفة في المستقالة وكب منها كذلك وكان المصنف فهم ان المراد تعائلها في الصنفات النفسية فقيد به كلام الامام وجعله على الخلاف وليس من الخلاف في شي فان تعيز الجسم وقبوله للعرض و الجرمية حم لا مخالفنا في سابقا عاقل من العقلاء فهذا قلب الاحكام و الحقى في المستئلة ماقر و ناه الله سابقا وعليه في كون النظام مو افقا المفلاسفة وحينئذ كان الاولى ان يقول خلافا لله والمقلاسفة في نبه على مخالفتهم ايضا اذهم احرى بذلك لتأصل هذه المقالة فيهم و النظام يو افقهم قند برولا تسكن اسير التقليد (قول و انها لا نشبت في فيهم و النظام يو افقهم قند برولا تسكن اسير التقليد (قول و انها لا نشبت في والمعلمة بين الموجود و به والمعدم وهو مذهب اهل الحال الما بين المتوالو اسطة من الموجود و المعدوم وهو مذهب اهل الحال المعارف والما الحرمين الثالث المعدوم ثابت و لا واسطة وهو مذهب قال القاضي و امام الحرمين الثالث المعدوم ثابت و لا واسطة وهو مذهب قال القاضي و امام الحرمين الثالث المعدوم ثابت و لا واسطة وهو مذهب قال القاضي و امام الحرمين الثالث المعدوم ثابت و لا واسطة وهو مذهب

النفسية كاذكر المتباين بصفات المعانى كحرارة النارمثلا وبرودة الماءقال العلامة البوسي الاجسام كالهامة الله الحفيقية مركبها وبسيطها

حينده والموجودات الخارجية والكبيره والانسان بحميع مااشمل عليسه من الموجودات الخارجية والذهنية فيز بدعلى العالم بالموجودات الذهنية فان قلت العالم السكبير ايضا مشعل على الموجودات الذهنية فلت اذا مقول والنقوس الفلكية ناطقة كاهو المشهور بين الفلاسفة فلت اما المقول فلا احساس لها بالحواس الظاهرة عند الفلاسفة على ان اهل الذوق برون ان المحردات الما تعرفه تعالى بالصفات التمز بهيسة وما تعطيها نشأتها من الطافة والدوام على نهج واحد بخلاف الانسان الكامل فانه بعرفه تعالى بعائم على كرم الشوجهه

دواؤلافيك وماتشعر ، وداؤلا منك وما تبصر وتزعم الكاجرم صغير ، وفيك الطوى العالم الاكبر وانت الكتاب المين الذي الحرف الطهر المضر ا كثر المعتر لة الرابع المعدوم فا بت والحال حق وهو قول بعض المعترفة ثم بعد كتبى هذا رأيت السيد في حاشية شرح التجريد الاصفها في تقسيما بديعا قال قدس سره من قال شبوت المعدوم كان الثابت عنده ثلاثة اقسام الموجود والمعدوم الممكن والممكن والممكن الماب عنده قسمين الموجود والحال وكان المعدوم من ادفالا نفى ومن قال شبوت المعدوم دون الحال كان الثابت المنافى والممكن ومن الموجود والمعدوم الممكن وكان المعدوم المحن ومن الموجود والمعدوم الممكن وكان المعدوم المحن ومن الموجود والمعدوم الممكن ومن الموجود والمعدوم الممكن وكان المعدوم المحن ومن الموجود والمعدوم الممكن ومن الموجود والمعدوم الممكن وكان المنفى والمحدوم المحن وكان المعدوم المحن وكان المعدوم المحن وكان المعدوم المحدوم المحن وكان المعدوم المحدوم المحدو

كثيفها ولطبقها نورانهاوظلما نهاحتى انجرم النارمت حدم عجرم الماء وجرم التراب معجرم القهره . فاهو مذهب المسكلمين (قوله فان احد قسميه) تثنيه قسم و قلك لانه بنفسم الى منصل ومنفصل اماقار الذات وهو المقدد و كان الاولى ان يقول وهو المنفصل لان مذاهوا حدالقسمين و اما العدد فهو مساه و كانه لما عبر المسمى احتاج الفظ اعنى دون قوله وهو العدد وقوله و اصح وجود الاولى و اظهر وجود امن الكيفية واوضح وجود امن الاعراض

واقول ما قل عن الدواني كالام اقناعي جارعلى طريقة الحكاء الاشرافيين وهورجم بالطنون (قول يعم المجردات) قال السيد في حاشية الطوالع العدد من الواع الكمية بعم المجردات والماديات والجواهر والاعراض والمجموع المركب من الواحب والممكن بل اى موجود فرض اذا ضمالي غيره قانه بعرض لحما العدد ولبس المكيف عوم بهده المثابة (قوله موضوعاتها) وهي محلاتها القائمة بها (قوله الابالنسبة الى غيرها) مثلا الابن وهو حصول الجسم في المكان لا يتقر والمجسم الابتقر و وتعقق المكان ومثله المتى و يقيمة المقولات النسبية كالا يحقى به واعلم انه لو قال المكان ومثله المتى و يقيمة المقولات النسبية كالا يحقى به واعلم انه لو قال موضوع بهما دونها لتوقف تعقلها على نعقل العبروقد ما لكم على الكيف موضوع بهما دونها لتوقف تعقلها على نعقل الغير وقدم المحمل الكيف وحدة تقديمهما على غيرهما الثاني وجه تقديمهما على غيرهما الثاني وجه تقديمهما على غيرهما الثاني

فان احدق هيد اعنى العسلد يم الجردات العاربة عن الكيفيات واستح وجودا من الاعراض النسبية التي موضوعاتها الا بالنسبة التي المغيرها كتفررا لكميات والكيفيات فقلت

1,9

الدء

الما

وتقر

V6

وام

ال

انف

على

Yu

المه

9.00

ادا

الد

11

16

الو

(مامل القحمة)

اربع واحدمنها رباعي واثنان ثلاثمان وواحدثنائي كاهو المسهورفي السكنب اله وقوله فالثاب عنده رادف الموحود والمعدوم المنفي اي ويرادف المعدوم المنفي فلافرق عنده بينهما فان قلت فيامعني ذلك الأبوت الذى بدعو نه للعدم ومامنشأ القول به قلت اما الثبوت الذي اثنوه اللاهمات المعدومة فقد قالوا ان التفرر على ضر من تفرر الماهمة في حدد اتها وتقررها محث شرتب عليها علمه آثارها كاحراق النبار وترطب الماء فالاول سمونه شوتا ومقابله نفيا والثاني سمونه وحوداومقا بله عسدما وامامنشؤه على ماستفادمن كلام الحققين فاص ان الاول ماقاله السمدفي ماشمة شرح النجر بدان المعتزلة انماوقعوافي اثبات المعدوم في الحارج لنضهم الوحود الذهني فهم بوافقون الحكاء في ان شوت الماهمة وتعققها على وحهن لكنهم بنسبون الوحه سن الى الخارج و مخصون الثبوت الذي لايصدرعنه آثارها بالمكنات ولاسمونه وجودا الثاني قال في شرح المقاصد القول شبوت المعدوم متفرع على القول بزيادة الوحود فرعموا ان وحود السواد زائد على ماهيته تمزعموا انه يحوز خاوتلك الماهية عن سفة الوجود اه كلامه إقول واماالفا ئلون بأن الوجود عين الموجود فلاعكنهم القول بأن المعدوم شئ لاستلزامه احتماع النقيضين فأن الماهية اذا تفررت في العدم فقد تفرر فيه وحودها الذي هو عيم افيارم ان تكون السعة النسية ( قوله ما يقبل القسمة ) نطلق على معنين الوهمية وهي فرض شئ غير شئ والفعلية وهي الفصل والفك سواء كان بالقطع او بالكسروالذىمنخواصالكمهىالاولىواماالثانيمة فلايقبلها الكم

(قوله ما يقبل القدمة ) اعدلم ان القدمة نطاق على القدمة الوهمية والقدمة الفرضية والقدمة الفعلية بالفاء فيهما وقد بعبر عن الثانية بالقدمة المعقلية والثالثة بالقدمة الانفكا كية قال القاضي مير القدمة الوهمية ماهو بحسب فرض العدقل كليا انتهى ومعناه ان العدقل اذا حلل امتداد امعينا بعونة الوهم الى اجزاء معينة تسمى هذه قدمة وهمية واذا حكم بان هذا الامتداد وكل جزء من اجزائه يقبل التحليل لاعلى هذا الوجه كان تقسيما فرضا عقلما والمحرف الفرض العقلى لما ثبت عنده مان الوهم يقف في والمحافر فواين الوهم والفرض العقلى لما ثبت عنده مان الوهم يقف في

موحودة ومعدومه معا قال المسمدفي عاشمة شرح النجر بدوك للك لاعكنهم الفول بأن ماهده من الماهيات معدومة لاستلزامه ارتفاع الشئ عن نفسه اه فاحرص على هذا المتحقيق فانه ينفعك في مواضع كثيرة من كنب الكلام ( قله خلافاللشجام ) قال السيدفي عاشية التجريد التزمايو يعقوب الشحامر حلامعدوماعلى فرس وعلى راسه قلنسوة وبيده مسمف والظاهرانه فائل مكون همذه الاشماء إحساما فيحال العمدم ( قرل كالأعراض ) يوهم الشده ان الاعراض ابته في العدم منفكة عن الاجرام وهدناقول لايقول به عافل اذلا يعقل قيام العرض بنفسه بل معناه برجع الىالقول بالكمون والظهوروهوان السكون مثلا كامن المنفصل وهو ظاهر ولاالمتصل لماذكره المصنف فقوله وهوفرض ثمئ غَــرِشَيُّ اشَارَةُ للأولى وقوله وتطلق على الاقتراف اشارة للثانيــة (قوله القسمة لانه لابدرك الاشباءالصغيرة لانها تفوت عن الحس والوهم اتما مدرك الصورالحر شفا لمتأدية الممن الخبال وتلك الصورالحر بمع ماصلة من ادراك الحواس الطاهرة وحدث كان لاندركمافات عن الحس لا يقوى على قسمته واما العقل فلا يقف لانه يتعلق بالكليات المشملة على الامور الصغيرة والكبرة والمتناهية وغير المتناهية فيكون مدركافها الا وقوفله في القسمة وبه ذاظهر وحه حعلهم القسمة الوهمية من خواص الكردون الفرضية ووجه تعرضهم في تعريف النقطة لنني الاثنين لماان الكرلايقوت عن الحس فيقوى الوهم على قسمتم ويعمله من ثبوت القسمية الوهمية له ثبوت الفرضية بالاولى واما النقطة فأنها تفوت عن الحس فلا يقوى الوهم على قدمتها لمكن العد قل لا يقف فاحتسج التعرض لنفى قبول القسمتين وقبل النقطة شئذووضع لا يقبل القسمة اصلالاوهما ولافر ضاولانعلاواما القسمة الفعلسة فتنقسم الىكسروقطع فتحدثفي الجسمهو يتبن ثمان عروض القسمة الوهمسة للجسم بواسطة فيام السكم مه واما القسمة الفعلمة فلا يقملها المكم المتصل الذي هو المقدار لما تقرر ان الفابل بيق مع المقبول والالم يكن فابلاله وعند عروض الفصل والفك على الحسم لاسق المقدار الاول بعينه لانه متصل واحد في حدد انه لا مفصل فيهاسلامل بزول وعصل هناك كان ايمقداران آخران

خلافالشحاموكشيرمن المعينزلة فيقولهم انها كالاحراض وهى فرض شئ غيرشئ هذا هوالمرادهنالبدخل والكمالمنصل والمنفصل فى الجسم عند حصول الحركة وهكذا كل عرض مع ضده وهذا لازم القول بقدم الاجرام غرره (قوله ثابته فى العدم) فهم يقولون ان المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات واعيان وحقائق وتأثير الفاعدل فى حعلها موجودة لافى كونها ذوات وهى ثابت فمتقررة فى الحارج منف كة عن صفة الوجود و فل عن شرح محصل المقاصد للمجور قال ابن التلمسانى ذهب البصر يون من المعتزلة كالجبائي وابنه وابى يعقوب الشخام الى ان المعدومات ذوات ثابته فى العدم على حقائها ولم يصفوا الرب تبارك و تعالى بالاقتدار على خلق الذوات و اعما اثرت القادر ية عندهم فى اخراج الذوات الى الوجود اه و قدا فردت هذه المسئلة بتأليف مستقل و تتبعت الذوات الى الوجود اه وقدا فردت هذه المسئلة بتأليف مستقل و تتبعت الذوات الى الدين القادرية عند الله في الموادد

لم يكونامو حودين الفعل نع الكم المتصل الحال في المادة الحسمية بعد المادة لفبول القسمة الانفكا كيمة وان لم يمكن اجماع ذلك الكمع تلك القسمة ومعلوم ان المعدد لاعدامع الاثر بل ينعدم عندو حوده كالطوات الموسية للقصد فالقابل للقسمة الانفيكا كسة هي المبادة اي الهيولي الباقسة بعينهامع الانفكاك والانفصال دون المقدار الذي هوالكم المتصلولا بقيل الكم المنفصل انضا القسمة الفعلية لأنها عبارة عن زوال الانصال ومعاوم ان معروض الكم المنفصل وهو المعدود من حيث إنه معروض لها لابكون متصلاوا حدافي نفسه بل منفصلا بعضه عن بعض فلاشصورهناك روال اتصال حقيق واذالم يتصورذلك في المعدودالذي قىدىكون محسوسا فأولى فى العسدد العارضله ( قوله وهى فرضشى غيرشي ) يصلح لكل من الوهمية والفرضية فان اريدفر ضاحر ثبا كانت القدهة وهمسة وان اريدكاءا كانت فرضية ولعله لملذ كرصفة القسمة ولم يقيدها بالوهمية بان يقول القسمة الوهمية ليكون ماذكره صالحاللقسمين على التأويلين وانكان القوم قسدوا بالوهمسة لكن لالشخصيص بالنظر للفرضية بل لمفائلها اعتى الانفكا كسةلان مايقبل القسمة الوهمية احق ان يقب ل القسمة الفرضية فصنبعه حسن (قاله للدخل الخ )مذاف العبارة مِتضى انه لولم يكن هذا المعنى مرادالم

ليس بشئ وعندهم قبحهم الله تعالى شئ

ونطلق على الافتراث بعبث بعصل للجسم هو بنان وهذا المعنى لابلحق المقدار لان الملحوق بعب بقاؤه

اطراف المكلام فيها مع ما برنب عليها من ما أل اخر (قول وعندهم شي ) قال الكستلى في حواشي العقائد الاحراط ارجى باعتبار تقرره في الحارج بأعال له موجود و باعتبار امتيازه فيه عاعداه وصحة انفراده على الاحسام هو الحرولي و إن الحسم متصل لا منفصل فيه كارهنو اعليه

مدخل واحدمنهما اودخل احدهما دون الآخر القوله بعدوهمذا المعني لابلحق المقدارالخ رعارف دانهلولم بكن هدذا المعنى مرادالم يدخسل الاالكم المنفصل لكن الاول حق دون الثاني فكان الاولى للصنف ان عول وهداهو المرادهنادون الفعلمة والالم مذخل شئ من افراد المعرف والضاالثا أعرفى التعريف ان لايقال قيد بكذا ليدخل الخلان هدذا اصل وضع التعريف بل المقصود الاولى منه شرح ماهية المعرف فذات التعريف تقتضى دخول افر ادالعرف والاحاحة لان مقال ذكر هدا القيدلاجل ان يدخل الخفامل ( قوله وطلق ) اى القسمة من حيث هي لابالمعنى المابق المذ كورففيه استخدام وقوله لابلحق المقدار اي ولاالكم المنفصل كاعلمت (قوليهوينان) اى حقيقتان خارحة ان قال الدو اني في حو اشي النجر بدنق الاعن الفاراي في تعاليقه. هو به الشي وعينه ووحدانه وشخصه وخصوصيته ووحوده المنفردله كلها واحمد اله ( قرله لان الملحوق الح ) عمارة القوم لان القابل وهوالوافع في التعريف فالاتبان به متعين اذبقهم من كالامهم الفرق بين القابل واللاحق فان القابل للشئ ما يحامع وحود ذلك الشئ كإيقال مشلا الحوهر فالللفاء زمانين واللاحق اعممنه لانه ماطرا على الشئ ولولم عمامع وحوده كإيقال العدم يلحق الممكن مثلا ﴿ فَانْ قَالَ ﴾ بقال المكن قابل للعدم ﴿ قلت ﴾ صحيحهدا فان قبول العدم ليس نفس العدم فالقبول للعدم مصاحب لوجود الممكن لانه وصفله في فان قلت ﴾ بقال ايضا العدم يقبله الممكن ﴿ قلت ﴾ برجع القولنا الممكن فابل للعمدم اوالمر ادالعدم بالامكان وهووصف قائم بالممكن لايفارقمه والمكلام في المدم بالفعل ورحم الله المصنف فانه كثير اما بعدل عن تعبيراتهم بلاداع ولست ادرى ماسبه ويقع مثله للسيد البليدي ايضاوقد يحاب عن المصدنف إن المراد بالقابل ما يلزم الماهدة بعسب الوجود

بالاحكام يقال له شئ والمعتزلة لما اعتقدوا تقرر الاشساء في الحارج منفكة عن الوجود صع عنسدهم امتساز المعدومات وانفر ادها

( قوله وهوار بعه ) قال في شرح المفاصد قد يقال الكم لما يقيسل القسمة في نقسم الى الذاتى والعرضى لان قبوله القسمة ان كانت اذاته فذاتى كالعدد والخركة والزمان و المقسدا روالا فعرضى بان يكون محلاللذاتى كالمعدود والحركة كالمقبى الحالفي المنافية عمله والجسم المتعلقا عمسله كالمقوى التى تنصف بثناهى الا تارولانناهم اوالمكم بالذات لا يقبسل الشدة والضعف اذلا يعقل عددا ومقد اراشد في العددية اوالمقدارية والمقادرية المائزة والنقصان والمكثرة والقدلة اله وقال في شرح الطوالع المكم بالذات ما يكون كافي نفسه فالكم المنصل بالذات هو الزمان والمقاديراى المطح والجسم التعلمي والمكم المنفصل بالذات هو العددوالمكم بالعرض ما يكون حالافى كم بالذات كازمان فانه وان كان كا العددوالمكم بالعرض ما يكون حالافى كم بالذات كازمان فانه وان كان كا منصل بالدات فانه وان كان كا منصل بالدات فانه وان كان المناف فانه وان كان كا منصل بالدرض ايضا لقيامه بالحركة المنطبقة على منصل بالدرض ايضا لقيامه بالحركة المنطبقة على

المارجى ( قوله عند اللاحق ) مصدوقه القدمة الفعلية على فرض عنها والملحوق مصدوقه الكماى لو كان الكم فابلالقسمة الفعلية لوجب فاؤه عند عروض المالي باطل فالمقدد ممثله اما بان الملازمة فلان القابل يجب فاؤه عند عروض المقدو وضالة بول واما بيان بطلان التالى فلان القابل يجب فاؤه عند دعروض المقدة في يعدم المقدار فلا بقاءله اصلا لكن قدعلمت مماسيق ان المقدار معدومه في لا نقسام الهبولي لانها القابلة للانقسام واما الصورة الجسمية فلا تقبل القسمة الفعلية ايضا لان نقريق الجسم الواحد الى جسمين اعدام لحسمية واحداث لحد مين اخرين \* واعلم ان قولهم القابل بعبوح وده مع المقبول مقيد كافال القاضي مدر عاداً كان المقبول وجود يا اوعدم ملكة ومعدومان القاضي مدر عاداً كان المقبول وجود يا اوعدم ملكة ومعدومان النقصال كذلك لان المرادمنه الماحدوث هو يتين اوعدم الاتصال عما من شأنه ذلك ( قوله هو المادة ) اى الهبولي الباقيدة بعينها وذلك لانه من شأنه ذلك ( قوله هو المادة ) اى الهبولي الباقيدة بعينها وذلك لانه لم يبقى الاحسام فلا بدمن احرفابل لها فيه فان القسمة الفعلية السهو المقدار ولا الصورة الجسمة الاحسام فلا بدمن احرفابل لها فيه فان القسمة الفعلية المهمة الفعلية المسمة الفعلية المالية الفاد المالول المالية على الحسمة الاحسام فلا بدمن احرفابل لها فيه فان القسمة الفعلية المالة الفادة الطار ثف على الحسم الاحسام فلا بدمن احرفابل لها فيه فان القسمة الفعلية المالية الطار ثفي الحسم الاحسام فلا بدمن احرفابل لها فيه فان القسمة الفعلية المسمة المسمة الفعلية المسمة ا

عند اللاحق والمقدار الواحدادا انفصل فقد محمد محمد مناك مقددار ان لم يكونا موجودين الفعل قبل الانفسام جدا المعنى هو المادة الباقية بعينها دون المنصل وقوله (بالذات)

بالاحكام في الخارج فاعترفوا بشيئيتها ( قوله والافاهل اللغة) اى الايكن مرسع اللاف في شدّ في المعدوم هو المعنى المذكور لامعنى لهذا الاختلاف وحعله من المسائل الكلامية بل من مباحث اللغة لا ته حينك فرحكم الفظى قال في شرح المقاصد اما أنه هل بطلق على المعدوم لفظ الشي حقيقة فيحث لغوى فعندنا هواسم الموجود لماوجدناه شائع الاستعمال في همذا المعنى ولانزاع في استعماله في المعمدوم مجازا وماذ كره ابوالحسين المصري من انه حقيقة في الموحود مجازي المعدوم هومذهبنا بعينه اه وابوالحسين البصري من اكابر المعتزلة وقد دوافقنا في اطلاق اللفظ على المعدوم مجازا لمان هدا اعد الغوى لا تخالف فيسه بين الفريفين ( قوله فافهم) امر بالفهم لماان المحل محل اشتباه في انه هدل الخلاف واحم الى اطلاق لفظ الشئ اوان المعدوم شئ والخلاف في الحقيقة هو الثاني لاما ينوهم من انه واحمالي استعمال اللفظ لانه بحث لغوى ليس من الخلاف بينناو بينهم في شيّ أذالخالفة بيننار بينهم أعانهي في الاعتقاديات (قراه مقولة الكم) الكم بتشديد الميم لان كماسم نافص والاسهاء الناقصة اذاحعات اعلاماشدد الحرف الاخيرمنها كذا كتب بعضهم وقيل معي بذلك لأنه يقع حوابا لكرمقداره وانحأ قدمه على غيره من بقية المقولات لكونه اعم وحودا المساف فالتي هي كم منصل بالذات والزمان كم منفصل بالعرض أذاقسم

اعنى بذلك المعنى والافاهل اللغه فائلون بشدية المعدوم لكن لابذلك المعدني الاعداد المعدني الكم وهوعندهم عرض الكم وهوعندهم عرض

اعسدام للقدار الاصلى وللصورة الجسمية الاصلية واحداث لقدارين آخرين وصورتين اخر بين فلابدهناك من شي آخر مشرك بين المتصل الاول وهذين المنفصلين ولابدان يكون ذلك الشي باقيا بعينه وهداهو دليل للهبولى فانظره مبسوطافى شرح الهداية (قوله بالذات) متعلق فوله بقبل اى ان قبوله للقسمة ذاتى له لاانه من ذاتها ته حتى يردان قبول الفسمة من خواصه والخاصسة من قبيل العرض بل معناه انه لادخ للغير في قبوله للقسمة كافي الجسم فان قبوله لها بواسطة السكم وكبقية الامشلة الني ذكرها وقد داشارالى هدا يقوله الهبواسطة السكم وكبقية الامشلق اليه والياء السبيه اى ان ذاته كافية في ذلك القبول لا تعتاج لتوسط امركا في الكم بالغرض) وهو الذي بقال له انه كسب

مقارنسهالكم الذائي افاده في شرح النجريد ( قوله اذهو عل ) اي

اى دانه لاخراج السكم بالعرض وهوار بعة الاول على السكم كالجسم اذهو على عسب المفدار الحال يقبل القسمة لذا تعقالفيد الاول لاخراج التقطية والوحديدة والشاني لاخراج ماعدا الدكم

منالكيف لاناحدقهميه وهوالعدديم الماديات والمجردات واثبت وسودامن الاعراض النسبسة الني لانفرراها في ذوات موضوعاتها كنقرر الكفيات والكميات ولذلك وافق المسكلمون على أثبانه الحكاء (قله فيل القسمة لذائه) القسمة تطلق على معنين الوهمسة وهى فرض شي غيرشي والفعلية وهي الفصل والفل سواء كان بالقطع او بالكسروالذي منخواص الكمهوالاولى وعروضهاللجسم و باقي الاعراض بواسطة اقتران السكمية مافانك اذا تصورت شأمنها ولمتعتبر معه عدداولامقدارالاعكن لكفرض انقسامه فقوله اذاته احترازعما بقيل القسمة لالذانه بل يواسطة السكم واماالثا نمة وهي القسمة الفعلمة فلا غيلها إلكم المنفصل وهوظا هرولا المنصل الذي هو المقدار ودارله ان الفابل يبني مع المفبول والالم يكن فابلاله وعند حصول الفك والفصل الواردعلى الحسم لاسق المقدار الاول سينه لانه منصل واحد في حد ذاته لامفصل فيسه ابدابل يزول و محصل هناك مقدادان آخران لم يكونا موحودين بالفعل والالزمان يكون متصل واحدمتصلات غيرمتناهسة بعس الانفسامات المكنمة (قوله فالفسد الاول لاخراج النفطسة والوحدة ) بناء على انهما وجوديان اما إذا كانا عنمار بين فليدخ الاحتى

فهوكم منعسل بالعرض (قوله او بعسب العدد) فهوكم منفصل بالعرض (قوله كالضوء القائم بالسطح) اى سطح الجسم المضىء قال الكانبى فى شرح المحصل الظهور اذا كان الشيء من غيره بسمى فورا كالمحدر ان المستنبرة لضوء الشهس والسراج والترقرق الذى الشيء من ذاته كالشمس بسمى شعاعا والترقرق الذى الشيء من غيره بسمى بريقا كالمرآة كالشمس بسمى شعاعا والترقرق الذى الشيء من غيره بسمى بريقا كالمرآة الذى هو اللون حدث اعتسر فى المنوء حلوله بسطح الجسم وفى اللون سلوله بالمسمع انهما من وادوا حد الاسيارة دهب عضهم الى ان المضوء والبياض بالموافق وهلا اعتبر افى كل منهما الحاول بالسطح او بالمسمواذ اكان المنوء والمسمواذ اكان الما وقد وهلا اعتبر افى كل منهما الحاول بالسطح او بالمسمواذ اكان الموافق وهلا اعتبر افى كل منهما الحاول بالسطح او بالمسمواذ اكان

بالساعات والكم بالعرض ايضا مايكون محد الالليم كالجسم الذى هو محسل

فيه او بحسب العدد اذا كان الجسم متعددا الثانى الحال فى المكم كالمضوء الفائم بالسطح والطول والقصر العارضين للخط الثالث الحال فى محل المكم كالساض والحال فى الجسم فانه مسع المسكم المتصسل فانه مسع المسكم المتصسل المنافي هو المقدار محلهما الجسم لرابع متعلق المكم

غرجا (قوله فأنه وان قبلها) ضميرانه بعود لماعدا الكمن هدة الاعراض وفيه تصريح بقبوله القدمة ولايعقل ذلك فماعدا الكيف فكان الاولى ان يقول لاخراج الكيف (قرل بين احرائه حد ) اعلم انماذ كر ولا شمل كما لط من نقطتين فانه متصل معانه لامشترك بين حزايه لماان كالامنهما لاينقسم فالاولى تفسير المنصل بأنه عظيم الذات والمنفصل متعددها كذا قيل وانتخسر بأن الخط المركب من نقطتين عكن ان بفرض هناك ثالثه فيتأتى فيهماذ كراذالك كالممسنى على الفرض ولاحجر فبه واماماذ كرمن الاولوية فلا شغى ان بقال مثله لان عظم الذات اعا مكون بازد بادالا حزاء في الحسم وذلك اعما بعقل في الحومر والمكالم هنافي السكر الفائم به الذي هو عرض ( قرله كافي معالم الامام) اسم كناب للفخر الرازى شرحه الفهرى وقداغرب المصنف بالنقل عن المعالم وشرحها والمسئلة مداكورة في كل كتاب الف في الحكمة وهيمن الفضابا المشهورة وفوله كافي معالم الامام راجع لفوله بأن يكون بيناجزا أمحدمشرك وفوله كإفى شرحهاراجع لفوله تتلاقى عنسده ولو قال بأن مكون من احزا المحدمشرك تثلاقي عنده وتشصل ماعتماره كإني المعالموشرحها لكان اولى بل لوحدف ذلك العزوكان اخصروا حل فأن

فانه وان قبلها قبواسطه الديم لالذاته كالبياض ثم هواما متسسل أن يكون بين اجزائه حدمث ترك كافى معالم الامام الرازى اى تتلافى عنده وتنصسل باعتباره كافى شرحها للشبخ القهرى تلميد

الامركداك تكرر التمثيل فيكونان نوعاوا حداهكذا وقع هدا الاشكال عندالوصول لاقراء هذا الحل وحصلت وقفة تمرأ يتبها مششرح السيد على المواقف بخط بعض الفضلاء عندمامثل السيد بالمثالين المذكورين مانصه هذاميني على ان الضوء قائم بالمطح واللون يوجد في اعماق الجسم ابضا اه وبه يزول التوقف ريند فع الاشكال الاان هذه دعوى ليست بينه ولامين معروضان للكم المنقصل الذي هو العدد (قول المم ناقص) المراد بكونه ناقصا انه خالف ماحق الاسمان يكون عليه وهو ثلاثة احرف فان الذي تقتضيه صناعة النحوو التصريف انه اذاسمي محرف من الحروف بازم ان يزاد عليه حتى يبلغ بصبغته اقل ما تكون عليه الاسماء الاسماء

للقدار الذي هو كم منصل بالذات و كالمعا. و دالذي محل للعدد الذي كم هو

منقصدل بالذات والكم بالعرض ايضا مايكون متعلقاه العرض له كالفوة

كالعلم المنعلق عداومين (فكم) الحفهوكم بنشديدالمم ووقف علبه بالمكون والماشددت لان كماسم ناقص والاسماء الناقصة إذا جعلت اعلاما شددا لحرف الاخير منها

فى الخطوكا لحال بين الماضى والمستقبل فى الزمن واما منفصل بأن لا يكون بنهما حدمث ترك كالعددفان بين اثنين واثنين واثنين لم يكن بينهما حدمث ترك وكذا بينهما حدمث ترك وكذا ونصف وواحد ونصف غيلاف الخط من ثلاث يفهما واحدة لا تنفسم كا

هذهمن ضروريات الحكاء وتوضيح هدذا الكلام ان الكم هوالذى عكن الذائه ان بفرض فيه شئ غيرشى فالذي عكن ان يفرض فيها حراء تتلاقى على حدوا حدمث ترك بين حزاين منهافهو المتصل والحد المشترك هوذووضع بتنمقدار سكونهو بعشه نهاية لاحدهماو بداية للاتخر اونها ية لهما أو مداية فهما على اختلاف العمارات باختلاف الاعتبارات فاذا فسمخط الىجزاين كان الحدالمشترك بينهما النقطمة واذاقسم السطح اليهما فالحدالمشترك هوالحط واذاقسم الجسم فالحد المشترك هوالسطح والحدودالمشركة يحسان تكون متخالفة فيالنوع لماهى حدودله فالنقطة ليست حزامن الحط بلهى عرض فيه وكذا الحط بالقياس الى السطح والسطح بالفياس الى الجسم (قله وكالحال بن الماذى والمستقل) اىفكون الزمن من قبيل الكم المتصل لكنه قسم من اقسامه مماين لمفدار وذلك ان الكم المتصل اماغير فارالذات اىلا محوز احتماع احزائه المفروضة في الوحودوهو الزمان فالاكمشة رك بين قد هيمه الماضي والمستقبل على تحواشتراك النقطسة بين قسمي الخط وامافار الدات اى مجوزاحماع احزائه المفروضة في الوحودوه والمقدار فان انقسم المقدار فىالجهات الثلاثة فجسم تعلمي اوجهتين فقط فسطح اوفي حهة واحدة

المتصفة بالتناهى واللاتناهى بحسب تناهى آثار ماولاتناهما بحسب المعدداو الزمان فان الاتثار الصادرة عن القوى اذا كانت متناهمة اوغير

المتمكنة وذلك ثلاثة احرف في زادعلى كل حرف حرف من نوعه فيقال في ماماء وفي لا لاء وفي لو لووفي اى اى و انما فعل النحو يون ذلك لانهم واوا العرب في دفعلت مشل ذلك فيااعر بنه وصيرته اسهامن هده الحروف قال

علقت فالوتكرره وان لواذاك اعبانا وقال القطامي

ولكن اهدكت لوكثيرا \* وقبل اليوم عاجلها قدار فيله المنصادق فيه في المنصادق فيه النفسام فالمنفصل وامامنفصل) هذا النفسيم اعتبار باقتصادق كلها الافسام فالمنفصلة حقيقية وفديكون النفسيم اعتبار باقتصادق كلها الى او بعضها فالمنفصلة تكون ما نعة خاوت وزاجم كنفسيم الكلمة الى

واعلمان الكمامامتصل

فظواماالنقطة فليستمن قبيل المقدار وظهراك ان أقسام الكم المتصل اربعة المفادير الثلاثة والزمان (قوله على العارف بالنقطة) فانها عرفت بانهاشي دووضع عكن ان شاراليه اشارة حسية لا يقبل القسمية لاخارجا ولاعق الدولاوهما وتمامه فيا كتبناه على القاضى زاده شرح اشكال الناسيس ( قاله والط المركب من اد بع نقط الخ ) قبل ان الطط المركب من ارسع نقط قديكون اذاقسم بين مرايه حدمشترك وقدلا بكون فبجعل كامتصلا نظر اللاول اه و افول هو كمتصل دائما اذابست هداه امورااعتبار بة تختلف باختلاف الاعتبار (قرايه وعليه السعد) هذاماعليه اهل المربيه فلذلك خالف فى المقاصد وقال الزمان اذا اعتبر انقسامه شوهم فسمشي هوالاتن مكون نهاية للماضي وبداية للسنقبل انتهى وهذا بعينه مذهب الحكماء فالحال عندهم غيرمنقسم وقداشتهر فعا ينهمان عالى الاتنمن الزمان كحال النقطة من الحط وسيصرح المصنف بذلك فهابعد فقوله هنا اوهو حزء لاينقسم هومذهب الحكماء وان اوهم قوله وهومالمعض ومقابلته عدنهم الحكاءانه ليس مذهبهم اذكثيرا مايقع في تعبيره الايهام لولا لوقوف على الاصول وتدقيق النظر وقوله اوزا لدعليهما قسم مستقل الخ الذىعز اهللفترى هوعين قوله اوهو حزء الخ فتلخص انهما قولان لاثلاثة كإذكر ولواقتصرعلي القول الذي متناهية بحسب العدداوالزمان تكون القوى التي هي مبدا للك الاتثار ايضامنصفة بالتناهى واللاتناهى عدداا وزماناويه يتضع كلام المصنف

الاسم والفعل والحرف فان الاقسام تنصادق في نصومن كاهوظاهر (قوله عكن ان يفرض) متعلق الامكان الفرض ومتعلق الفرض الاجزاء فالاجزاء فرضية والفرض حاصل بالامكان لابالفعل واعما اعتبرامكان الفرض دون حصوله بالفعل لان امكان الفرض خاصة من خواص المكم والحاصة لازمة والفرض كانت بالفعل منفل فلبس خاصة واعما الاجزاء فرضية لافعلية لان الفرض لا يتجز ابالفعل ولان التجزئة فرع قبول القسمة الفعلية ولا يقبلها المكم كاعسلم وهذه اجزاء فرضية تم ان اجزاء الحسم التعليمي اجسام تعلميسة واجزاء الحطوط فقوله اجزاء صادق بالاجسام والسطوح والجزاء الحطوط فقوله اجزاء صادق بالاجسام والسطوح والخلوط على التوزيع

لاعنى على العارف النقطة وكذلك الزمن فانه بنقسم الى ماض ومستقمل والنهما الحال وقدحصل بين مادكر انصال باعتبار ماذكر والطط المركب من ار دم نقط مشتمل على الثهلات مط فأني فهه ماذ كروهل الحال احزاء من طرفي الماضي والمستقمل وعلمه السعد اوزائد علهما قسم مستقل خلاف عندالحكاء كافي الفترى على المطول اوهو حزء لاينقسم نهاية الماضي وبداية المستقبل وهوما لمعض والمتصل اماان يكون قار الذات اي مجمع الاحراءفالوحود وهوالمقدارخط ان قبل القسم فيحهة واحدة والا فطح ان قبلها في حهدين والا فجسم تعامى ان قبلها في ثلاث فهذه الثلاث امتدادات عارضة للجسم

الذى عكن ان نفرض فه

الطبيعى فالشكل المربع مثلاذاته اى جوهره جسم طبيعى معدروض لثلك الامتدادات التي هي مجرد الطول والعرض والعرض والعمق هو الجسم والعرض والعمق هو الجسم

أجراء تبلاقى على حدوا حد مشترك بين جرأين منها و ذلك الحدالمشترك ذو وضع اى قابل للاشارة الحسية واقع بين مقدارين عزاه للبعض الذي هو بعينه مدذهب الحريكاء وقول السعد لسلم من هذه المؤاخذة (قوله فالشكل المربع) قال في شرح المقاصد الجوهر المتحيز هو الجسم الطميعي والكمية القائمة به السارية فيه هو الجسم التعليمي وسمى باعتباركونه حشوما بين السطوح اوجو انب السطح الواحد المحيط نخنا و باعتباركونه بازلامن فوق عمقا و باعتباركونه عندا لان الاجز اعالم فروضة للخط تنلاقى على نقطة مشتركة والسطح على خط مشترك والجسم على سطح مشتركة

( قوله مشترك الخ ) معنى كونه مشتركا نه يصح اعتبار كونه مبد الاحدهما نهاية للا تخر اونهاية لهما او بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف

الذى قلماء ( قول تنلاقى على حدوا حدمشترك ) أى بنلاقى كل حزاين منهاعلى حدواحد فالجمان في المعلمي بالافيان على السطح والسطحان يتسلاقيان علىخط والخطان يتلاقيان على قطه قعد إران الحد المسترك مخالف النوع للتسلاقين قال الفاضي مبروا لحدود المشتر كذيحب كونها مخالفة بالذوعلماهي مدودله لان الحد المشدرك يحسكونه يحث اذاضم الىاحمدالقممين لم نزددانه اصلاواذافصل منه لم ينقص منه شئ ولولا فلك لكان الحدالمشترك حزأ آخر من المقدار المقسوم فبكون التقسيم الى قىمىن تقسمالى ثلاثة والنقسيم الى ثلاثة تقسمالي خسة وهكذا فالنقطة لست حزامن الخط بلهى عرض فسه وكذا الخط بالقياس الى السطح والسطح بالقياس الى الجسم (قوله مشرك بين حزاً بن) معنى اشتراكه من الحز أن هو صحمه اعتبار حعله ما به لاحدد هما بداية للا خرالي آخر ماسمة أى فقوله بعد يكون هو بعينه الخ تفسير لمعنى الاشتراك ( قال فروضه ) لانهاماسطح اوخط اونفطه وكل منهافروضع (قولهاى قَابِل الح ) تفسير ا كمونه ذاوضع ( قوله واقع بين مقدارين الح ) صفة حدفهو محروروقد وسف الحداصفات ثلاثة كونه واحداوكونه مشتركا وكونه واقعابين مقدارين ويصح ان يقر أبالر فع خدا مدخر لقوله وذلك الحدالمشترك فال القاضي ميروالمرادبالحدالمسترك مأيكون نسته الى الجزأين نسمة واحدة كالنقطة بالقياس الىحزاى الططفاما ان اعتبرت مايةلا حدالجزأين عكن اعتباركونها نهايةللجزءالا خروان اعتسرت (قوله لانهم كانوا بعلمونه صغارهم) تعليل مماد فالى السيدفى شرح المواقف سمى جسما تعلمها لانه بعدث عنه فى العلوم التعلمية الرياضية منسو به الى التعليم والرياضية فانهم كانوا يبندون جافى تعالميهم ورياضاتهم للنفوس لانها السهل ادرا كالسكونها علوما منسقة منتظمة لاينازع فيها الوهم العدمل بل يواققه فلا يقع فيها غلط اصلاو المخالفات فيها على ما ينبغى ولاشك ان الحاسن والاولى فى التعليم ان بيدا بالاسهل الاقرب الى الاذهان كيلا الاعتبارات اه ومعناه ان المط الواحدمثلا افراعة بو وسطه نقطة صحان تعمل ناك انقطة نهاية لاحد جزاى الحطويد اية لجزئه الا تحرولك

بداية له عكن اعتبارها مداية للجزء الآخر فليس لها اختصاص باحيد الحزأين ليس ذلك الاختصاص بالنسبة الى الحزء الاسخريل نستها البهسما على السوية وكالحط بالقباس الى حزاي السطح والسطح بالقماس الى حزة المسم والاين بالنسمة الى حزاى الزمان (قيله يكون هو) اى الحد المسترك نهابة لاحدهماالخ الاحتمالات العقليمة اربعة لانه اماان يكون مداية لهما اوتهاية لهما اومداية لاحمدهمانها ية للا تخراو بالعكس فقول المسينف نهاية لاحد هماويد إية الاسخر تحته صورتان وقوله اونهاية لهما صورة واحدة واسقط مااذا كان مداية لهماوكان الاولى ان هول بعد فوله اونهاية الهما اوبداية لهما كاصرج بهفى المواقف وشرحه وعبارته مكذا والحدالمشترك هوذووضع بين مقددار بن يكون هو بعينه نهاية لاحدهما وبداية للا خراونهاية لهما اوبداية لهماعلى الاختلاف العمارات باختلاف الاعتبارات اه وتعام ذلك في الحاشية (قله بان اعتبرالخ) تصوير لقوله اونهاية لهما وضمير التثنية في قوله ابتداؤهما بعود القدارين وامااذا اعتبركون الحدالمشترك بداية لهماوهي الصورة المحذوقة في كالامه فأنه بعشر اشداؤهمامن الوسطة مجعل الحد المششرك بداية الكل واحدمن المقدار بن وامااذا اعتبرنها ية لاحدهما مداية الا تخرفانه يعتبر البداية من احد الطرفن فيكون الحد المشترك نهاية له ثم يعتبر الحد المشترك بعسنه مداية للقدار الاتخر فالنهاية طرف ذلك المقدار و يتضم ال ذلك كله المالتخيل في هذا اللط المرسوم المامش (قوله فاذا قسم خط الخ ) تفريع التعلمي نسبة للتعليم لانهم كانوا يعلمونه صفارهم

بكون هو بعينسه نهماية لاحددهما وبداية للا تخر اونهاية لهرما بان اعدتبر ابتداؤه ما من الطرف فاذاقسم خط الى جزاين كان

بداية جاية نهاية نهاية نهاية نهاية يعرض لها كلال بل تقوى به على ادراك ماهو اصعب فان الادراك عداء للروح ودلائل تلك العساوم فينية تفسد النفساذا اعتادت بها ملكة لا تفنع في ادراك الاشياء دون المقين فان امكن هناك تعصيل البقين فذاك وان لم عكن كافي العلوم الطنية احتهدت في تعصيل الفلن الاقوى لا نه اقرب الى مااعنادت (قوله فالجسم الطبيعي) نسب الطبيعة فالمنلازاده الناظر المتأمل في الاحسام بجدفها قوقسار ية مفيدة التصوروا لشعليف وهو المعنى المسهى بالطبيعية وترسم بانها مبسدا اول طركة ماهى فيه وسكونه بالذات بعنى المقوم الذي هومبدا التحر بكوالسكين اهوفي حاشية البرجندي على شرح الملخص الجواهر التي هي المبدا الاول فو حاشية البرجندي على شرح الملخص الجواهر التي هي المبدا الاول للحركة والمسمورة فوعية وباعتبار تأثيرها في الغير قوه اه فعلم منه ان الصورة للجسم صورة فوعية وباعتبار تأثيرها في الغير قوه اه فعلم منه ان الصورة النوعية والقوة متحدة ذا تا مختلفة اعتبار اوان حرارة النار النوعية و الطبيعة والقوة متحدة ذا تا مختلفة اعتبار اوان حرارة النار

ان تعتبراً ابدا به من كل من الطرفين فلكون بها به لكل من الجرآين وان تعتبرها من جهه النقطة فلكون بداية لكل من الجرآين وهدا اعتبى قوله باخت الاعتبارات اه ( فوله وهو العدد ) ههنا بحث وهوان العدد لبس موجودافى الخارج بل الموجود هو المعدود والعدد امر اعتبارى وقضية جعله من اقسام الكم ان يكون موجود اذالكم من الاعراض التسعة التي قال بوجودها الحكمان يكذبه وجوابه ما صرح به العلامة الدوانى في الحواشى القدعة للتجريد ان الاعداد من الامور الاعتبارية عند المحققين من الحكماء وان جعلها من اقسام الكم الامور الاعتبارية عند المحققين من الحكماء وان جعلها من اقسام الكم

على قوله وذلك الحد المشترك الخ والشانى عطف على قوله فالاول والمرادبالثانى الكم المنفصل قال الفاضى مبر ولا يوجد بين اجراء السكم المنفصل حدمث ترك فان العشرة اذاق هم الى سنة واربعة كان السادس جزامن المنة داخلافها وخارجاعن الاربعة فلم يكن عمة المرمش ترك بين قسمى العشرة وهى السنة والاربعة كاكانت النقط مشتركة بين قسمى الخط انهى (قوله منتهى) اسم يكون والخامس خبرها وقوله ومبدأ عطف على منتهى والا تخرصة ما النصف والسادس خبر يكون ابضا طف على منتهى والا تخرصة ما النصف والسادس خبر يكون ابضا (قوله والالم يكن تنصبها) اى وان لا يلا عظم هذا الاعتبار المدركور

ئل

45

فالجسم الطبيعىجوهسر معروض

الحدالمشترك بينهما النقطة واذاتهم السطح البهما فالحد المسترك هوالحط واذاتهم المسم فالمشترك هوالحلا يكن بين اجزائه حسد مشترك وهوالعدد كالمشرة اذا نصفتها يكون منتهى المنصف الخامس والالم يكن تنصيفاوال كمالمنصل اما

مثلاباعتباراقتضائها الحركة بحوالحيط طبيعة وباعتبار تعليلها اجزاء المركب قوة وباعتبار حعل النارحقيقة مباينة لحقيقة الماء صورة نوعية وفي شرح الاشارات الطوسى الطباع اعم من الطبيعة قد تختص عا بصدر الصفة الذائبة الاولية لكل شئ والطبيعة قد تختص عا بصدر عنه الحركة والسكون فياهى فيسه اولاو بالذائب من غيره ارادة (قوله من كب من جوهرين) اى اقل ما يتحقق منه ثركب الجسم حوهران

باعتبارفرض وجودها ( قوله اى لا يجوز اجهاع اجزائه المفروضة الخ )
فان وجوده العضه مامشر وط بالقضاء البعض وهذا معنى ما بقال الزمان
عرض سيال ولبعض شراح الحداية ههنا بعث نفيس وهوانه اذاو حدشى
من اجزاء الزمن لزم انصال الموجود بالمعدوم وان لم يوجد لزم انصال
المعدوم بالمعدوم وكلام ما محال بالبداهة وان اعتبراتصال اجزاء بعضها
بمعض في الخيال كان من قبيل القارلاجهاع اجزائه هناك واجاب القاضى
مير بان ذلك الامم المنصل المهند في الخيال بحيث اذالاحظ العقل وجوده
في الخارج جزم بامنناع اجهاع اجزائه هناك وهومعنى كونه غيرفاد
( قوله قالا تن مشرك الخ ) فهو حدفاصل بين الماضي والمستقبل يصح
ان يجعل مسد الاحدهما وعاية الا تنور كااعتبرذاك في النقطة بين جزاى

لا يكون المتقديم المذ كورتنصيفا ( قوله اى لا يجوز الخ ) نفسير كونه غير قارمن القراروهو الثبات ومعلوم ان احراء المفروضة الأبا تجتمع في الوجود الحارجي كان غير ثابت واعداوصف الاجزاء بكونها مفروضة لانه لا اجزاء فيه بالفيعل اذهو عرض والعرض لا يتبعز ابذاته واعدا يتبعز أبواسطة الجسم الفائم هو به ( قوله وهو الزمان ) فالزمان كم متصدل لكنه غير قار الذات لان وجود اجز أب عما يكون على سبيل المتعاقب والتوالي فوجود الجزء الثاني بعد انعدام الاول وهكذاومن ثم قبل الزمان عرض سيال وفي المقام بعث مد كورفي الحاشية ( قوله فالا تن مشترك ) لا يظهر نفر بعه على قوله واما غير قار الذات الخفكان المناسب ان بأتى بالواو اللهم الاان بقال انه لما قرر اولاان المكم المتصل هو الذي يمكن ان يفرض فيه اجزاء الخ وقدة بهمه الى قار وغير قار وجعل الذي يمكن ان يفرض فيه اجزاء الخ وقدة بهمه الى قار وغير قار وجعل الزمان من الثاني صحيله ان يفرع قوله فالا تن الخفانه قد عسلم ان الا تن حد

مرکب من جوهری فردین اوثلاثهٔ اوار بعهٔ اوثمانیسهٔ اوستهٔ مشر اوار بعیهٔ وعشر بن او سنه وثلاثین اوثمانیسهٔ وار بعین وهولفظی علی ماللفهوی اومعنوی وهوما لسعد و الجسم التعلیمی

غیرقارالدات ای لایجوز اجماع اجزائه المفروضه فی الوجود وهو الزمان فالان مشترك بین الماضی وهكذاولابدمن النهاية لئلايلزم تركبه من احزاء لانهاية فحا وهو باطل عندنا واعلم ان في كلام المصنف ههنا اخلالا بالبيان يعتاج لمزيد بسط في السكلام فنقول قال في شرح المواقف وقد عرفت راينا فيسه وهوان الجسم هو المتحيز القابل القسمة ولوفي جهة واحدة وقالت المعتزلة هو الطويل العريض العميق ثم اختلفوا بعدا نفاقهم على ذلك الحدفي اقل مايتركب منه الجسم فقال النظام لايناً لف الامن اجزاء غير متناهية وقال الجبائي من شانية اجزاء بأن يوضع جزآن في حصل الطول وجزآن الحبائي من شانية اجزاء بأن يوضع جزآن في حصل الطول وجزآن

المط ولذلك قبل الآن من الزمان كالنقطة من المط (قوله فجسم تعليمى) قال في شرح المقاصد الجوهر المتحديزهو الجسم والمكمية القائمة به السارية فيه هو الجسم التعليمي ويسمى باعتبار كونه حشومايين السطوح اوجوانب السطح الواحد المحيط تخناوبا عنبار كونه تازلامن فوق عقاو باعتبار كونه صاعدامن تحت سمكاو الشلائة كم متصل اه فقطه وهوانم المقادير) مراده بهاخصوص الحط والسطح والالزم تفضيل الشئ على نفسه لواريد كانها ولعل معنى الاعبة انهما اجمعا فيسه فهو جامع طماوا يضاه و جامع النهايات الشلاث وهي نهاية واحدة كالحط

مشترك بين الماضى والمستقبل بصح ان يعمل نها يقالا ولى و مداية الثانى كاعلم عاسبق نم ان الا تن نفسه لا بقبل القسمة ومن نم قبل حال الا تن نفسه لا بقبل القسمة ومن نم قبل حال الا تن هو الزمان الحال وقول اهل العربية انه اجزاء من اواخر الماضى واوائل المستقبل اصطلاح لهم مبنى على انظاهر اذ اللغة لا بنى على مضابق الفلاسيفة (قول واماقار الذات وقوله الم يجوز اجتماع الخزاده لمحرد علمف على قوله الماغي والانقسم الخزاده لمحرد التوضيح والافقد عسلم من المقابل (قوله فان انقسم الخ) شروع فى نقسيم المقدار الى خط وسطح و بسم نعلمى (قوله خسم تعلمى) القيد للاحتراز عن الجسم الطبيعي فاله من مقولة الحوش وفي شرح المقاصد الجوهر المتحيزه والجسم الطبيعي والمكمية العرض وفي شرح المقاصد الجوهر المتحيزه والجسم الطبيعي والمكمية المقائمة به السارية فيه هو الجسم التعلمي (قوله وهو انم المقادير) وجه المائمة به السارية فيه هو الجسم التعلمي (قوله وهو انم المقادير) وجه ذلك انه عبارة عن الا بعاد الشلائة فن حيث اشتماله على بعدين بتحقق السطح وعلى واحد بتحقق الحط فهو جامع المقادير كلها (قوله سعى السطح وعلى واحد بتحقق الحط فهو جامع المقادير كلها (قوله سعى السطح وعلى واحد بتحقق الحط فهو جامع المقادير كلها (قوله سعى السطح وعلى واحد بتحقق الحط فهو جامع المقادير كلها (قوله سعى المسلم وعلى واحد بتحقق الحط فهو جامع المقادير كلها (قوله سعى السطح وعلى واحد بتحقق المسلم المعروب المعاد المسلم المعروب المعاد المعروب المعاد المسلم المعروب المعاد المعروب المعروب المعاد المعروب المع

والمستقبل واماقار الذات ای بجوز اجتماع اجرائه المفروضة فی الوجودوهو المقدارقان انقسم المقدار فی الجهات الثلاث الطول والعرض والعدمق فیسم تعلیمی وهوانم المفادیر سعی جنبهما في حصل العرض واربعة فوقها فيحصل العمق وقال العلاف من سنة بأن بوضع ثلاثة على ثلاثة والحق اله يمكن من اربعة اجزاء بان بوضع جزآن و بجنب احدهما جزء وفوقه آخر و بذلك تنحقى الإبعاد الثلاثة وعلى جبيع التقادير فالمركب من جزاين اوثلاثة لبس جوهرا فردا ولا جسما عندهم فالمنقسم في جهة واحدة بسمونه خطاوفي جهة بن سطحا وهما واسطنان بين الجوهر الفرد والجسم عندهم وداخلتان في الجسم عندنا وفي

اواثنان كالسطح ( قول لانه يبحث عنه فى التعاليم ) اى العدادم التعليمية الرياضية منسو به الى التعليم والرياضة لانهم كانوا يندون في تعاليمهم ورياضة بهم النفوس لانها السهل ادرا كالكونها عادما مسقة منتظمة لا ينازع فيها الوهم العقل بل يوافقه فلا يقع فيها غلط اصلا قال السبد والمخالفات فيها على ندرتها العالم كون واجعة الى الالفاظ وعدم

بذلك ) اى الجسم التعلمي ( قرله لا نه بيحث عنه في التعالم ) المراد بالبعث عنمه في التعاليم جمع تعليم وهو التفهيم وافادة التعمم إن الحكاء كانوا يقدمون على الاشتغال بالعلم الطبيعى والعلم الالمي الاشتغال بالعملم الرياضي وموعم إ-شعن اشباء عكن ان تنجر دعن المادة في الخارج كالهندسة والحساب والمساحة والهيئة وغيرها من بقيمة العلوم الرياضية واغياقدموا الاشتغال مذه العاوم على غيرها لأن ير اهينها قطعه فينية لكونها محسوسة فتألف النفس الوقوف على المقدنيات ولاتقنع بالطنيات لالفهاذاك واعتباد مافالعساوم الرياضة سعى تعلمه اسفا بالاعتمار المذكور كإتسمى ياضية باعتباراتهم يروضون ماانقسهم استعارة من وياضمة الفرس ثمان هذه العلوم منها ماموضوعه المقسداد مطلقا كالمندسة والمساحة ومنهامام وضوعه المفدارمع ضععة غسيره المه كالحيثة فانها كاسحث عن الدوائر والخطوط وهمامن المقدار كذلك تبعث عن الافلال وهي احسام ومنها ماموضوعه الكم المنفصل كالعدد وتقصيل هذا الكلام بطلب من حواشي الحداية عند تعريف الحكمة بأنهاعلى احث عن احوال اعيان الموحودات على ماهى عليه يقدر الطاقة البشرية فان فلت لم قيد الجسم بالتعلمي دون اخو به مع انه يقال سطع تعلمى وخط تعلمى انعفى وحه السمية فيهما ايضا قلت لما كان الجسم

بذلكلانه يبحث عنده في التعاليم

مرح المقامد لاخفاء ولانزاع في ان لفظ المسم في لغدة العرب و كذا ماير ادفه في سائر اللغات موضوع بازاء معنى واحدو اضح عند العد قل من حيث الامتياز عما عداه لكن لخفاء حقيقت و تكثر لوازمه كثر النزاع في تعقيق ماهينه واختلفت العبادات في تعريفه وادى ذلك الى الاختلاف في بعض الاشباء انه هل يكون جسما ملافعند المحققين من المتكلمين هو

تعقل معانبها على ما ينبغى ( قوله الربعة ) هى الزمان والحط والمطح والجسم التعليمى ( قوله و اما المنفصل فهو العدد لاغير) وفى شرح المقاصد زعم الفارا بي ان القول من مقولة الكروان المكم المتصل بنقسم الى قاروهو العدد والى غير قاروهو القول وذكر احتجاج هذاك لكن هذا الفول غريب فلذا لم يبال به المصنف وقال لاغير ( قوله قد يتبدل الخ ) قال الفطب الرازى فى الحاكم الطبيعى غير التعليمي وذلك لان الاشكال اذا وعلى المعلمي وان الجسم الطبيعى غير التعليمي وذلك لان الاشكال اذا أخرى من بعا اومثلثا وكالما والواحدة كالشمعة الواحدة التي تجعل نارة كرة و تارة اخرى من بعا اومثلثا وكالما والواحدة كالشمعة الواحدة التي تجعل نارة كرة و تارة فلا خفاه فى ان ذلك الجسم باق بعين مع جدع اقطار ذلك الجسم لكنه اذا حمل كرة كان له يعن عمل المرة كرة و تارة حمل كرة كان له يعن عمل المنافذ الجسم باق بعين مع جدع اقطار ذلك الجسم لكنه اذا حمل كرة كان له يعن عمل المناف المنافذ المحمد المنافذ المحمد عمل كرة كان له يعن عمل المنافذ المحمد المنافذ المحمد عمل كرة كان له يعن كلا كرة كان له يعن كون كرة كان له يعن كرة كان له

عندهم مشركابين الطبيعى والتعلمي احتاج للتفييد الامتياز ولا كذلك المط والسطح فالهمالا يكونان الا كذلك الخلس لهم منط جوهرى ولاسطح جوهرى حتى يعتاج الى التقبيد للتخصيص نعم اثبت المعتزلة خطا جوهر يا والمكلام ليس باصطلاحهم الآن واما المحققون من المشكلمين دونهم فلا يقولون بهما بل يجعلونهما من قبيل الجسم بناء على تعريفهم الجسم بماقبل القسمة ولومن جهة واحدة وقد تقدم ذلك فتدبر (قوله الى الرياضات) هكذا بغدير ياء جمع رياضه وهو ظاهر لان الرياضة ناشئة عن التعليم المتعلق بتلك العالم ورجاعبر بعضهم بالرياضيات با شائبات الماء جمع رياضى وله وجمه فان تلك العالم متعلق التعلمي (قوله وانعاكان الجسم) شروع في الاستند لال على عرضية الشعلمي (قوله وانعاكان الجسم) شروع في الاستند لال على عرضية الشعلمي (قوله وانعاكان الجسم) شروع في الاستند لال على عرضية الشعلمي (قوله وانعاكان الجسم) شروع في الاستند لال على عرضية الشعلمي (قوله وانعاكان الجسم) شروع في الاستند لال على عرضية الشعلمي (قوله لانه قد بتبدل) هده مقدمة صغرى يضم اليها كبرى

اى الرياضات لاطبيعى لانه جوهر اونى جهنين فطح اونى جهه فراحدة خط فالكم المنصل اربعة واما المنفصل فهو العدد لاغير وانماكان الجدم التعلمى عرضا لانه قد بنيدل مع بقاء الحقيقية الجمعية المشخصة وانماكان الحط الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالاقطار الثلاثة فاوفرض مؤلف من جوهر بن فردين كان الجسم هو المجموع وعند المعتزلة المشهور بنهم في نعر بعد الجسم انه الطو بل العربض العميق وذكر بحوما في المواقف وفيا نقلناه تصريح بأن المعتزلة متفقون على نعر بف الجسم بأنه الطويل العربض العميق والانتقلاف بينهم الها هوفي عدد الاستراء التي تحصل بهاهد والابعاد والنابل كبمن ثلاث جواهر جسم عندنا وليس جسما اصغر منه مع بقاء الجسمية بعينها في الإبدان بكون هناك امران احدهما باقلاعة لمان احدهما باقلاعة لمان احدهما العبيمي والثاني التعليمي (قوله لانه غير واجب الثبوت الجسم وكل كبراه و نتيجت فقر بره هكذ االخط غديرواجب الثبوت الجسم وكل ماهو غيرواحب الثبوت الجسم وكل ماهو غيرواحب الثبوت الجسم وكل ماهو غيرواحب الثبوت المجسم وكل ماهو غيرواحب الثبوت المجسم وكل ماهو غيرواحب الثبوت المهوت المهوم ماهو غيرواحب الثبوت المهوت المهو

الصغرى بقوله فأن الجسم يحصل بدونه وتقرير الدليل هكذا الطيحصل

الحسم مدونه وكلما كان كذلك فليس واحب الثبوت له و رديلي كبرى

الدابل الاول المنع با فالانسلم ان كل ماهو غيير واجب التبوت الجسم فهو عرض فان المفاء و القدم مثلاليسا واجبا الثبوت الجسم وهمامن الامور الاعتبارية على التحقيق واعلم ان الحكاء اثبتو المقدار ونفاه المتكلمون

واكل منه ما حجة اما حجة الحركماء على اثما نه وانه زائد على الحسم فلان

هكذا وكل ماشأنهذلك فهو عرض فالجسم التعلمي عرض اماليان الصغرى فالمشاهدة لانائلي فطعه عين مثلا فنجه لها شكالا مختلفه تارة مجعلها شكالا مختلفه تارة مجعلها شكالا مختلفه تارة مجعلها شكالا مختلفه تارة مختلفه الدالم بكن عرضا للكان داخلافي مقومات الجسم فيكون فاتباله والثاني وهو كونه فاتباله باطل فان بفاء الحقيقة الجسمية مع زواله يمنع كونه مقوما افالحقيقة منتقى بانتفاء الى جزء كان من اجزائها (قوله لانه غير واجب الشبوت للجسم) وكل ما كان كدلك فهو عرض هدا كلاله للمقدم واشار لدليل الصغرى فوله فان الجسم محصل بدونه الى وكل ما كان كدلك فهوماته فرواجب الشبوت له ولو كان من مقوماته وفائيا ته لكان واجب الشبوت له ضرورة وجوب شبوت الجزء الدكل وفي الدليل الاول منافشة في كرناها في الحاشية مع كلام نفيس بتعلق بالمقام الدليل الاول منافشة في كرناها في الحاشية مع كلام نفيس بتعلق بالمقام

عرضا لانه غيرواجب الثبوت للجسم فان الجسم

عندهم اه تمماذ كره المصنف هناه وعبارة البوسى في حاشية الكبرى ونص المرادمنها راى جهور المسكلمين ان الجسم هو المتألف من جوهر بن فصا عداوذ هدالنظام الى ان اجزاء الجسم لا تتناهى وذهب فوم الى انه لا بدمن ثلاثة حزاء وذكر تحوماذ كره المصنف الى ان

الجسم التعلمي قد يقدل على المسم الواحد الخماذ كره المصنف وتقلناه عن المحا كات واما الخط و السطح فقال في شرح الطوالع انهما يعرضان للجسم بواسطة النناهي والتناهي لايكون من مقومات الجسم لانه يلزم الجمم بعد تحققه فلا يكونان من مقومات الجسم والذي يدل على ان الطط ليسمن مقومات الجسم ان الجسم يوحد بدون الخط فان المكرة الحقيقية موجودة ولاخط فيها بالفعل فلايكون الخطواحب الثبوت واذالم يكن واحسا اشبوت للجسم لايكون من مقوماته بليكون عرضاقائما به واما حجة المنكلمين فلانها امانفس الحسمية اوحزءا لحسمية بناءعلى ان الجسم مركب من اجزاء لا تنجز أولست امرازا أداعلى الحدمية عالاف والانها لوكانت حالة في الجم لانفسمت بانقسام الجسم الذي هو علها فيقسم الطط عرضاو السطح عقالان عل السطح الجسم الذي هو منقسم عقاوانقسام الحل عمقا يقتضى انقسام الحال كذلك والسطح عمل الططوهو منقسم عرضا فالخط الحال فيهمنقسم عقاعر ضالان المحل اذاانقسم عرضا يكون الحال منقسما كذلك لان الطعندهم لاينقسم عرضا لانهطول بلاعرض والسطح لاينقسم عقالانه طول مع عرض وليسله عمق اه وكان المصنف اختصر بعدهذا الكلام فغيره الى ماترى وقدعلمت مافيه (قاله كالسكرة الحقيقية) هى الني لاخط فيها بالفعل لان وحوده فيها ينافى كرويتها الحقيقية وانعاقيد

(قوله كالمكرة الحقيقية) معدني كونها كرة حقيقية انها تامية الشكو يرولاتكون كذلك الااذا كانت لاخط فيها بالفعل ولا يقدرعلى انشائها احد الاالمولى تبارك و تعالى اعجز القوى البشر يدعن ذلك فالافلاك على القول بكرويتها نامة التكوير فهي كرة حقيقية وانما قيسدالكرة بالحقيقية لان غيرها فيها نامة التكوير فهي كرة حقيقية وانما قيل قد علمت بالحقيقية لان غيرها فيها بالفعل (قوله بواسطة التناهي) اى انتهاء الجسم بنه مي المسطح كانتهاء السطح بالخطوالط بالمقطة به كانتوروان الجسم بنتهي بالمسطح كانتهاء السطح بالخطوالط بالمقطة

محصل بدونه كالكرة الحفيقيسة فانها موجودة ولاخط فيها بالفعل وانما كان السطح عرضا لانه انما يحصل بواسطة التذاهى قال والافوال كلهاغيرا لاول للعبرالة مم قال وهدل النزاع لفظى او معنوى ذهب الفهرى الى الاول والسعد الى الثانى اه و يردعلى اليوسى امم ان الاول انه جعدل المركب من ثلاثة جواهر من قبيل الجسم عند المعترلة مع الماقد سمعت انه واسطة اذلا ينطبق عليسه تعريفهم الثانى انه نسب الى المسعد القول بكون الخلاف معنو يامع ان عبارة السعد في شرح المقاصد هكذا وسعل الاسمعنى وضع وصاحب المواقف معنو يا اه فالسعد ناقل للجعل لا جاعل المعنى وضع وصاحب المواقف معنو يا اه فالسعد ناقل للجعل لا جاعل والعجب منه انه نقدل عبارة شرح المقاصد وصريح وله وادى ذلك الى الاختلاف في بعض الاشباء الخ ان الخلاف عند مافظى فتأمدل على ان المزاع اعام و بين المعترفة كاار همت عبارته النزاع اغاه و بين الاشاعرة لا بينهم و بين المعترفة كاارهمت عبارته

بالحقيقية لان غيرها بوجد فيه الحط بالفعل ( قوله من مقومات الجسم) مقوم الشئ ما يقوم به الشئ و ينتظم منه وفي شرح المقاصد المقوم الشئ هو جزؤه المحمول عليه حل مواطأة ( قوله مقدار الحركة ) قال في شرح الطوالع الزمان مقدار حركة مستديرة وتلك الحركة تكون اسرع الحركات لان الزمان يقدر به سائر الحركات بسم هذه الحركة وهي الحركة اليوميسة التي هي حركة الفلك الاعظم فالزمان مقدار حركة الفلك الاعظم اله باختصار ( قوله على احد الاقوال فيه ) ذكر في المواقف خسة اقوال اولها لقدماء الفلاسفة انه جوهر مجرد لا يقبل العدم الذائه ثانيها الفلك الاعظم ثالها حركتها را بعها مقدار حركة خامسها المذائه ثانيها الفلك الاعظم ثالها حركتها را بعها مقدار حركة خامسها مذهب المتحدد بقدر به متجدد إلا ملخصا ( قوله والمقداد متوقف على المقداد المقالة على المقداد المقالة على المقداد المقالة على المقداد المقالة على المقداد المقداد العرض لا نظما قه على الحركة المنظم قه على المسافة في كون منظم قا

(قوله لا يكون من مقومان الجسم) اى فأنه قد ينع النناهى المخصوص بعض الاسكال بحدوث شكل آخر يردعلى الجسم مع بقاء الجسم بعاله (قوله مقدار الحركة) وهى حركة الفلك (قوله على احد الاقوال فيسه) هى خد منه مذكورة فى الحواشى الكبرى (قوله والمفتقر الى العرض عرض) ممنوع كيف والجوهر منوقف على العرض وهو لبس بعرض واجاب المصنف بان المفتقر الى العرض اى من حيث تقوم مه

والتناهى لا يكون مـن مقومات الجسم وانعاكان الزمان عرضا لانه مقدار الحركة على احد الاقوال فيه والمقدارية وقف على المقدر به والحركة عرض والمفتقر الى العرض عرض وانعاكان العدد عرضا

ومحل النزاع ليسهوالمذ كورفى كلامه بلهوشى آخروعبارة المواقف صريعة في ذلك قال الجسم عندالجهور من الاشاعرة مجموع الجزأين المؤلفين لا كل واحدمنهما وعند الفاضى واتباعه ان الجسم هو كل واحد من الجزاين لانه اى الجسم هو الذى قام به التأليف انفاقامنا والتأليف عرض لا يقوم بجزاين على اصول اسحابنالامتناع قيام العرض الواحد الشخصى بالكثير فوجب ان يقوم بكل واحدمن الجوهرين المؤلفين تأليف على حدة فهما جسمان لاجسم واحد وليس ذلك بنزاع لفظى واحد الى ان الجنم يطلق على ماهوم ولف في نفسه اى فيابن اجزائه الداخدة الى ان الجنم يطلق على ماهوم ولف في نفسه اى فيابن اجزائه الداخدة

على المسافة والذلك بنقد والزمان بالمسافة فيقال زمان فرسخ وزمان فرسخون ولا الطباق الحركة على المسافة تنقد والحركة بالمسافة فيقال حركة فرسخ وحركة فرسخين اله ومم اده بقوله لما ممهو قوله والديم منفصل ان لم يكن بين اجزائه حدمشترك ومتصل ان كان وهو الزمان ان لم يكن قاد الذات والمفتقر الى العرض وكانه قاس ذلك على قولهم والمفتقر الى الحادث عادت وبعد ما بينهما فان لفظ الافتقار بنادى بالحدوث ولولم يكن الحادث بل للقديم كافى العالم مع الصانع وما نقل عنده والمفتقر الى العرض اى من حيث تقوم مع الصانع وما نقل عنده والمفتقر الى العرض اى من حيث تقوم مع المالم بعدى نفوا المالم الحركة قائما بها يكون عرضالان القائم بالعرض عرض لا يحدى نفعا فانه المركة قائما بها يكون عرضالان القائم بالعرض عرض لا يحدى نفعا فانه فول المعض والفائم بالعرض فان التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد والحق فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد والحق فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد والحق فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد والحق فول المعض والفائم بالعرض فاين التأبيد نامن لولاتكن اسبرا تقليد والحق فول المعلى والحق في في ما تقدر النازاع والحق في في ما تقدر المنازاع والحق في في ما تقدر المنازاع والحق في في ما تقدر المنازاع والحق في في ما تقدر المناز عوالحق في المناز عوالحق في في ما تقدر المناز عوالحق في ماتقد المناز عوالحق في ما تعدر المناز عوالحق في ما تعدر المناز عوالحق في ما تعدر المناز عوالحق في المناز ا

وحصوله به وهو نار با عالادلالة المكلام عليه ( فوله يتوصل بهاالى معرفة حقيقامه ) فيصح تعريفه بكل راحدة منها كابصح النعريف بها كلها ولكم ما قصروا منها على واحدة للكفائها واختاروا الاولى لاظهريتها واشار بقوله يتوصل المخالى ان معرفة حقيقته بالحدم عدارة وكذا بقيمة المقولات لانها اجناس عاليه فلوعرف بالحدلكان هناك بنس فوقها وهو خد الاف المفروض ومن ممسر حوابان تعاريفها وسوم

باله

لانه متقوم بالواحدات التي هي اعراض والمتقوم بالمرض عرض فيكون العدد عرضا وللكم خواص تلاث بنو صل بها الى معرفة حقيقته

فيه اويطلق على ماهو مؤلف مع غيره كانوه مه الا مدى بل هو نزاع في المرمع نوى هو انه هل يوجد شه في الجسم المرموجود غير الاجزاء التي هى الجواهر الفردة هو الانصال والتأليف كاهوراى المعتزلة اولا يوجد والجمهور ذهبوا الى الاول فقالوا الجسم هو شحوع الجزاين والقاضى الى الثانى في كم ان كل واحد منهما جسم ولا يخدفي عليد لما مافى هذا الماكلام من المنعسف انهى ورعما يجاب عن هدذا الاخدير بأن النزاع الحكلام من الناعسف انهى ورعما يجاب عن هدذا الاخدير بأن النزاع صحان ينسب النزاع بينناو بينهم ايضالكن العبارة توهم ان الحلاف بين صحان ينسب النزاع بينناو بينهم ايضالكن العبارة توهم ان الحلاف بين جيع الاشاعرة والمعتزلة في الحلاف وذكرهوا قو الالماصند من ولندر تمالم يذكر المعتزلة في الحلاف وذكرهوا قو الالماسب ان يوجهها ولندر تمالم يذكر اها والحطب فيه سهل الاانه كان المناسب ان يوجهها فانه لم يظهر وجده لما عداماذ كراه ووجها هان تحقق الا بعاد الشلائة فانه لم يظهر وجده لما عداماذ كراه ووجها هان تحقق الا بعاد الشلائة النه وقف على هدذه الكثرة واما المصنف فيرد عليه امورمنها بعض لا يتوقف على هدذه الكثرة واما المصنف فيرد عليه امورمنها بعض

ان العدد احماعتبارى كاسلف (قولهان بقبل القسعة) اى الوهمية لذاته واماغيره من الاحسام والاعراض فانه بقبل القسعة بواسطته فانك اذاتصورت شيئا منها ولم تعتبر معه عدد اولامفد او المعتفي الكفاء فرض انقسامه (قوله وجودعاد) معنى عدشى لا خرافناؤه اباه بالقاء ما ساو به عنه حرة أو أكثر والعادم وجود بالفعل في العدد لان الواحد موجود في جيم الاعداد وهو يعدها وقد يعد بعض الاعداد بعضا ايضا والمقد اربع جدف معاد بالقوة اذكل مقدار عكن ان يقرض له نصف والمقدد مورنين وثلث بعده بشلات ممان وهكذا و توضيعه ماذكره في مسرح الملخص من ان المقدار قابل النصيف الوهمى الدائماء على نفي الجزء في مرح الملخص من ان المقدار قابل النصيف الوهمى الدائماء على نفي الجزء

(قوله ان بسل القدمة) اى الوهمية وهى فرض شى غيرشى كاتقدم فان قلت الجسم بسلها الفائد ته واما المسم فانه يقبلها الاته واما الجسم فانه يقبلها الواسطة (قوله وجودعادالخ) عدشى با خرافناؤه به بالقاءمايساو يه منه مرتين اوا كثر مثلا الواحد بعد الخسسة عمنى انه اداطرح من الخسة واحد خس مرات فنيت والاثنان بعدان الاربعة

الاولىان يقبل القدهة الثانية وجودعاد



بعده اما الفعل كافي العدد وامانالتوهم كإفي المقدار فان كل مقد ارمن المقادير الثلاثة عكن أن نفرض فيه واحداهده كإنعمد الحمل الاذرع ومعنى العدائك أذا اسقطتمنه مثاله فني المعدود والثالثة المهاواة ومقابلاها اعني الز ادة والنقصان فان العقلاذا لاحظ المقادير اوالاعدادولم الاحظمعها شما آخر امكنه الحكم بينها بالمساواة ومقابلتها واذا لاخط شأ آخر ككون هذا احرولم بالاحظ معه عدداولامقدارا لمعكنه بشيمنها (والمكنف) عرض (غيرفابل)السمة والتسمة زما )اى بالدات اىلاغيل القيمةولا

مااوردعلى اليوسى ومنها انه ذكر هذه الافوال غيرمبين ماللاشاعرة من المعترلة وماهو على الوفاق والخلاف بينهم لاسياوان قوله بعد ذلك واعلم ان نفسيرا لجسم عاد كريف دان الاختلاف السابق فياتركب منه الجسم اختلاف بين الاشاعرة وقد علمت مافيه ومنها ان قوله فياسياً في وهل يسمى كل واحد من تلك الاجزاء جسما الخهو بعينه الخلاف الذى نفسله اليوسى عن الفهرى والسه عد على ما تعرر دلك عابسه ان الفهرى وافق الا مدى على ماظهر لل سابقا ومنها انه ذكر كلام البوسى وحدف منه ماهو الحتاج اليه وهو توجيه بعض هذه الاقوال مع ان مجرد نقل الاقوال معون البيان ليس فيه كبير فائدة واغلط و ان المكلام هنا غير مبال بدون البيان ليس فيه كبير فائدة واغلط و ان المكلام هنا غير مبال بالساتم هذه والملل ليتبين الحق الحاليه و يزول توعر مذاهبه فكن عن بالساتم هنا في المناهدة و المكلام المهدة والمكالم هنا غير مناه و المكلل المتبين الحق الطالبه و يزول توعر مذاهبه فكن عن

والنضيف فى المقدار تضعيف فى العدد فل عنه ( قول كافى العدد ) فان الاربعة مثلا تعد بالواحدار بع مرات ( قول و و المكيف عرض ) ان قلت ان العرض مأخوذ فى تعريف المكيف و تصوره موقوف على تصور الغير اذه و الموجود فى موضوع و الجواب ان الموقوف مفهوم العرض و الكيف ما صدف عليه العرض و المايل من تعريفه توقف ه لو كان ذاتيا ( قول عسرقابل) مقابلته العول ما قبل القسمة في فنضى ان المنفى قبول القسمة غسيرقابل) مقابلته العول القسمة بالمنافق النالمنفى قبول القسمة

عنى المسما اذاطر مامنها من من فنبت و مكذا ( قوله كافى العدد) فان العاد موجود فيه بالفعل وهو الواحد ( قوله كابعد ) بياء تحتيه و بناء الفعل المجهول او بفوفيه و بناؤه العدام والحبل عهمة فوحدة ومثال فلا المجهول او بفوفيه و بناؤه العدام الحبل المهمة فوحدة ومثال فلا المبارة بان سفطه منه من اوا كثر ( قوله الماواة ) كا تقول هدذا المفدار مسا ولهذا المقداروه دا العدد مساولهذا المدد فقوله الزيادة والنقصان ) فان اى مقدار بن فرضة مهما ونستهما المددان المامنسا وبان اواحدهما از بدو بلزم ان بكون الثاني انقص وكدا العددان المنساويان اواحدهما از بدو بلزم ان بكون الثاني انقص وكدا العددان المنساويان اواحدهما النامة من قوله المكمة لوصة فوله غسير قابل المناه ا

عرف الرجال بالحق لابمن عدرف الحق بالرجال وايال والوقوف على الظواهر فانه من ضيق الجال

ان السلاح جيع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع ( فقول فقف على الفرق به عليه في ثلاثة مواضع من كلامه الاول قوله فهد الثلاثة امتدادات الخالثاني قوله فالشكل المربع الخالثات قوله فالجسم الطبيعي الى ان فال والجسم التعلمي الخوه والمنحيز بالذات هو الجسم الطبيعي وامتداداته العارضة له هو الجسم التعلمي ولنزيد لا بيا بالذلك فال القطب الرازي في المحاكمات اعلم ان الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعي وعلى التعلمي والجسم الطبيعي

فر يادة قوله والنسبة عمالادليسل عليه اللهمالاان يقال يؤخسد ذلك من حدف المعمول المؤذن بالعموم ال غيرقابل الشي اصلاقه مه الونسبة وقد عرف في المطول بنعر بفين احدهما للتقدمين وهوهيئه فارة لاتفتضى قدمة ولا نسبه الثانى انه عرض لا يتوقف تصوره على تصورغيره ولا يقتضى القسدمة واللاقسدمة في محدله اقتضاء اوليا واختار الثانى وحكم باحسنيته والمصنف هناعرفه بالاول كانه لاختصاره وعبر بالعرض دون الهيئة لمافيها (قول فخرج الجوهر) المرادانه لم يدخل فان العرض الذي وضع موضع الجنس مالم يتناوله وقوله والمكم اى فوله غيرقابل القسمة و بافي الاعراض النسبية الما يتم فياسوى و بافي الاعراض النسبية الما يتم فياسوى الاضافة على تقدير ان تسكون النسبة حرامن مفهومها وهو منوع لانها الاضافة على تقدير ان تسكون النسبة حرامن مفهومها وهو منوع لانها في المشاهة على تقدير ان تسكون النسبة حرامن مفهومها وهو منوع لانها في المشهورة وهو لات معروض هالنسبة وتصور المعروض لا يتوقف على في المشده ورمق لات وقف على في المشده ورمق لات وقف على في المشده ورمق لاتوقف على المنافة على تقدير ان تسكون النسبة وتصور المعروض لا يتوقف على في المشده ورمق لات معروض في النسبة وتصور المعروض لا يتوقف على في المشده ورمق لات معروض في النسبة وتصور المعروض لا يتوقف على في المشدة و تصور المعروض لا يتوقف على في المشدة و تعروف المنسبة و تصور المعروض لا يتوقف على في المشدة و تعروف المنسبة و تصور المعروف المهروفية و توقف على في المشدة و تعروف المنسبة المعروف المعروف

أن القبول الذاتى منتفعنه وان وجدفيه القبول العرضى كالعلم المركبات الآتى اومنعلى بقوله غيير أى ان عدم القبول ذاتى له لا يواسطه شئ آخر (قوله فغر ج الجوهر) قديقال هولم بدخل في العرض الذى وضع موضع الجنس من المعرف الذى هوالكمف حتى يغر ج بالمتعريف الاان يقال مم اده بالخروج عدم الدخول وقوله والكم الخ خرج بقوله غير قابل القسمة فان الكم يقبل القسمة وقوله و باقى الاعراض النسبية خارج بقوله والنسبة (ق له المستفادمن الضعير)

عارض عرض فقف على الفرق بين الجسم التعلمي

النسبة لذا أنه فخرج الجوهر والمكم و باقى الاعراض النسبية التي هي الاضافة والاين والمتى والوضع والملك وان يفعل وان ينفعل ودخل في التقييد بذائه المستفادمن الضعير العلم بالاشياء المقتضية

والجسم الطسمي وقول التلخيص الحسم الطويل العريض العميق محتاج الىفراع شغله يعنى به الجسم الطبيعي كما هو ظاهره والا فالتعلمي لاعتاج الىفراعلكونه عرضالكن بشكل عليه كافي الشهاب على المطول انالاحتياج الىالفراغ البس خاصا بالحديم الطويل الخ بل الجوهر الفرد كذلك ماعتاج الىالفراغ خصوصا والمعتزلة اسحاب هذا التقسيم بعسرفون بالجوهر الفردو يخالفون الحكاء فلاوحه للتخصيص

غير التعلمي وذلك لان الاشكال اذاتواردت على الجسم الواحد كالشمعة الواحدة التي تعمل مارة كرة و مارة اخرى مربعا اومثلثا وكالماء الواحد تنختلف اشكاله يحسب اختسالاف طروفه فيلاخفاء في ان ذلك الجسم باق بعينه مع اختلاف جيع اقطار ذلك الجسم لكنه اذا بعل كرة مثلا كان له تحن تم اذاحل مربعا طل ذلك الشعن وحصل تحر آخر اصغرمته مع قاء الجسمية عينهافلايدان يكون هناك امران احدهما باقلا يختلف والا خررائل مختلف فالاول هوالجسم الطبيعي والثاني التعلمي (قوله وقول التلخيص) مبتداخيره يعني به الخ (قوله يشغله ) هو بفتح الباء ثلاثباوهوافصح و فال بضعها رباعبا افاده البوسي ( قوله كافي الشهاب ) فيه اغر اب لعله اراد العلامة ابن قاسم قانه كتب على المطول كاممعت عن اثق به ولمار كما بته لاالشهاب الخفاجي فانه لم يكنب عليه ( قله العاب هذا التقسم) عمل ان المرادة مم الجسم الى الطبيعي والتعلمي اوتقم بم المقدار إلى الجسم التعلمي والخط والسطح وأن قيسل بهداوكادهما باطل فليتشعرى اى تقسيم ارادووجه بطلان الاول ان القائل بالجسم الطميعي والتعلمي هم الفلاسفة والمعتزلة لايوافقونهم على فلكوالثانى ان هذه تهايات وحدود والمسكلمون والمعتزلة منهم يشكرون وحودها فالالفخر الرازى في المحصل لامعني للسطح الانهاية الحسم ونهاية الشيء هوان مغنى ذلك الشي وفساء الشي لا يكون امرا وحوديا وكلا القول في الخط والنقطة اه وقال في المواقف الكر المتكلمون المقدار بناءعلى تركب الجسم من الاحراء التي لا تنجز افانه لا اتصال بين الاحراء التي تركب الجسم منها عند دهم في كيف يسلم ان في الجسم انصالا وان تصور العارض (قوله كالعلم بالاشباء المركبة) واجع لقوله العلم بالاشياء المقتضية للقسمة فالعطم فى حدد ذاته كيف لا يقبل القسمة لسكن قيلها باعتبارما تعلق به فالفابل في الحقيقة للتعلق فهدنا الاقتضاء ليس ارليابل اىفى قوله بها لانه واجمع للذات (قوله كالعلم بالاشداء المركبة) فان العارواحد فيذانه كيف لايقبل القسمة الكن متعلقه وهو المعاوم يقبلها

فلا يقال العلم الذى هومن مقولة الكيف قبل القسمة فيكون خارجاعن

التعر بف لان قبوله القسمة لالذائه بل بواسطة متعلقه فلا ينافى انه في حد

القدهة وعدمها كالعلم بالاشياء المركبة فان العلم الاجراء في الجسم بنها حد مشترك والتفاوت بين الاجسام في الصغر والكبر راجع الى قلة الاجراء وكثرتها اله فان قلت قدد يتألف جوهر ان فردان في عصل خط اواربعة فيحصل سطح قلت هذه من قبيل الجواهر وهذه المقادير من قسم العرض وايضاما تركب من جزاين هو جسم عند نا لاخط فالصواب ان يقول اصحاب هدذا التعريف اعنى تعريف الجسم بالطويل العريض العميق الخفان قلت الراد بالنقيم فوله الطويل العريض الخفان قلت المنازك المنازك المنازك المنازك المنازك المنازك المنازك والسمن المنازك من جوهر بن او ثلاثه الخفات هذا حكاية اقوال وايس من التقسيم في شئ فتأمل وقد يجاب انه اراد بالتقسيم التعريف المذكور في التحريف المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك المنازك التقسيم التعريف المذكور في التلفيم المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك التقسيم المنازك التقسيم المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك التقسيم المنازك المنازك

ثانو يا ( قوله و بالاشباء السبطة ) راجع لقوله وعدمها فالعلم المتعلق بالنقطة مثلا او بالعقل لا يقبل القسمة باعتبار تعلقه بذلك المعاوم البسبط

ذاته لا يقبل القسمة فهود اخل في التعريف ( قوله و بالاشباء البسيطة ) كالعلم المتعلق بالنقطة مثلافاته لايقب ل القسمة باعتبار تعلقه بذلك الاص البسيط ولايخنى ان العمام المتعلق بالبسيط لا غب القسمة إيضا باعتبار ذاته فهوداخل في التعريف نعيرد على من عرف الكيف بانه عرض لا بنوفف نصوره على نصور غيره ولا يفتضي الفسمة واللافسمة في محمله اقتضاء اوليا فأوردعليه العلم المتعلق بالسيط فانه يقتضى اللاقسمة فيكون خارجا فنصعلى انهداخسل هوله اقتضاء اوليا ومعلوم ان اقتضاء العلم المذكور للاقسمة ليساولها بلهوثانوى والمصنف المعرف بهذا النعر بف وقد اختلط عليه احد النعر يفين بالا خر قسد بر (قاله ولا اردالنقطمة والاالوحدة) اىفان كالدمنهما لا يقتضى القسمة الذائه فدخلان في تعريف الكيف فيكون التعريف غيرمانع والجواب انهسمامن الامور الاعتبارية وفي كونهسمامن الامور العدميسة نظر يل هما أما من الأمور الاعتسارية أومن الموحودات الخارجيمة وتمام الكلام في الحاشية الحسيرة ( فوله و بما بعده النقطة والوحدة) مبنى على انهما ليمامن مقولة الكنف ولذلك قال مفيدا السعدالاحر ازعمساعلى مداهد من المععله مامن الامور

بهايقتضي القسمة ربالاشياء السيطة فان العمل بها يفتضى عدام القسمة بالنظر للتعلق لالذاته ولا ترد النقطة ولاالوحدة لأنهدما عمدمان ومن حعلهمامن الاعراض رسم الكيف بانهعرض لا يتوقف تعيقله على تعقل الغسرولا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء ولياء فخرج بالقسد الاول الاعراض النسية كالاضافة وبلا نقتضي القسمة الكمات وعاسده النقطة والوحدة والاولية لادخال مثل العلي بالمعاومات المقتضية القيمة وعدمها

هوالهيئة الحاصلة من اعاطة حداو حدود ولا يتصور ذلك الافياله جزء فان الحده والنهاية ولا تعقل النهاية الإبالنسبة الى ذى النهاية فيكون هناك لا محالة جز آن وقال بعضه هو يشبه المكرة لا نه لا تختلف جوانبه وقيل المربع لانه يتركب الجسم منه الاخلوالفرج وذلك انها يتأنى اذا كان مشاج المربع لانه يتركب الجسم منه الاخلوالفرج وذلك انها يتأنى اذا كان مشاج المربع لان الشكل المكروى وسائر المضلعات ومااشبهها لا يتأتى فيها ذلك الا بفرج وقيل المثلث لانه اسط الاشكال المضلعة اى الني متوجه الى القيد فقط عذاوفى الله جواهر (قوله ايس له حيز مند) الني متوجه الى القيد فقط عذاوفى شرح المفاصد فان قبل اى حاصله ان بعض الكيفيات قديتوقف تصورها على تصور غيرها كلادراك والعلم والقدرة والشهوة والغضب وتطائرها على تصور غيرها كلادراك والعلم والقدرة والشهوة والغضب وتطائرها

غيرمألوف في عباراتهم ( قوله كافيه ) اى الشهاب (قوله الكوله عاد باعن تلك الامتدادات ) فلاشكل له بانفاق المتكلمين لان الشكل

تصورهاموقوفعلى تصورا الغير فلا يعصدل التصور بها الا بعد تصور الاعتبارية اومن مقولة الكيف (قول لا يتوقف تصوره على تصور غيره الشافى المكيف وعدل الا يرادقوله لا يتوقف تصوره على تصور غيره وحاصله ان بعض المكيفيات قديتوقف تصورها على تصور غيرها كالادرال والعلم والفدرة والشهوة والغضب ونظائرها فان هده كلها كيفيات نفسانيمة يتوقف تصور غيرها فان العلم يتوقف تصوره على تصور عمرها فان العلم يتوقف تصوره على تعدد والما المواب ان تعقل المقددة الامور يستلزم ويستعقب تصوره تعلقاتها واما المقولات تصوره على مازوم فان تصور الملزوم يستعقب تصورا الازم المعلى عطف المنافر ومن هده المفورية عسل الانم على مازوم فان تصور الملزوم يستعقب تصورا الازم الم يعيى عقب على المؤرومن هده المفورية عسل الاشتباء بين تصور الملزوم واللازم واللازم المنافورية عسل الاشتباء بين تصور الملزوم واللازم والله واللازم والله والله

فأنهالانتصور بدون متعلقاتها اعنى المدرك والمعاوم مثلا وحاصل

الجوابان تصورات عده الامور موجبة لتصورات متعلقاتها فالاالعقل العلم اولا مدرك متعلقه فهدا النصور سنعقب المجيء عقيبه تصور المعلق وكذا يفال في البقية بخلاف الاعراض النسيسة فان

والجواب كافيهانه اداد الاحتياج الدفراغ ممند ولا يخفى الممن خصائص الجسم الطبيعي الطويل الخوهر الفرد للكونه عاريا عن تلك الامتدادات ليسله حير المفروض اولا والعرض المعرف

پولایقال من الکیفیات مایتوقف تعقله علی تعقل شی آخر کالعلم والقدرة لانا نقول لیس هدا! بنوقف وانماهواستارام واستعقاب الراسطة ما كان عدد اجزائه اقل من الجسم و الجوهر الفرد وهواءى الواسطة ما كان عدد اجزائه اقل من ادى ما بصحر تركب الجسم منه عندهم وما كان تركب اجزائه على مهت واحد فقط وهو المسمى عندهم منطوما كان على مهتين وهو المسمى بالسطح اه فان قلت علم من هذا ان المعتزلة بقولون بالطط و السطح في كميف تقول انهم لا بنرلون بذلك قلت هم قائلون بانطط الجوهرى و المسطح الجوهرى و مجعلون ذلك و اسطة بن الجوهر الفرد و بين الجسم و تعن تقول ان كلامنهما بسم و المنسى اولا قولهم بالطف و السطح التعليمين وهما من قبيل العرض فلا تنافى بين الني والاثبات وقد فالهر الثاميات المقاصدان المرادة و العمد في الجهات المثلاث عن يخرج الواسطة وقول المصنف مند بالاطلاق شامل لاسد في المثلاث عن يخرج الواسطة وقول المصنف مند بالاطلاق شامل لاسد في المثلاث عن يخرج الواسطة وقول المصنف مند بالاطلاق شامل لاسد في المثلاث عن يخرج الواسطة وقول المصنف مند بالاطلاق شامل لاسد في المثلاث عند من المثلاث المثلاث شامل لاسد في المثلاث المث

غيرها كاهوشأن الامور النسبة (قوله واقسام الكيف اربعة ) قال ملازاده في شرح الحداية الكيف جنس تعتبه انواع اربعة الكيفيات المحسوسة والكيفيات المحتوة بالكميات والكيفيات المحتوة بالكميات والكيفيات الاستعدادية ووجه ضبطها ان الكيفيات المحتوة امان تحون عيث لا تعرض الشي الا بواسطة الكمية وهي المحتصة بالكمية اولا يكون كذلك وحين شداما ان تكون مدركة باحدى الحواس الطاهرة وهي المحسوسة اولا وحين شداما ان تكون محتصة بذوات الانفس وهي

وتصور الامورالنسية وقدعلمت الفرق بنهما (قوله بمعنى ان تصوره الخ) تصوير للاستلزام والاستعقاب وقوله متعلق بفتح اللام و بجوز الكسرلان التعلق نسبة بصح اعتبارها من الى طرف من طرفها (قوله بخ الاف النسية (قوله وبالجلة) اجمال للجواب بعد تفصيله وقوله المعنى بتشديد الباءاى المقصود وقوله ماذكر الى انه لا يتوقف تعقلها على تعمل الغير بمعنى انه الاندرك بعد ادراك الطرفين كالاعراض النسية (قوله على خلاف فلك) اى لا يتوقف النسية واقول اناوبا بجلة فقد كان اللائى حدف قوله و بالجدلة الخلانها مع عقادتها لم يستقدمنها المئ ذا الدعلى ما قرره في الجواب (قوله واقسام مع عقادتها لم يستقدمنها المئي في المستقرائي وقوله كالحرارة هو وما الكيف اربعة ) والحصر فيها استقرائي وقوله كالحرارة هو وما

عنى ان تصوره بدخارم تصور متعلق له بخلاف النسبيات فانها لا تنصور الابعد تصور الله وبالجلة المعنى بالكيفية ماذ كرفاو كان شئ عما يعد في المكيفيات على خلاف ذلك لم يكن كيفية خلاف ذلك لم يكن كيفية واقسام الكيف اربعه كيفيات عدى الحواس الجس الظاهرة

هوالبعد المفروض ثانيا ولايفسر الطول بأبعد الامتدادين لانتقاضه بالاشكال

كالحرارة والبرودة المدركين باللس جهة واحدة وفي جهتين فتدخل الواسطة وحينند كان الاولى ان يقول عند في الجهات الثلاث و بين ان ذاك لاخراج مالا سمى جسما لالاخراج الجوهر الفرد وقط في كل من الاعتراض وجوابه قصورا ذحق الاعتراض مكذا ان النعريف شامل للجوهر الفرد وما كان من كبامن جزاين او ثلاثة وليس كل منهما جسما والجواب ان المراد فواغ يشخله الجسم ولا يكون كذلك الا اذا كان عتدافي الجهات الثلاث كايفيده اسناده الفعل اعنى بشغل الى الجسم وايفاعه على الضمير العائد للفراغ وهذا المكلام كله على سبيل المجاراة وتسليم ماقاله والا فلاور و دلاسؤال اصلالان قولهم عتاج الى فراغ يشغله ليسمن اجزاء التعريف بل هوا ثبات لحاسة من خواص الجسم وحكم من احكامه فلا يقال حيندان ذكر الاحتياج شامل الجوهر الفرد و فائه لا يقال ذلك الا إذا كان فيدام أخوذ افي النعريف وليس كذلك فقد برولا تصغ لم اهال أن المنالث ( قول هم والمعمل واعالم يفسر الطول باطول الامتدادين والعرض باقصرهما لا نتقاضه بالاحسام المكعبة في فائدة في الا بعاد الثلاثة الجسمية التي هي الطول والعرض العرض المكعبة في فائدة في الا بعاد الثلاثة الجسمية التي هي الطول والعرض والعرض المكعبة المحدة في الا بعاد الثلاثة الجسمية التي هي الطول والعرض العرف المحدة المناهدة والعرض العرف والعرض المحدة المحدة الا بعاد الثلاثة الجسمية التي هي الطول والعرض والعرض المحدة المحدة في فائدة في الا بعاد الثلاثة الجسمية التي هي الطول والعرض و

النفسانية اولاو تنحصر عكم الاستقراء في الاستعدادية اه (قول كالحرارة والبرودة من اظهر المحسوسات والبرودة من اظهر المحسوسات والبينها وحدما كيفيتان فعلمتان فعلمان في المادة والحرارة تختص مقريق المختلفات وجمع المماثلات من ميث انها تفيل الميدل المصعد بواسطة التسخين فالمركب من الامثال المختلفة في اللطافة والسكتافة اذا اثر الحرارة في في العلاطف فان الالطف افيل المصعيد من الحرارة كالحواء الذي هوافيدل من الارض والافيدل بينادر الى التصعيد فيدل الابطأ فتنفر في الاحسام المختلفة الطبائع التي من المنامه في في في المحددة في العرارة بل البرودة عصوسة المسام المختلف المرارة بل البرودة كيفية البرودة محسوسة و محسوسة المس عدم الحرارة بل البرودة كيفية والمالين بنواردان على البرودة كيفية وحودية بنها و بين لحررة تصاد لانهما وجودية بنها و بين لحررة تصاد لانهما وجوديتان بنواردان على موضوع واحد؛ هم عان المحلودة المحادة عن شرح الطوالع وايضا موضوع واحد؛ هم عانة المحلودة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس) قدم الكيفية المحددة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس) قدم الكيفية المحدودة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس) قدم الكيفية المحددة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس) قدم الكيفية المحددة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس) قدم الكيفية المحددة المحددة عن شرح الطوالع وايضا باللس ) قدم الكيفية المحددة المحددة عن شرح الطوالع وايضا

والعمق تطلق على معان فلابد من بيانها المحصل الامن من الغلط الواقع من الاشتراك فالطول لهمعان خسه الاول الامتداد الواحد كمف كان الثانى الامتداد الذي يفرض اولا الثالث اطول الامتدادين الحطين بالسطح من غيراعتبار تقدم وتأخر الرابع المعدالا خددمن الحيط الى القوة لا يخاواء بها حموان لان بقاءه باعتدال من احه فلا بدمن الاحتراز عن الكيفيات المفسدة اياه فلذلك حملت عذه الفوة منتشرة في اعضائه واماسائر المشاعر فليس مذه المرتبة من الضرورة فقد مخاوا لحيوان عنه كالحراطين الفافدة للشاءر الاربعية وكالحلد الفاقيد لحاسة البصر ( قرله و كالالوان والاضواء) قال في المواقف وشرحه الا يمكن تعريفهما اطهورهما فان الاحساس محز ثباتهاق داطلعنا على ماهيتها اطلاعا لايني بهمايمكننامن نعر يفاتهماعلي نقدير معتها ومايقال في نعر يفهمامن ان الضوء كال اول الشفاف من حث هوشفاف واعما اعتبرقيدا لحيشة لان الضوء ليس كالالشفاف في حسمته ولافي شئ آخر بل في شفافيته والمراد بكونه كالااول انه كالذاني لاعرضي اوكيف لايتوقف ابصارها على الصار شيّ آخر هوالضوء فأن اللون مالم يكن مستنبرا لايكون مرئبا تعريف بالاخني وحعدل الضوءمن قبيل المكيفيات هو مذهب المحققين وقيل هواجسامشفاعة تنفصل عن المضيء وقبل الضوء هواللون اله والطلمة عبارةعن عدمالنورفهي عدمملكة وفسل كيفية تمنع الابصار وفال بعض فدماء الفلاسفة لأوحود للون احلا واغا يتخبل البياض من مخالطة المواءالمضي وللاحزاء الشفافة المتصفرة حدا كافي زبدالماء والثلج وادلة هذه الاقوال وتفاصيلها في المدوطات وفى الحاشية الكرى شئ من ذلك ( قاله وكالاصوات والحروف ) مبينان في ادائل كتب العرب ( قاله و كالروائع ) قال في شرح الطوالع لااسهاء لانواعهاالامن حهةالموافقة والمخالفة فالروائح المواقفة للزاج تسمى طبية والروائع المخالفةله تسمى منتنة وسس الاحساسها وصول الهواء المتسكمف الرائحة الى الميشوم وقسل شحلل على ذى لرائحة احراءلطيفة عمله الحواءالى الخيشوم وهو بعيدفان المسك السير استحيل ان يتحلل منه احزاه تعميل منهار الحية منتشرة انتشاراني مواضع كثيرة اله بتصرف ( قوله وكالمدنوقات )و مي المطعومات

وكالالوانوالاضواء المدركين بالبصروكالاصوات والحروف المدركين بالسمع وكالروائح المدركة بالشم وكالمدوقات وماكان من المحسوسات راسيخا كحلاوة العدل وملوحة

المركز ومن راسالا دى الى قددمه اومن راس الحيوان الى ذبه لامن ظهره الى استفله الخامس الامتداد الا خدد من حم كز العالم الى محيطه والعرض له معان اربعة الاول المفدار الذى فيه بعدد ان المثانى البعد الذى يفرض مفاطعا لبعد مفروض اولا الثالث اقصر البعدين الحيط بلين بالسطح

ومفرداتها تسعة باعتبار القابل والفاعسل فان الطع به حسم عامل لهوهو امالطيف اوكشف اومعتدل من الطافة والكثافة وله فاعل وهواما الحرارة أوالدودة أوالكمفية المعتبدلة بين الحرارة والسرودة في الكثيف الحلاوة وفي الطنف الدسومة وفي المعتبدل التفاهة والنفه طلق على معندين مختلفين إحا هدما مالاطع له حقيقة والثاني ماله طعم في المقيقة لكن لاعس طعمه كالنجاس لشدة تسكاثفه لا يتحل منه شئ يخالط اللسان فبحس طحمه تماذا احتدل في تعليل احزائه والطيفها احسمنه طعمه وقد متمع في سم طعمان من هده اوا كثر كاحماع المرارة والحرافة والقبض في الباذيقان ( قوله انفعاليات ) بزيادة ياء النسمة للنوكيدو المالغة على مثال احرى لشديد الحرة (قرل لانفعال الحواس) لانها محسوسية والاحساس نفيعال العاسية فهي سنب للانفعال ومتموعة له ( قال تميزاين القسمين ) قال شارح حكمة العين وانمألم تعكس السهية لان غسير المستقرة لقصر مدنها وسرعة زوالها منعت من اطلاف اسم حنسها عليها بل اقتصر في تسهيما على الانفعالات ( قِلْهُ كَاطِياة ) وهي فوة تقنضي الحس والحركة ( قِلْهُ والصحة ) هي حالة اوملكة ما تصدرالافعال عن موضوعها سلهة اي واقعمة على ماينيغي والمرض بخلافها فلاواسطة بينهما وبعضهما ثبت الواسطة وليس هذا محل الكلام فليطلب من الكنب الطبية ( قوله والادراك ) قال شارح الطوالع الادراك غنى عن التعريف لانه من الوحدانيات انفها عاصلة عنسدالنفس وحصول نفس حقيقية الشئ اقرى في التصورمن حصول الشئ والمثال فلهذا كان الصفات النفسية والوحدانياب افوى

عطف عليه قدد كرت تعاريفها في الحاشية ( قول لا نفعال الحواس عنها ) اى لنأثرها جما فان الحاسمة اعنى القوم الذاتية تشكيف محلاوة العسل و ماوحة الماء ( قول عبرابين القسمين ) اى الانفعالات

ماءالجر سهى انفعاليات لانفعال الحواس عنها اولا وما كان منها غير راسخ كحمرة الحجل وصفرة الوجل سمى انفعالات لانهالسرعة زوالهاشديدة الشبه بان ينفعل فخصت بهدذا الاسم تمييزا بين الفسمين وكيفيات نفسانية اي عقصمة بدوات الانفس كالحياة والصحة والادرال الرابع البعد الاخذ من عين الحيوان الى شاله والعمق له اربعه معان الاول المعد المقاطع للبعدين المفروضين اولافان الخط اذافرض ابتداء كان مله لا فان فرض خط آخر شاطعه كان عرضا فان فرض خط آخر فاطعهما على زواما قوائم كانعقا الثاني الثخن الذي تعصره السطوح وهوحشوما بينالسطوح اعنى الجسم التعلمي فان بينالسطوح شائين احددهما الجدم الطبيعي المنتهى الى السطوح وثانهما البعد النافدني اطاره الثلاثة السارى فيها الواقع حشوها وهوالجسم التعلمي فيصدق عليمه انه حشوما بين السطوح الثالث الثخن الذي يعصره السطوح فىالتصورمن الامورا لخارجة عن النفس فان نصور الصفات النفسانية محصول حقيقتها وتصورالامورا لخارحمة عن النفس محصول مثلها ثم فال وقال الشدخ في الاشار ات ادراك الشيَّعو ان يكون حقيقته معملة عندالمدرك شاهديه مامايه يدرك اه وهومعنى قولهم هوحصول صورة الشئ في الذهن فعلى هدذا العليمن مقولة المكيف وسيأتي مافيه (قول وكالفدرة والارادة ) القدرة صفة تؤثر وفق الارادة والارادة قيل ميل يعقب اعتفاد النفع كان الكراهة نفرة تعقب اعتفاد النسر (قله وهيان كانت غدير راسخة ) الاختيلاف بين المكة والحال العوارض المفارقة لان الكيفية النفسانية اول حدوثها عال عهى بعينها تصدير ملكة والامور المختلفة بالفصول عتنع ان ينقلب بعضها الى بعض ( قاله استعدادية ) اىفائمة بجسم ستعد بسيم اللقبول اوعدمه قال في الحصل ثالث السكيفيات الهمؤ للدفعوه والقوة اوللنا ثيروه واللاقوة (قاله ولاقوة ) ويسمى ايضالاقوة ( قاله وعدم القبول )عطف نفسير ثمان بعضهم عد الصلابة واللين من الكيفيات المحسوسة الملموسة والحق ما مناودایل ذاك في الحاشیه السكيري (قله كالمثلثية )اى التثليث فالمثلث كموالشليث مينه قائمه به ( قاله وكالزوجية ) اشار بتعداد المثال الى

و لانفعاليات (قوله استعدادية) اى قائمة عيسم ستعد بسبها للقبول اوعدمه (قوله كالمثلثية) اى الهيئة الحاصلة من النائب الفائمة بالشكل المثلث فالمثلث كموتلك الهيئة كيف (قوله و الزبجية) فالوحدات الاربعة كمتعسل وهيئة اجماعها كيف واشار بنعداد

وكالقدرة والارادة وهيران كانت غرراسخة تسمى مالا والاسمستملكة كالكتابة فأنهاني اشدائها حال فأذا استحكيت سارت ملكة ب وكيفيات استعدادية اى مقتضية استعدادا وتهيأ لقبول إثر ماسهولة كاللين وتسمى ضدهفا ولا قوة اوللدفع وعدم القبول كالصلابة وتسمى قوة طسعه وكمفان مختصه بالكميات كالمثلثية وكالزوحية واشرت غولي (ارتسم) الحان هدده الاجناس العالمة سيطة

بشرطالاخذمن فوق الى اسفل حتى لو ابندى عمن اسفل الى فوق كان سمكا ولذا يقال عمق البروسمال المنارة الرابع البعد الذي يحو يعقد ام الانسان

أنه لا فرق بين المكم المتصل والمنفصل اه ( قيله وابن مو حصول الجسم ) اى الطبيعي قيد به لانه المتحيز اولاو مالذات وأما التعلمي فعرض قائبه كإنقدم ومهى مماطبيعيا لانه يبحث عنه في العلم الطبيعي منسوبالى الطبيعة التيهيمدا الا تاراى مي علة فأعليه لا تار ماهي قيه من الاحسام ( قوله وقد كثر الخلاف ) قال في شرح المقاصد لاخفاء ولأنزاع فيان لفظ الجسم في لغه المرب وكذاما يرادفه في سائر اللغات موضوع بازاءمعنى واحد واضع عندالعقل من حيث الامتيازعا عداه اكن الحفاء حقيقته وتكثر لوازمه كثرالنزاع في تعقيق ماهيته واختلفت العبارات في تعريفه وادى ذلك الى الاختلاف في بعض الاشياء اله همل يكون حسما اولافعندالحققين من المنكلمين هوالحوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالانطار الثلاثة الخماذكر والمصنف وقال في شرح الطوالع التصديق بوجود الجسم لاعتاج الى ظرلان الحسم في ذاته محسوس لانه بالحس ادراك النفس بعض اعراضه كسطحه من مقولة الكيف ولونه من مقولة الكيف ثمان الحس كاادى الى العقل ذلك حكم العقل بوجود الحسم حكما ضروريا فالحسم محسوس منحهة اعراضه المذكورة معقول من جهة ذا ته فليس الجسم عحسوس صرف ( قاله لا بنصور لها حد حقيق) قال في شرح المقاصد لاطريق الى تعريف الاجناس العالمية

المثال الى انه لافرق بين الم المتصل والمم المنفصل ( قوله حصول الجسم الخ ) هذا احد تعريفينه ثانيهما ماسياتى انه هيئة تحصل الخ ولعل الثانى اولى لان فيسه اعتبار النسبة من اول الامرائل المناسب لكون هده الاعراض سية بخلاف ماهنافان النسبة لازمة للحصول و واعلم ان الجسم طلق على الطبيعى والتعليمي بالاشتراك اللفظى كما نس عليه القاضى مير ولهدا احتاج المصنف لتقييده بالطبيعي فقال اى الطبيعي التعريف الاانه يرد عليه مؤاخذة وهى استعمال اللفظ المشترك في التعريف وجوابه تعويز ذلك مع القريندة وهى هنالفظ حصول فان الحصول في المكان من لوازم الطبيعي لكونه جوهر او الطبيعي منسوب الطبيعية

لابنصورلهاحدحقبتی کام و ( این ) وهو ( حصول الجم ) ای وخلفه ومن الحبوان الغير المنتصب فوقه واسفله برهذه المعانى منها ماهو كيات صرفه كالطول بمعنى الامتداد الواحد الذى هو الخط والعرض

سوى الرسوم افلا يتصوراها جنس وهوظاهر ولافصل لان المركب من الاحمين المتساوين ليكون منهما فصلا مجردا حمال عقلى لا يعرف تعقيمة بل مانقام الدلالة على انتفائه ولم يظهر الكيف مخاصة لازمة شاملة سوى المركب من العرضية والمغايرة الدكم وللاعراض النسبية الا ان التعريف جالما كان تعريفا الشيء ابساويه في المعرفة والجهالة لان

والطبيعة والمصورة النوعية والقوة واحسد بالذات مختلف بالاعتبارقال منلازاده لكل من الاحسام صورة اخرى غير صورته الحسمة جاسار ذلك النوع ولهدنامه تصورة توعدة ايمذو يةالي النوع بالتحصيل لمحصد لهبهاوسهى طبيعية ابضا باعتبار كونها مدد اللحركة والسكون الذاتين وقوة الضاماعتمار تأثيرها في الغمر اله فال مضحوا شيه وانعا فلناأنها مؤثرة فيالغبر لسكونها مسدأ الاتثار المختلفة وذلكلان الاحسام تخنلف بحسب آثارها فبددا الآثار ليس هو الحسعيسة لاشترا كهاولاالهدولي لانهاقالة فلانكون فاعدلة فنعن ان مكون إمرا آخروهوالصورة النوعية ( قله وهولغة الخ ) رايت بخط المصنف في هامش مفولات السيد البليدي مانصه واعلم ان اللغو بين اختلفوا في تفسير الجسم فقال ابن دريدانه كل شخص مسدرك وقال الازهرى في التهدنيب الجسم مجمع البدن واعضاؤه من الناس والابل والدراب ونعو ذاك ماعظم من الخاتي الجسيم فعلى قول ابن دريد يكون الجسم ميوانا وجمادا ونبانا وعلى قول الارهرى يختص الحيوان مطلقا وقال ابوريد الجسم الجسد فعليه بكون خاصا بالعاقل لان الحسد لا بقال الاناعدوان العاقل وهرالانسان والملا الاعلى والملائكة والحن واطلاقه على غبره مجازعلاقته المشابهة كافي قوله تعالى فأخرج الهم عجلاحسد الهخو اركذا يؤخد أمن مواضع من المصباح اله ماوحد ته وفيه مخالفه لماهنا فحرره فأنه ايس عندى وقت كتابة عذه الحاشة شيمن كتب اللغة (قاله من غير تقييد) ليسله دخل في التعريف بلهو دان للاقتصار على فولهم انه حوهر فابل للانفسام فيصدق بانقسامه ولوفي جهة واحدة

الطبيعى وهولغة كلشخص مدرك كما قاله ابن در بد والجسم وهو مجمع البدن والاعضاء من الحبوانات كماني المصباح وقد كثر الخلاف في حقيقته اصطلاحا فذهب المحققون من المتكلمين الى انه الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد

عمى السطح والعمق بممنى الثخن الذى هو الجسم المعلمى ومنها ماهو كيات ماخوذة مع اضافة الى الحرآخر كالمفروض البيا الواولا او ثالثا فان كون الامنداد مفروضا ثانيا اضافة الى المفروض اولاو بالعكس وكونه مفروضا ثالثا اضافة له الى مجموع الاولين كالن لجموعهما ايضا اضافة اليه وقد يعتبر معيه اضافتان كالاطول والاعرض والاعمى والاسمى والاسمن والاعمى والاسمن والاسمن والاسمن الول اطول بالقياس الى طويل وذلك الشي طويل بالنسبة الى قصيروقس الباقى وقد تعتبر معه اضافات ثلاثة كالاطول من الاطول قد يعتبر از يدفاز يد اه كذا

الاجناس العالمية البس بعضها اجلى من بعض فعد الواعن ذكر كل من الكم والاعراض الى ذكر خاصته التي هي اجلى وقالوا هو عرض الخ (قوله بالافطار الشلائة) بعنى الطول والعرض والعمق (قول لان الجسم عو المجموع لاكل واحد) اشار الى الحلاف في ان المسمى بلفظ الجسم مجموع الجزاين المؤلفين لاكل واحد منهما وعند القاضى واتباعده ان الجسم مو المنا ين المؤلفين المجتم المؤلفين المواجعة بالانهام المواجعة بالامتناع فيام العرض والذا ليف على حدة فهما جسمان لاجسم واحدو تعامه في الحواشي المؤلفين تأليف على حدة فهما جسمان لاجسم واحدو تعامه في الحواشي المكرى (قول الطويل الخ) يطلق كل جزء من هده الشلائة على معان المراد منها هناان الاول البعد المفروض اولا والثاني البعد معان المراد منها هناان الاول البعد المفروض الاوالان المراد ما المالية والمالول المعدد المفروض المالول المول المول المول المول المعدد المفروض المالول المول المعدد المفروض المالول المول المعدد المفروض المالول المالول المول المعدد المفروض المالول المول المول المعدد المفروض المالول المول المعدد المفروض المول المو

والذافرع على مقوله فاوفر ضناء ولفاالخ ( قول هوالجموع لا كل واحد منهما) اشارة الى الحداف في ذلك قال في المواقف الجسم عندالجهور من الاشاعرة جموع الجزأين المؤلفين لا كل واحد منهما وعندالفاضى الباقلاني وانباعه ان الجسم هوكل واحد من الجزأين لانه هو الذي قام به المثاليف انفاقامنا والتاليف عرض لا يقوم بجزاين على اصول اصحابنا لامتناع قبام العرض الواحد الشخصى بالكثير فوجب ان يقوم كل واحد اله من الجوهرين المؤلين تأليفا على حدة فهما جسمان لاجسم واحد اله اقول كون التأليف عرضافي حيز المنع للهواهم اعتبارى فليتم الدليل اقول كون التأليف عرضافي حيز المنع للهواهم اعتبارى فليتم الدليل

بالانطارالثلاثة فاوفر ضنا مؤلفا من جوهرين فردين كان الجسم هو المجموع لاكل واحدمنهما وذهب المتزلة الى انه الجسم الطو بلى العريض العميق الحص من شرح المواقف اللهرى والسيد (قوله المتساوية الابعاد) وهي المسهاة بالاشكال المكعب فالشكل المكعب مانسا وت ابعاده السلانه ( قرله واعلمان نفسيرالجسم عماذ كر ) اىبالطو بل العريض الخواما قولهسابقا م كمن حوهرين الخفد نهناك على انه اختلاف في افيل مايترك منه الحسرفعندالاشاعرة حوهران فصاعدا وعندالمعتزلة اقل ذلك سنة اوثمانسة الى آخر ماسبق وان المركب من موهرين اوثلاثة مسمعندنا لاعندهم وانهدذا النعريف منفق عليه عندهم فالفى المقاصد وهورمم للجسم بخاصته ومعنى كونه خاصه انهم لايثبوت الجسم النعلمي الذي هوكم له الابعاد الثلاثة فيكون هذا عرضا عاما اه وظهراك منه ابضا صحمة ماقلناسا بقاان المعمدنة الابقولون بالحسم التعلمي فتذكر (قله بالهيولي والعمورة) اراد بالصورة ماشمل الصورة الجسمية والصورة النوعية فالجسم عنسدهم مجموع حواهر ثلاثة حــل اثنان منها في الاخر يقال للحل هيولي ولكل من الحالين صورة وهذه الحواهر الثلاثة متلازمة لاانفكال لهاعلي ماير هنو اعليه وان كانت ادانهم على هدذا المطلب مهافتسة كالعلمين الوقوف علما و جدا تعليما في كالم المصنف من المساعمة اله ولنبين لل معنى هذه الأمور الثلاثة اماالهبولي فقد قال المحقق اللارى الظاهر انهالفظ يوناني فال بعضمن حشاه واعاقال الظاهر لاحمال انتكون عربت عن الهدولي المسدد الياءفتكون مخففه عنها وحينئذ بكون اطلاقها على المادة للناسيه لانها

المتساوية الابعاد واعسلم
ان تضيرا لجسم عاد كر
اسطلاح المعسرالة مع
اعترافهم شبوت الجوهر
الفرد واما الفلاسفة
فضروه بالهبولى والعورة
فضروه بالهبولى والعورة
ان يكون علا اوحالافيه
او محوع الحال والحسل
اولا فالحسل
اولا فالحسل

الامتدادين والالم يصدق التعريف بالجسم المكعب ( قوله الى انه الجوهر القابل الخ ) في شرح الطوالع قبول الابعاد الثلاثة المتقاطعة على

تأمل (قوله المانه الجوهر القابل) هذا التعريف بول لما اصطلح عليه المعترلة وهم كثير اما يتشبقون باذيال الفلاسفة ثم في شرح الطوالمان قبول الابعاد الشهلانة المتفاطعة على زوايا قائمة من اللوازم الحاسة لامن الذا نيات وعرفه بعضهم بأنه جوهر قابل للانقسام في الجهات الثلاث وظر فيه الفاضى ميرفي شرح الهداية بانهم ان ارادوا القابل بالذات الانقسام في الجهات الشهد نصدق هذا التعريف على شئ لان القابل بالذات للانقسام في الجهات الشهد نا المنافع من المعاملة على المائم القائم القائم القائم المائم القائم المائم القائم المائم المائم القائم المائم المائم القائم المائم الم

ودُهب الفلاسفة إلى أنه الجوهــرالقابل للابعاد الثلاثة المتفاطعــة على في لمان العرب مي القطن في كالوحد القطن في الأنواع المختلف فمن التياب كذلك توحدا لهبولى في الاحسام اه وفي القاموس الهبولي وتشدد المياء مضعومة عن ابن القطاع القطن وشبه الاو اللطينة العالميه اه وفى المزهر الهبولى فى كلام المسكلمين اصل الشي فأن يكن فى كلام العرب فهو سحم في الاشتقاق ووزنه فعولي وقيل هو محقف هشه أولي والصواب إنه لفظ يونانيء مني الاصل والمادة أه وهي عندا طبكاء حوهر بسبط لايتم وجوده الابانضام الصورة اليه وتحل فيه الصورة الحسميمة والصورة النوعيمة وعرفها يعضهم بأنها الجوهر القابل الصورالمتعلقة بالمقاديروالاعظام التي باعتبارها صحان يشاراليه بالاشارة الحسية واماالصورة الحسمية فانها الحوهر المتصل القابل للإبعاد الثلاثة المدرك من الحمم في بادئ النظر وإما الصورة النوعية فهي الحوهر الذي صاربه مجوع الحبولي والصورة الحدهمة توعامن الانواع ولهذامهت صورة نوعية كاسميت الاولى مسمية لصبرورة الهيولي التي هي يسطمة محاولها فبهاحسها من الاحدام فعدني كونها صورة نوعسة إنها منسبو بة للنوع بالتحصيل لتحصله ماقال منلازادة وتسمى طبيعة ايضا باعتبار كونها مدأللحركة والسكون الذائب نوقوة ايضا باعتمار تاثيرها في الغبر واعلم اناثنات الهبولي متوقف على اطال الحزء الذى لا شجر آفهو اسل عظيم من اصولهم شواعليه مسائل كثيرة و باثباته ينهدم ا كثرماقر روه واسبوه من عقائدهم الفاسدة ولهم في اثبات الهبولي دلائل اوضعها ماقرره الفاضي مبرحيث قال والتقرير الحامع ماذكره بعض المحققين من ان الحوهر الوحداني المتصل في حدد اته لو كان قائما مذاته لكان تفريق روا با فاعد من اللو ازم الخاصم لامن الذائمات اله فكون النعريف

رسها فان فلت التعريف الجسم الطبيعي والفيد المذكور لا يكون عاسة

بالحسم الطبيعي الساري فمه الحهات الثلاث وقد صرحو ابذلك وان ارادوا القابل في الجلة في صدق التعريف على كل من الهبولي والمعورة انضا اه والماب المحقق اللارى في الحواشي مانه محوزان براد بالانقسام الانقسام القعلى وهوليس من خواص الكم ي فأن قلت كالنه ليس من خواص الكملايمر ض للجسم بالذات بل هو من خواص الهيولي \* قلت المرادمن

الحسم الى تسعين اعداما لسعيته بالكلية واعتاد الحسمين آخرين وذلك لان الحسير المتصل في مدداته اذاكان دراعين مثلافا ذاطر أعلمه الانفصال وحصل هناك حسمان كلء احدمنهماذراع فحندلا بكون ذلك المتصل الواحد انى الذى كان ذراعين للامقصل باقدامذ إنهضر ورة ولم يكن هذان القسمان موحودين فبهوالاا كان ذامفصل بالفعل لامتصلافي حدذانه فقدعدم ذاك المنصل بالكلية ووحيد منصلان آخران من كتم العيدم فلامدهناك من ثبئ آخر مشترك من المتصل الاول وهذبن المتصلين ولامد ان يكون ذلك الشئ باقيا بعينه في الحالين لئلا يكون المتفرين اعداما بالكلية الضافكون ذلك الباقي بعثه موجيا لارتباط القسمين مذلك الحسم المقسوم وبكون هومع المتصل الواحد متصلا واحداومع المنفصلين منفصسلامتعددا كلمن ذلك المتعدد متصل واحد فلا مكون ذلك الشئ في نفسه واحداولامنعدداولامنصلاولامنفصلا بل هوفي فالثنا بعلالك الحوامر المنصل لذاته فبكون واحدا يوحدته ومتعددا بتعدد ومتصلامع كونه متصلاوا حداومنفصلامع تعدده وانفسال بعضه عن بعض واذا كان ذلك الشئ مع المتصل الواحد متصلا واحدا ومع المنعددمنفصلا متعددا كان المنصل الواحدو المتعدد مختصابه ناعتاله فمكون معلالاتصل الواحد حال الاتصال وللتصلين حال الانفصال فكون حوهر اقطعافهذا الحوهر الذي هو محسل الحوهر المنصل في حدَّدانه هو المسمى بالحدولي الأولى وذلك الحوهر المتصدل سمي صورة حدهمة في الجسم المطلق المركب منهما ( قله ان تغيروتقوم) طاهره ان التغيرقيد معترفي تسمية المحسل همولي ايان المحسل لاسمى هدولي الااذا اعتبر كونه منغبرا وليس كذلك فأن الهولي باقمة على بساطتها بعد خلع الصورة الاولى وحاول الصورة الثانية والنغير انماه وبالصور النوعية وكانه اخذه من قولهم ان الهبولي قابلة لتوارد صور حسمية وهو المعنى عندهم لهلان الجسم التعلمي شاركه فيسه والجواب منع ذلك فان الجسم التعلمي قبول الانفصال فالميسه لأن طراعلم مالانفصال كإيقال كل ماهية موحودة قابلة للعددم ولاشك أن الجسم بالذات كذلك لعملوار يديقسول الانفصال ان يتصف به ويصير الانفصال صفة له فهومن خواص الهيولي

ان نغیرو تقوم ها حل فیه کالنقطه اذا حلت فیها بشر یه فانها لاتبق فیها نقطه بل خیفه اخری و کالبیضه فانها اذا حلت فیها صورة الفرج لاتبنی بیشه بل ماهیه آخری

الزوایا القائمة ومعنی ذلك انه اذاقام خط علی آخرفان كان قائما علیه ای غیرمائل الی احد جانبیه فالزاویتان الحادثان یكونان مناویتین و سعیان قائمتین و ان كان

واماالتقو ممفغيرمه تبراذ درفوا الهيولي انهاجوهر بسيط لايتم وجوده الابانضام الصورة المسه فتكون مفتقرة الى الصورة في تقومها اى منع ذلك بل هو مقدمة له (قوله على زوايا قائمة) اتما قيدا لا بعاد الثلاثة بكونها متقاطعه على زوايا فأئمة لان السطح قد يتقاطع فيه ابعاد كثيرة الكن لاتنقاطع على زوا باقائمة فلولم يقد دبدلك لما كان القابل لها خاصة للجسم لشاركة السطح لهفى ذلك فان السطح تتقاطع فيسه إبعاد كشيرة الكن لاعلى زوا باقائمه في ل تنفاطع فيه إجاد كثيرة وأكثر على زوا باغير قائمة كهذه الصورة \_) ( \_ واماعلى زوا باقاعة فلا يتقاطع فيه وي بعد ين هكذافالا عادالثلاثة المقاطعة بإيروا ياقائمه تخنص الحسم ثمان القيسد المذكوراى التفاطع على زواياقائمة ليس لاخر اج السطح لانه عرض خارج عن التعريف المذكوربالجوهرمن غير حاجة الى قيد آخر يخرج ال القيدالمذ كورانماه ولاحل ان يكون خاصة للجسم فأنه يدون هذا القيد لا يكون خاصة له فالهشارح الطوالع ( فهله ومعنى ذلك ) اى التقاطع على زوايا قائمة قال صاحب تفريج الادراك اعلم ان الزاوية قسمان مطحة ومجسمة والمطحة سطح الحاط به خطان للتقيان عند نقطة من غبران شحمدا اوهسَّة عارضة لذلك السطح اله فعلى الاول تبكون من مفولة الكم وعلى الثانى من مقولة الكيف من الكيفيات المختصة بالكميات وقدعرف ابضابانها محدب السطع عندتلافي الطين الغسير المنحدين حهة ومعاوم انهما يتسلاقيان على نقطة فتكون الزاوية هي تلك النقطة وعليمه بشكل ولهم المنفرحة اعظم من الحادة وكذلك الفائمية لان النقطة لانفدل النفاوت بالكروالصفر فأمان بفال هذا الحكم مفرع على تعريفها إنها سطح الخاوعلي أماهي النقطة ويكون الصغر والكر (قله ومعنى ذلك )اى معنى التقاطع على الزوايا الفائمة ولما كان في هددا المعنى خفاء لابتنائه على مقدمة هندسية مهدله بذكر هذه المقدمة فقال اداقام خط على آخر ومعنى قيام اللط على اللط إن يقم التماس بنه معاعلى

نقطة ثم ان الخط القائم به تارة بكون غيرمائل جهدة من الجهات و تارة بكون ما ثلا وعلى كل حال اما ان يقع على طرف الخط او لافان وقع على طرف

بالكون والفياد كإين ذلك فوله كالنطفة إذا حل فياسورة شرية الخ

وكخشبالسر يروالشريط والمسارفان المجموع بعاول صورة السر يريتفل الى ماهية اخرىهى السرير والايتغير عالى فهو

وجودهافان فلت وفالوا إيضا ان الصورة ايضامفتقرة الى الحيولى ضرورة افتقار الحال الى الحدل وهدا دورو الجواب على ماستفاد من الفاضى ميران الهبولى مفتقرة الى الصورة فى لوجود والصورة مفتقرة المها فى الشكل دون الوجود فلادور (قول وكخشب السرير) لا يخفى ان ذات الحشب جسم مركب من الهبولى والصورة وليست هبولى لانها كا

باعتباد السطح الذى انهى بالزاوية والزاويثان القائمتان هكذا

والحادة والمنفرحة هكذا

فائمة فائمة

خادة / منفرجة

فاذافر ضنافى الجسم بعداك نساتفق اى ذلك البعداى فى اى جهة من جهات الجسم وهدنا البعد المفروض اولاهو الطول و الثانى هو العرض و الثالث

الخط حدث زاو بةفقطفائمه اومنفرجه اوحادة كهذه الصورة

426

مادة

وامااذالم بقع على الطرف فانه محدث فائمتين اومنفرجة وحادة ولاعكن حصول منفرجتين اوحادثين كهذه الصورة

عادة منفرجة قائمة قائمة

ا منفرحه

و بهذا التقر يرتعلمانه لا يمكن في مثلث فائمنان ولامنفر جنان كابرهن على ذلك في الحند من واما إذا نفذا لحط الفائم وخرج فانه حين لل يحصل التفاطع بين الحقين اماعلى اربع قوائم كهذه الصورة

اوحاد نین و منظر حذین کهده

عرفت جوهر سبط الخواجواب ان الهبولى تطلق عندهم باطلانين على الهبولى الاولى وهى المعرفة بالتعريف السابق وعلى الهبولى الثانيسة وهو الجسم الذي تركب منه جسم آخر على سيل التشبيه والافالمبولى

190

العمق (قوله وان كان هوقابلالا بعاد كشيرة) لكن لا بدمن فرض الا بعاد الثلاثة لتحقيق ماهيته فلا يكون مالا عكن فيه فرضها جسما قال السيد واعدا عتبر في حده الفرض دون الوجو دلان الا بعاد المنقاطعة على الزوايا القائمة ربح الم تكن موجودة فيه كافى المكعب مثلا فليدت بسميته باعتبار قالم الا بعاد الموجودة فيه لا نهاقد ترول مع فاء الجسمية الطبيعية بعينها واكترفي بامكان الفرض لان مناط الجسمية ليس هوفرض الإ بعاد فيه بل بالفعل حتى يخرج الجسم عن كونه جسماط بيعيا لعدم فرض الا بعاد فيه بل

ولايمكن غــيرذلك (قوله على زوايا قائمــة )اتمـافـــد الابعاد اللانة بكونها متقاطعة على زوا يافائمة لان السطح قد تتقاطع فيسه إبعاد كثيرة لكن لاتتفاطع على زواياقائمية فان السطح اذافرض فيمه بعيدهم آخر بقاطعه حصل التفاطع على زوايا فالمهمن البعدين فقط فادافرض بعد آخر فاطعهما على زوايا حادة وهكذا تصمير الزوايا حواد واما الجسم فان البعد الثالث المقاطع للاثنين قبله يقاطعهما على دوا يأفائمه ثم ان هدا الفيدوهوا لتفاطع على زوايا فالمسه ليس لاخراج السطح لانه عرض خارج عن التعريف بلفظ حوهر قان السطح من قبيل الاعراض واعما ذ كرهدا القيد لاحل إن يكون خاصة الجسم فا نه بدونه لا يكون له خاصة (قرله كانت احدى الزاويتين صغرى الخ)عرفو االزاوية المسطحة بانهامحمدب السطع عند للاقى الحطين الغير المنحدين وهي على هدا التعريف تكون نقطه لان المطين اعما بثلاقيان على نقطة ومعلومان النقطة لانتفاوت صغراو كبرالانها شئ ببط غيرمنقسم وحبنئذيكون الصغروالمكرراجعين لنفس السطح الذى وقعت فيه الزاوية وبعضهم عرف الزاوية بانهاسطح احاط بهخطان يلتقيان عند نقطة من غيران بتعددا اوهشة عارضه أذاك السطح وعلى الاول منهما بعيقل التغاوت بالصغر والكرارحوع الزاوية لنفس المطحوعلى الثاني كذلك لمكن علاطة ذي الحبية ( قله وهذا الفيد ) اي فرض الابعاد الثلاثة

ماثلا كانت احدى الزاوشين صغرى وتدهي حادة والأخرى كبرى وسمى منفرحة فاذافرضنافي الجسم بعدا كيف انفق مآخر بقاطعه في اي حمه شأنا ميث محصل اربع قوائم ثمثالثا يقاطعهما بعيث يعصل منه بالنسبة الى كلمن الاولين اربع قوائم حصل تقاطع الإبعاد على زوايا فالمه وهدا القيدلتحقيق انالمعتبر في الحسم قبول الاساد على هذا الوحهوان كان هوقابلا لابعاد اكترمن ذلك افادذلك كله في شرح المفاصد (في المكان)

حقيقة هوالجوهرالديط فظهر سرتعدادالمثال الاانه بردعلى المصنف مؤاخذه حيث لم بعرف الهيولى وعددالمثال في فهم منه ان المكل يسمى هيولى من غير تقييد بالاولى او الثانية مع انه لابد من القيد كيلا بقع اشتباه و المباس اذر عمايتوقف من لا بعرف اسطلاحهم في ان خشب السر يرهيولى فانه جسم ايضا وقدعر فتمافيه في فائدة في و كان الهيولى او ثانية كذلك الجسم الطبيعى قال السيدفي عاشية التجر بدا نقسام الجسم الطبيعى الماليول و الثاني باعتبار الجهدة في اهو عدد لها و متعدم عليها وغير متحرك فيها يسمى جسما اول و ماهو واقع في الجهات و متحرك فيها وهو الاجسام القابلة للحركة المستقيمة يسمى جسما ثانيا لتأخره من وهو الاجسام القابلة للحركة المستقيمة يسمى جسما ثانيا لتأخره من

مناطها محردامكان الفرض سواءفرض اولم يفرض (قوله اى فى الحين) قضمة تفسير المكان الحيز ترادفهما وهو كذلك عند الحكاء وبه صرح منلا زاده فى شرح الهداية قال المكان والحيز فى اصطلاح الحكاء لفظان مترادفان اعماد معمون المحاسطة الباطن المذكور اهم لكن فيه ماسياتى فى التعقب واما المتكلمون فقد فرقوا بينهما قال القاضى ميرفى شرح الهداية نقلاعن شرح الطوسى الإشارات المكان عندالقائلين ما لجزء غيرا لحيز وذلك لان المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوى وهو ما يعتمد عليه المتعيز الذى لولم يشغله لكان خلاء كذا خل المكوز الماء واماعند المسيخ والمجهور من الحكمة في المدود والسطح الماطن من الحاوى الهماس السطح الظاهر من الحوى الهمان المكان حيث قال فى موضع من الماس السطح الظاهر من الحوى الهمان المكان حيث قال فى موضع من المفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من والمفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من والمفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من والمفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من والمفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من والمفهوم من كالام الشيخ ان الحير اعممن المكان حيث قال فى موضع من المكان حيث قال في موضع من المكان حيث قال في موسية من المكان حيث قال مكان حيث قال في موسية من المكان حيث قال مكان حيث قال مكان حيث والمكان مكان والمكان مكان والمكان مكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان والمكان

(قوله ای فی الحین) فسره به لترادفهما عند الحکاء علی ماصر ح به منلا زاده فی شرح المدایة و نقده الفاضی میرعن الطوسی فی شرح الاشارات لکنه تعدفبه بان المفهوم من کلام الشیخ فی الشدها هادان الحین اعممن المکان و اماعند المند کامین فعن الطوسی فی شرح الاشارات کانف له عنه القاضی میرایضا ان المکان غیر الحیزلان المکان عندهم قریب من مفهومه اللغوی و هومایه تعدعلیه المتحدین الارض للسریر و اما الحیز فهو عند هم الفراغ المتوهم المشغول بالمتحیز الذی لولم شغله لیکان خلاء

ای فی الحیر الذی بخصه و یکون عماو آبه و سعی هذا اینا حقیقه او عرفوه ایشا بأنه هیئه تحصل الجسم بالنسبه الی المکان ولیس هونفس النسبه الموضوع كالثوب

الى المكان بل النسبة اليه من لو ازمة اذكون الشي في مكان بلزمه ماذكركا في شرح التجريد ويطلق الاين مجازا على حصول الجسم في ما ليس حقيقيا من امكنة مثل الدارو البلد حيث هوقابل للحركة في الجهة عن محددها ( قول دالموضوع) الى شي ذووضع اى تعبر بذائه وليس المراد بالموضوع ماقابل المحمول فقط والموضوع لا بحرج عن الجسم فالفرق اعتبارى فالثوب اذا اعتبرتها من حيث عدم تغير ذا ته اعمال فيها من السكان وصورة الثوبية كانت جسما ولسكون الموضوع لا يخرج عن الجسم ذكر ان الجوهر خسمة وترك عد الموضوع عن الحسم في الجسم هكذا قيسل وفيمه ان الوضع عند الموضوع عن الحسم المناز المان على المناز المان عالم المناز المنازة الحسمة الاان معاب عند هم هو كون الشي فا بلالان بشار البه بالاشارة الحسمة الاان معاب

طبيعيات الشفاء لاجسم الاو يلحقه ان يكون له حيراما مكان واماوضع وفي موضع آخر منها كل جسم فله حيرطبيعي فان كان ذا مكان كان حيره مكانا والافوضعا (قوله وعرفوه) اى الاين ايضا كاعرفوه بالنعر يف السابق وهو حصول الجسم في مكان (قوله بل النسبة من لوازمه) فتكون خارجة عن حقيقته اذ الوكانت داخلة فها لكانت ذا به فتكون حفسا وكذا يقال في بقيته الاعراض النسبية ولوكانت جنسا لكانت الاعراض النسبية المقولات في اربع الجوهروالكم والمستقيف والنسبية قال في شرح الطوالع واعدلم ان هذه المقولات السبع لوكانت نسبالكانت الواعا شرح الطوالع واعدلم ان هذه المقولات السبع لوكانت نسبالكانت الواعا لمنس عال ولم تكن احتاسا عالية من الاعراض المنسبط المناس العالية من الاعراض

كداخل الكوزلله ( قوله وعرفوه ايضا ) اى كاعرفوه بالنعريف السابق الذى هو حصول الجسم فى المكان ( قوله بالنسبة الى مكانه ) اى حصوله فى مكان تحقق هناك نسبة بين الجسم والمكان بها بوصف الجسم بانه متمكن والمكان بانه حيرته ( قوله وليس هو فس النسبة الى المكان ) اى وليس حقيقة الاين النسبة نفسها لما بازم عليه من المحذور المذكور فى الحاشية ( قوله اذكون الشي فى مكان ) اى حصوله فيه يازمه ماذكر اى النسبة الى المكان قال فى شرح الطوالع الابن هو حصول الجسم فى المكان ومقهومه المكان قال فى شرح الطوالع الابن هو حصول الجسم فى المكان ومقهومه المكان قال فى شرح الطوالع الابن هو حصول الجسم فى المكان ومقهومه المكان قال فى شرح الطوالع الابن هو حصول الجسم فى المكان ومقهومه المكان قال فى شرح الطوالع الابن هو حصول الجسم فى المكان من المكان الذى هو فيسدة الما المكان من الوازمه لاانه نفس النسبة الى المكان اله وهدذه العبارة اوضح من الوازمه لاانه نفس النسبة الى المكان اله وهدذه العبارة اوضح من

بانه تفسير باللازم وهولازم اعملان النقطمة ذات وضع رلاتحسر لماوان تولهوليس المرادالخ كلاممستدرل لامعنىله واماقوله والموضوع لا يخوج عن الجميم ف كلام سديد الاان تفريع أوله فالثوب الخ كلام ظاهرى جارى فيه كلام المصنف وهوغيرموافق لاصطلاحهم فالشارح حكمه العين الموضوع والهبولي يشتركان اشتراك اخصين تحت اعموهو المحللانقسام المحل الميما ووحوب كون المقسيما عممن اقسامه ويفترقان بان الموضوع محل مستغن في قوامه علي المحل فيه والهدولي محل لا يستغنى فىقوامه عمايصل قبه اه و بهذا تعنمان قول المصنف والاشغير بماحل فيه فهوالموضوع كالثوب مطابق في التمشيل الف في التفسير وان الاولى والابتقوم هنا وفي سابقه الاان مجاب بانه ارادبا لتغسير التقوم بدليل عطفه التقوم على سابقه اعنى قوله ان تغيرونة ومعاحل فيمه الخولواله حدف التغيروالتصرعلي التقوم نفياوا ثبانا ليكان في عايدًا لحسن فانه رعما يفهم من التغيير المعنى المتعارف وهو الانفلاب من مال الي حال فكيف يصعنفيه حينك ذعن الثوب المصبوغ فأما التغير بالنقوم فلا يتاتىمعه هذا التوهم اذالثوب لم ينقوم بالصبيغ ولوان المصنف قال في تقسيم الجوهر الى اقسامه الجسة كل موحود فامان يكون مختصا بشئ

ثلاثة كاوكيفاو نسبة والسبع الباقية الواعامندرجة تعت النسبة ومن جعل السبع اجناساعالية لم يعن بهامايد فل النسبة في ذانها بل ما تعرض النسبة

عبارة شرح النجريد (قول لوقوع كل منهما) اى الداروالبلد قال الكاتبى فى شرح المفصل الاين منه ماهو حقيق ومنه ماهو غير حقيق فالحقيق هو كون الشئ فى مكانه المختص به الذى لا يستغنى عنده ككون زيد فى موضعه الذى شغله بالمماسة واما الغير الحقيق فهو الذى لا يكون كدالك ككون زيد عاليت لا يكون مشغولا به على وجه عباس ظاهره جيم جو انب البيت ومنه ماهو ابعد من ذلك ككون زيد فى الدارومنه ماهو ابعد من هذا ككون زيد فى الدارومنه ماهو ابعد من هذا ككون زيد من هدا كونه فى الاقليم اوفى المعمورة من الارض اوفى الارض كلها اوفى العالم فان هدنه اينيات غير حقيقية فلهذا اذا سئل عنه اين هو يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى يصحان مجاب باى واحد كان من هذه الاينيات في قال هوفى البيت اوفى الموادين هذه المؤلمة الداليد الوفى المالم فان هده المؤلمة الاينان من هده المؤلمة المؤ

لوفوع كلمنهما في جواب ابن والمدكلمون يعبرون عـن الابن بالكون فانه لا يتغير بالسوادمثلا والحال هو الصورة ان غيرما حل فيه كانقدم من صورتى البشرية والفرضية وهيئة السرير والابغير فهو العرض ومجوع الحال والحل اعنى الهبولى سار يافيه اولا يكون فاذا كان الواقع هوالة سم الاول سعى السارى عالا والمسرى فيه معلاولا بدان يكون لاحده ما حاجة الى صاحب بوجه من الوجوه و الالامند ذلك الجلول بالضرورة فلا يخلوا ما ان يكون الخدل من الوجوه و الالامند فلك الجلول بالضرورة فلا يخلوا ما ان يكون الخدل موضوعا والحال عرضا فالجوهر هو المحاهية التي اذا وجدت في الاعيان كانت لا في موضوع و العرض هو الموجود في موضوع ثم الجوهر ان كان علا فهو الحبولي وان كان حالا فهو الحبولي وان كان حالا فهو الحبولي وان كان من حالا فهو الحبولي وان كان من كما منه حافه و الجسم الطبيعي وان لم يكن يكن حالا ولا محلافان كان من كما منه حافه و الجسم الطبيعي وان لم يكن كذلك فان كان منعم فا الاجسام تعلق التدبير والنصرف فهو النفس الانسانية او الفلك لم فو العقو العقل (قول وانه فانه لا يتغير بالسواد مثلا) الكوي غيره من يقيه الالوان ان فلت بل يتغير كاهوم شاهد و قلت المرادلم ينغير تغير المخرج به عن نوعه الاول بخلاف تغير الحبولي الصورة فانها بذلك التغير المخرج عن نوعه الاول كان مد تغنيا عمال فيه معهى وكتب بعضهم عبارة القوم ان الحل ان كان مد تغنيا عمال فيه مهمى وكتب بعضهم عبارة القوم ان الحل ان كان مد تغنيا عمال فيه مهمى وكتب بعضهم عبارة القوم ان الحل ان كان مد تغنيا عمال فيه مهم عبارة القوم ان الحل ان كان مد تغنيا عمال فيه مهمى وكتب بعضهم عبارة القوم ان الحل ان كان مد تغنيا عمال فيه مهمى

لهاالاالاضافة فان مفهومهاالنسبة ومستدعية تكراراانسبة (قولدوان انكرواوجودسائر الاعراض) تقدم دليل انكاهم وامادليل الحكاء على وجودهافام مقالواان الاعراض النسبية تكون محققة ولافرض والاعتبار مثلا كون السماء فوق الارض امم حاصيل سواء وحد الفرض والاعتبار اولم يوجد فهواذ امن الحارجيات وليست اعدامالا ما تحصل بعد مالم تسكن فان الشئ قدلا يكون فوقائم بصير فوقافا هو قيسة التي حصلت بعدالعدم لا تكون عدمية والالكان الذي نفيا وهو محال فالفوق ما امر ثبوتى وليست هيذات الحدم من حيث هي غير معقولة بالتياس الى الغيرونوقض هدا

الدار الى غيرذلك من الابنيات المذكورة اله (قوله وان انكرواوجود سائر الاعراض النسبية) واحتجوا على ذلك بانها لووجدت الاعراض النسبية في الخار جلوجدت في المهاوح ولها في محلها نسبة بينها و بين محلها و تلك النسبية الضافي الحدل وكانت ايضاغ ميرذاتها وذلك الغيرايضا حاصل في المحدل و يكون حصوله في الحل زائد اعليه و يلزم النسلسل فاله في شرح الطوالم (قوله الى لمحاورة) بالراء المهملة قال في شرح المقاصد

ويعترفون بوحوده وان انكروا وحود سائر الاعراض السيسة ومصرونه فياريعية انواع الاحتماع والافتراق والحركة والسكون لان حصول الحوهرفي الحيز اماان يعتبر بالنسبة الى حوهمر آخر اولا وعلى الاول اماان يكون بعث عكنان بتوسطهما ثالث فهو الافتراق والافهمو الاحماع وهو لاشصور الاعلى وحه واحدوالاقتراق مصدور عالى وحوه متفارتة فيالقرب والبعد حثى تنتهى عاية القرب الى المحاورة التي هي الاحتماع

الحال عرضاو المحل موضوعاو ان لم يكن مستغنيا سمى المحل هيولى والحال صورة اه وهو لا يصبح لما اسفلنالك انه لا بدوان يكون لا حده ما حاجة الى صاحب والا متنع الحلول واى عافل يقول بعدم استغناء الجوهر عن المعرض واستغناء العرض عنده وكذات الحال في الميسوطات المحررة فال في شرح المفاصدان الموضوع هو المحالمة ومالحال فيكون اعم من العرض وان حكون جوهم اكالصورة وقد يكون عرضافيكون اعم من العرض وان

الدلبل عافيه طول ( قول وعلى الثانى ) المشار البه ماولاوهو ان بعنبر حصول الجوهر في الحير لابالنسبة لجوهر آخر ( قول حصولا ثانيا في حيراول ) لا يخفي ان النعريف واقع باصطلاح المنكلمين الفائلين بنجدد الاعراض ومعلوم ان الحصول الحكون عرض فاذا حصل الجوهر في الحير كان ذلك الحصول منجدد آنافا آنافا آنافا الفلالك اعتبروا تجدد المصول والالم يكن في الحس الاحصول واحدو ليس هذا با بعد من تعدد البياض الفائم الجسم مثلا وان كان بحسب المشاهدة شأو احدا مستمرا البياض الفائم الحركة انها كال اول لماهو بالفوة من جهدة ماهو بالفوة وذلك لان الحركة ام يمكن الحصول للجسم في كون حصول الحركة للجسم كال له لان كال الشيء ما يكون فيسه بالفوة مم يخرج الى الحركة للجسم كال له لان كال الشيء ما يكون فيسه بالفوة مم يخرج الى

الافتراق يتصورعلى وجوه متفاوتة في القرب والبعد حتى ينتهى غاية القرب الى المجاورة التي هي الاجتماع ومن اسمائها المماسة ايضا على ما يراه الاستاذ ابواسعتى وهواقر بالى الصواب عماد كره الد خوالمعتراة من ان المماسية غير المجاورة بل هي احم يتبعها و محادث عقيها وظاهر عبارة المواقف تشعر بان المجاورة القراق حيثقال لافتر ف محتلف فنسه قرب وبغدم متفاوت و مجاورة (قوله وعلى الثاني) اى وهو قوله والا (قوله مصولا ثانيا في حيراول) هذا ظاهر على تعجد دالا كوان محسب الاتات على ماهو مذهب الشنج الاسمرى من عدم بقاء الاعراض اذ حينسد يتحدة المادة لا معنى حينسد لكون الولو والثاني واماء لى القول بيقاء الاكوان فقيم الشكل اذلامعنى حينسد لكون الكون اولاو ثانيا لعدم تعدده اللهم الا ان يقرض تعدده المناهى الاتنات الهافاده عبد الحكيم في حواشي

وتسمى المماسة ايضاوعلى
الثانى ان كان مسبوقا
معصوله فى حيز آخرفهو
الحركة وانكان مسبوقا
معصوله فى ذلك الحديز
فالسكون فيكون السكون

والصورة فقط هوالجسم

والحركة حصول اول في حيز ثان واولية الحيز في السكون قدلا تكون تعقيقا بل تفدير اكافى الساكن الذي لا بتحرل قطعا فلا يحصل في حيز ثان و كذا اولية الحصول في الحركة فلا يتحقى انقطاع الحركة فلا يتحقى انقطاع الحركة فلا يتحقق

العرض لا يتقوم بنفسه فلا يقوم غيره وان جاز كونه محلاللعرض عمنى الاختصاص الناعت فيكون بين العرض والموضوع مباينة كاية واما بين العرض والمحرض والحدل فعموم من وجه لتصادقهما في عرض يقوم به عرض وتفارقهما حيث يكون المحدل جوهرا او يكون العرض مما لا يقوم به شي ( قوله والصورة فقط ) لعمله اراد مما الجنس فيصد قبالصورة النوعية لما علمت سابقا ان الجسم من كب من ثلاث جواهر عندهم المنوعية لما علمت سابقا ان الجسم من كب من ثلاث جواهر عندهم والمعورة النوعية فالنقيد بالفقطية في محله فامان اراد خصوص الصورة الجسمية فالاولى حدقه واماما كتب هنامن انه لاوحه لا تيانه به اي بقد المحسمة فالاولى حدقه واماما كتب هنامن انه لاوحه لا تيانه به اي بقد

الفدمون منهم بانها الخروج من القوة الى الفدعل على سبيل التدريج الافدمون منهم بانها الخروج من القوة الى الفدعل على سبيل التدريج (قوله واولية الحيزالة) دفع م داما يقال ان الاول لا يعقل الإبالنياس الى الثانى كان الثانى لا يعقل الإبالقياس الى الاول فاذا حصل الجسم فى حيزان ولم ينتقل اصلا كالجبل لا يصدق عليه التعريف اذبس ثم حيزان يتنقل الده حتى يقال ان هدذا الحيزاول بالنسبة له وكذا اذا تحول الجسم وانتقل اعن حيزه الاول ولم يحصدل فى الحيزالثانى بان طراعات العدم قبل الوصول للحيزال النانى كان عدر ثان قبل الوصول للحيزال النانى كان عدر ثان

الحيالى ( قول والحركة حصول اول الخ ) هدا العريف لها باصطلاح المتكلمين والدكلام الا تنعلى طرية تهم و فسرها الحيكاء بام الخروج من القوة الى الفعل على سبيل الندر بجواتف الخلنا على سبيل التدريج المنافوذرج دفعة واحدة كان كو ناوف ادا كالف الابالماء هواء فأن الصورة الهوائية كانت الماء بالقوة فخرجت منها الى الفعل دفعة واحدة وهى بهذا المعنى نقع فى اربع مقولات حركة فى المكم كالموو الذاول وحركة فى المكب كذب خن الماء و تبرده مع بقاء صورته النوعية و تسمى هدد فى المكبف كذب خن الماء و تبرده مع بقاء صورته النوعية و تسمى هدد الحركة المنافقة وحركة فى الوضع وهو انتقال البحسم من مكان الى مكان الى مكان الن يكون الجسم حركة على الاستدارة فان كل واحدمن اجزائه بقارق كل ان يكون الجسم حركة على الاستدارة فان كل واحدمن اجزائه بقارق كل واحدد من اجزاء مكانه و يازم كل مكانه فقد اختلف نسبه اجزائه الى واحدد من اجزاء مكانه و يازم كل مكانه فقد اختلف نسبه اجزائه الى

فقطاذالثوب مثلايقبل الاتفسام ف كلام لامعنى له محصل فوله وغيرها) اى غيرهدن الافسام وهى المحسل والحال والمجموع والموضوع والعرض كذافيل ولا بعنى ان العرض من اقسام الحال والموضوع من افسام المحسل فذكر هما محض تكر ارموهم للغايرة (قول فالنفس) اى الانسانية والغلكيمة فال السهر وردى فى كتابه المسمى مهاكل النور والنفس الناطقة وان لم تكن حسمانية وذات جهة الاانها تنصرف فى عالم الاجسام

فاجاب بان الاولية والثانوية اما بحسب التحقيق اوالنقدير (فوله فان قبل اذا اعتبرالخ) حاصله ان الحركة حصول اول في حيز ثان فقد اعتبر

اجزاءمكانه على الدريج (قوله فانقبل الخ ) اعلم ان المصنف ادخل فى للخدص عدارة شرح المفاصد فوقع فى كلامه اخلال وخفاء والمقام صعب محدّاج الى تمهد ثلاث مقدمات الاولى قد عرفت ان الابن هو الحصول في الحيزومعلوم ان الحيز عند المسكلمين هو الفر اغ الموهوم فاذا انتقل الحسر عن مكانه طالمالمكان آخر فانه محصل في احباز متبالسة منلاصفه مادام قاطعاللمسافة حتى يستقر الثائمة ان الحركة والسكون متاثلان لانكلامنهما عبارةعن المصول وقدعرف المتاثلان بانهما المشتركان في اخص رصف النفس الثالثة انه على القول سجد دالاعراض شجددالحصول وعلى القول عدمه فالحصول واحداكن بعتار تعدده بنجددالا أنات كانقدم واذاتمهد تهذه المقدمات فنقول ان قوله فان قبيل الخ واردعل تعريف الحركة المستفادة من التقسيم السابق بإنها الحصول الاول في الحير الثاني فان هند التعريف يستدعى حصولين حصولاني الحبرالاول وحصولاني الحيزالثاني لانالثاني لا يعقل الإسسق اول فقدا سنازمت الحركة حصولين في حيزين فن معسل مفهومها نفس الحصولان علهام كمة وهذاهومعني قوله بعدلكن الاقرب الخومن حعل مفهومها مجردالصول الثاني معلها يسطه كاهناولكن الحصول الاوللابدمنه الاانه غيرد إخل في المفهوم - تي لا ينافي الساطة بل هو لازم للحصول الثانى وسواءقلنا انهاب طه ارم كبدة يرد السؤال المذكور وهوان انتقال الجسم عن حيزه الاول ليس يحركة لعدم الحصول الثاني الذي هومه في الحركة على انهاب طه ارشطر منه على انهام كيه والحال وغيرها انكانله تصرف وتدبيرفي البدن فالنفس

له حصول نان فان قبل اذا اعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حير لم يكن الحروج من الحيز الاول حركة مع انه حركة وفاقا احبب بأن الحصول الاول

في الحرز الثاني من حدث الاضافة المدخول وحركة المهومن حث الإضافة الى الحسير الأول خروج وحركة منه وذهب المضهم الىانالا كوان لاتنحصر في الارسمة لموازان الله تمالى خلق حوهرا فردا ولمعفلق معهجوهرا آخرا فكونه في اول زمان الحدوث لس معركة ولاسكون ولا احتماع ولاافتراق واحس عنه بأنهسكون ليكونه بماثلاللحصول اثانيني ذلك الحرز وهوسكون بالاتفاق واللث امرزائد على السكون غيرمشروط فسهو حاشد فالاولى في طريق الحصران بقالان كان حصو لااول في حرثان

الفلكية والىماشصرففي نوع الانهان وهي النفوس الشريه انتهى فالنفس الناطقة عندهم حوهر محردعن المادة تتعلق بالسدن تعلق التدبيروالتصرف وقالوا إنها ايست حالة في البدن بناء على اصلهم الفاسد ان المحرد لا يحسل في المادي وانعانسة بها الله كنسبة ملك الشام يعبر امن مصروالاطهاء تعبيرعنها بالروح المكلي للاحترازعن الارواح الحزئيسة فها الحصول الأول في الحيز الثاني المنتقل المه فأذا انتقل الحسم الي الحيز الثانى وقبل حصوله فيه لايصدق عليه تعريف الحركة اذالحصول الثاني انه سمى حركة انفافا ومحصل الحواب ان انتقال لحسم من حيزه الاول شروع في الحيز الثاني لماعلمت من المقدمة الاولى فهجر دخروحه عن مكانه بحصل في ميز ثان وهذاه ومعنى قوله واحيب بان الحصول الاول في الحير الثاني من حيث الاضافة اليه دخول وحركة اليه ومن حيث الاضافة إلى الاول خروج وحركة منه وقوله أذا اعتسر في الحركة المسبوقية الخلايفهم منه انه اعتبرعلى انه شطر بل لازم لان هذا الايراد واردعلى النعريف السابق المبنى على انها بسيطة وان كان هذا المكلام في حدد الله يمشي على كلا اله ولين كافررناه ( قرل حوهر افردا )خص مادة النقض بالجوهر الفرددون الجسملية أتى نقض التقسيم فان الجسم يمحقق فيمه الاجماع لتألفه من اجزاء لانتجز أفيكون داخلافي تسم الاحتماع فلا يردنقضا لأنه ليس واسطة ( قول واحب عنه بانه سكون ) عبارةشر حالمقاصد هكذا واجاب القاضى وابوهاشم بانهسكون فهذا الحواب من طرفيه سماوة وله لمكونه مماثلا للحصول الثاني اي اعامت من المقدمة الثانية ولذاك فالفشر ح المواقف لان الكون الثاني في ذلك الحيز سكون وهماممانلان لانكل واحدمنهما يوحد اختصاص الحوهر بذلك الحيزوهواخص صفاتهما فأذا كان احدهما سكونا كان الا تخركذلك ( قول واللبث امرزائد على السكون غيرمشروط فيـ 4) لايخني انناانفصلناعلى ان الكون الاول سكون وهو بمجرده لابنحفني بهاللبث بالفايتحقق بالحصول الثانى والثالث وهكذا ولااقل منان يتحقق بالحصولين فكمنف يكون هذا الحصول بمجرده سكونا الماسان

والنفوس الناطفية تنقسم الى ماشصرف في السهاريات وهي النفوس

الحالة فى البدن الني هى عبارة عن بخار الاخلاط الاربعة وقسه وهالى روح طبيعى وروح نفسانى وروح حيوانى ومسكن الاولى الكبدو الثانية الدماغ والثالثة القلب ولناهنا كلام فى شرح النزهة واما المنكلمون فلهم اختلاف كثير فى تفسير النفس وقد افر دال كلام عليها فى رسائل وذكر اليوسى فى حواشى الكبرى افاويل كثيرة الى ان قال حتى حكى ابن رشد عن القوافى عن ابن دقيق العبدانه واى كثابالبعض الحكاء

لم يتحقق والحالة هدة مع انه حركة واجاب بما حاصله أن الحركة امر

اللث امرزائد على السكون غسرمشر وطفسه اى واذا كان كذلك فلا امتناع فيانه سمى الحصول الاول عجرده سكو بالعدم اشتراط اللبث لكن فالعبدالحكم على الحالى انعدماعتمار اللث في السكون خلاف العرف واللغة اله قال في شرح المقاصد بعد قوله واللبث احم زائدعلى الممكون غيرمشروط فمهوالي هذا مؤل مأقال الاستاذ انهمكون فى حكم الحركة حدث لم بكن مسموقا عصول آخر في ذلك الحيزوعلي هدذا لابته ماذ كره في طريق الحصر بل طريقه ان يقال الخ اي لانه تبقي هذه الصورة على كلام الاستاذواسطة اذابست حركة ولاسكونا عناولا احتماعاولاافترافا بلهى سكون في حكم الحركة وتمق الافسام خسة وهذا المانشأمن حعل الحصول الاول سكونال كونه مماثلاللحصول الثاني وعدم اشتراط اللبث وحينئد فالاولى في طريق الحصر الخ فقد حذف المصنف من كالم شرح المقاصدوحه العدول عن الطريق الأول الى الثانى وهولزوم كون الحصول الاول سكونافي حكم الحركة وهو اخلال بالكلام وتشويش للافهام وتبعيد المرام (قوله والافسكون) اى والا مكن حصولا اولافي حمر ثان بان كان حصولا ثانما في حيراول او حصولا اولافى حيزاول فهوسكون وعلى هدذا بكون الحصول الاول في الحيز الاول سكونافدخل في المكون المكون في اول زمان الحدوث كاقال فان قلت هوسكون على كل من الطريقين في الوحه كون الطريق الثاني اولى قلت انه على الطريق الاول احتسج ادخوله في السكون ادعوى المما ثلة وعسدم اشتراط اللث وعلى الطريق الشاني لاجتاج لذلك بلمفهوم السكون متناوله فالفشر حالمقاصد بعدقوله فيدخل فيالسكون الكون

فحركة والافسكون

قى حقيقة النفس وفيه ثلاثمائة قول وكثرة الخلاف تؤذن بكثرة الجهالات والذى عليه المحققون من المتأخر بن انها حسم نورانى شفاف سارفى الجسم سر إن النارفى الفحم و لدل على انهافى الجسم قوله تعالى فاولا اذا بلغت الحلقوم فال وقد أحبرنى اغتيه أبو محمد البرحيني رحمه الله عن الشيخ أى الطاهر الركر الكي فال ضرت عند ولى من أولياء الله تعالى حين البرع فشاهدت نفسه فد خرجت من مواضع من جدد من تشكلت على رأسه وتصورت محمد عدت الى الساء وصعدت فسي معها فلما انهت الى سهاء

## نسى معقول بالقياس الكلمن الحيزين فباعتبارا تتقال الجسم عن الحيز

في اول زمان الحد وثوتخرج الاكوان المتلاحقة في الاحداز المتصلاحقة اعنى الاكوان الني هي احر اء الحركة فلانكون الحركة محموع سكنات وذلك لانه لايلزم من عسدم اعتمار اللث في المبكون ان يكون عمارة عن محرد الحصول في الحرزمن غيراعتمار فيدعيزه عن احزاء الحركة اللهم الا ان منى ذلك على إن الكون الاول في الحرز الثاني عائل الكون الثاني فيمه وهوسكون وفأفأفكذا الاول ويكون هدا الزامالن يقول تماثل الحصول الاول والثانى في الحيز الثاني والنزم القاضي ذلك وذهب الى ان الكون الاول في الحيزالثاني وهو الدخول فيه سكون و ينبني على ذلك ان كل حركة سكون من حث انهاد خول في حيزوليس كل سكون حركة كالكون الثاني فانقبل الحركة ضدالسكون فكنف تبكون نفسه اوم كبة منه احسبان المضاد ليس بن الحركة والسكون مطلقا بل بينا لحركة من الحيزوالسكون فيه وامابين الحركة في الحيز او السكون فسه فلانغا برفضلاعن التضاد لانهاعبارة عن السكون الاول فسه وهو بماثل الكون الثانى الذي هوسكون بانفاق اه واوضع منـــه قول المواقف وشرحه ليست الحركة والسكون متضادين على الاطلاق بل الحركةمن الحيزضدالسكون فهاذلا شصورا حماعهما اصلا واماالحركة الى الحير فلا تنافى السكون فسه فانها نفس السكون الاول فيه وذلك لان الخروج عن الحيزالسابق علمه عين الدخول فيه وهواى السكون الاول يماثل المكون الثاني فسه وانهاى المكون الثاني فسمسكون ماتفاق فكذاهذا اى الكون الاول لان المهائلين لا يختلفان اه مع حدف ما

الدنياشاهد يتماما ورحل ملك مدودة عليه فازال ذلك الملك رحله وقال لنفس ذلك الولى اسعدى فصعدت فارادت نفسي أن نصعد معها فقال لما ارحمي قديق الثوقت قال فرحمت فشاهدت الناس دائرين على حسمى وفائل يقول مات وآخر بقول لمعت فدخلت من أنني أوقال من عني (قراله والا إ أى وان لم تنعلق تعلق المديرو التصرف بل تعلق تعلق التأثير فالعقل السهارى الذي هو أحد العقول العشر قرسيأتي الجلام فهافالتقسد بالسهاوى للاحتراز عن العقل عمني الغريرة التي ينبعها العلم بالضروريات عنا لسلامة الا لات وهو عنا الحكماء عين النفس الناطقة رعنا المتكلمين غيرها فسقط ماكتب هنالا حاحة الى المهاوى وذلك لان المدير للمدن هو النفس وأما العقل فهو المدرك للاشاء وهما حوهر ان محردان عندهم ام في فائدة في من اتسالع عل أربع مالعقل المرولاني وهو الاستعداد المحض وهوقوة خالسة عن الفعل كاللاطفال والعقل بالملكة وهو العلم سعض الضرور بات والعدقل بالفعل وهو ملكة استباط النظريات من الضروريات أي صدير ورته بحدث متى شاء استعضر الضرور بانواستنتجهم االنظريات والعقل المستفادوهو ازمحضر عنده النظريات عيث لانغيب ( قول فالحوهر عندم خسمة ) بلستة بريادة المكان على رأى افلاطون انه البعد المفطور على ماتقدم الاان المشهورانه المطح كإهومذهب ارسطووعليه فالاقمام خمية فالواوليس الجوهر حنسا لهذه الاقسام الجسة أذلو كان حنسالها الكان مايد التعتسه

عنده في المكون الكون الك

وظاهر ماذكران السكون المهور الحصول الثاني من المصولين في حيزوا حدد المكن الاقربان المراد

المن الاهربان المراد

في اول زمان الحدوث

محمل فولهم الحركة حصول في الحيز بعد الحصول في حيز

آخرعلى انما مجموع الحصولين هدذا حاسدل مافي شرح

الاول حركة منه والى الثاني حركة البه (قله مجوع المصولين) وعليه

(قوله وظاهر ماذكر) اى من التقسيم السابق فى قوله الان حصول الجوهر فى الحير اما ان بعتسبرالخ فانه يستفاد منه تعريف المكون بانه الحصول الثانى الخفيكون بسيطا كااستفيد من تعريف الحركة على نعو ماقر رئاسا بقاواتى جدا البرتب عليه قوله لكن الاقرب الخهدا والذى فى شرح المقاصد بعدذ كركادم كثيرساقه بعد ما تقلناه عنه همذا سبجىء فى طريق الفلاسفة انه قدير ادبا لحركة كون المتحرك متوسطا بين المبدا والمنتهى محيث بكون حاله فى كل آن على خلاف ماقبله وما بعده وقد يراد بها الام الموهوم الممتد من المبدا الى المنتهى والمتكلمون

والأقالفقل الساوىعلى زعمهم فالجوهر عندهم خسفهبولى وسورة وجسم ونفس وعفلوالعرض واحدوالفرق بينهو بين الصورة تقدم كالفرق بين الهيولى والموضوع وانكروا الجواهر الفرد

مركبامن حنس وفصل وليس كذلك لان النفس ليست مركبة منهما لانها تعقل الماهية السيطة الحالة فهافلا تكون ص كبة والالزم انقسامها انقسام الماهمة السطة الحالة فيماهذا خلف قال القاضي مبر وفيه نظراذ لايلزم من تركب النفس في الذهن تركم افي الخارج اه وفي حاشية السبد على شرح النجر بدالا صفهاني فيل نفسيم الجوهر الى انسامه الجسمة غير حاصر لحوازوحو دحوهر مكون محلالحوهر آخر ولا تكون لشئ منهاما وضع اى قبول اشارة اصلاولا يكون ذلك المحه ل هيولي ولا الحال صورة ولا المركب منهما حسما وهذاسؤال ذكره الامام حيث فاللابد من الدلالة على اناطوهر المركب مناطال والمحلهوالحسم فأنه لااستبعاد فيوحود حوهر غير حسماني بكون مركسامن حزأين قسال فان اردت حصرا عقلما قلت الحوهر اماحسم اولا والثاني اماان مكون حزاه فان كان بعالف على فصورة والافعادة واماان لا تكون حزاه فان كان متصر فافيه فنفس والا فعقل ( قرله والعرض واحد ) اى الجنس فلاينا في ان انواعه نسعة ( قرله كالفرق بين الحبولي الخ ) وحاصله إن المحل أن كان شأنه التغير عاجل فسه فهوالحبولي والافالموضوع والحالفي غيره ان غيرماحل فيمه فهو الصورة وانام بغيرماحل فيه فهوالعرض كذاقيل وهواخذ بظاهر كالم المصنف وقد علمت مافيه زقرله وانكر واالجوهر الفرد) وابطاله اصل عظيم من اصولهم بنواعلية كثيرامن مسائلهم وتوصداوانه الى اثبات الحيولى في الاحسام المؤدى ذلك الى قدم العالم كإين في محدله ولذلك ا كثر وامن الاستدلال على هذا المطلب واسهل ادلتهم أن يقال منى جاز الجزء الذي

فيكون مفهوم كلمن الحركة والسكون مي كبا مخلافه على الاول (قوله

بالنظر الى الأول قالوا انها حصول فى الحيز بعد حصول فى حير آخر و بالنظر الى الثانى انها حصول لات متعاقبة فى احياز مقلاصقة وتسمى بالاضافة الى الحيز السابق خروجاوالى اللاحق دخولا نم منهم من يسمى هدذا الحصول سكونا من غيران يعتبر فى مسهاه اللبث والحصول بعد الحصول فى حيزوا حدد فكان الحركة بالمعنى الاول سكوناو بالمعنى الثانى مجموع سكمات وكان الحصول فى اول زمان للحدوت سكوناو منهم من اعتبرذلك وفسر السكون بالحصول فى حيز بعد الحصول فيه فلم تكن الحركة ولا احزاؤها ولا الحصول فى آن الحدوث سكونا نم ان ظاهر الحاركة ولا احزاؤها ولا الحصول فى آن الحدوث سكونا نم ان ظاهر

بلاه

لا يتجز اجاز وجود ثلانة اجزاء مترتبة منلاقية بحيث بكون واحدمنها لا نوعامنه ) اذلوكان نوعالتميز عن بقية الا نواع والحال انه قداعتبر اهم اكليا

العمارة ان السكون هو الحصول الثاني من الحصولين عبرواحد لسكن الاقرب الخ فقدانضح المرام منهدا الكلام وظهران لحم في نعريف الحركة والسكون طريقتين ( قوله وقال في شرح الطوالع ) قــد تصفحت شرح الاصباني مرارافلم اجدهدنه العبارة والذي راينه فيد انهقال وسمى المسكلمون الابن كونا وفالواحصول الحوهر فيآنين فصاعدا في مكان واحدسكون وحصول الجوهر في آنين في مكانين حركة فحصول الحوهراول حدوثه لاحركة ولاسكون لخروجه عن حددهما وهماذا الحد للحركة والسكون مبنى على القول بالجوهر الفرد وتنالى الا أنات وتنالى الحركات في الافر اد الغير المنجزئة وقال الحكماء الحركة كال اول الخفاعل مانقل ههناءن غيرشرح الاصهاني ( قوله فآنين) لاط تعدد الحصول شعدد الا الناف المصول احرواحد لكن اعتبر تعدده بتعددالا استفهو حرى على التحقيق من عدم تعدد الاعراض كالقدم في المقدمة الثالثة وهدنا النعريف المذكور في شرح الطوالع هو ماارتضاه عبدالحكم في حواشي الحبالي وقال انه التحقيق اه واستفيدتم في شرح الطوالع امورثلاثه الاول تقبيد الافربيه في شرح المفاصد الثانى انه على القول بعدم تجدد الاعراض بعتبر تعدد الحصول بتعدد الاتنات الثالث ان السكون قد اطلق على معنى بع الحركة كااشار البه بقوله وكان لسكون الخ ( قوله ومن فسر السكون محصول الجسم الخ) قال في المواقف وشرحها والنزاع في ان المكون في اول زمان الحدوث سكون اوليس سكون لفظي فانه ان فسر اله كون بالحصول في المكان مطلقا كان ذلك الكون سكونا ولزم أركب الحركة من السبكنات لانها م كبية من الا كوان الاول في الاحماد كاعرف وان فسر بالكون المسموف مكون آخر في ذلك الحيزلم مكن ذلك السكون سكونا ولاحركة مل واسطه منهماولم بازما بضائر كسالحركه من السكنات فإن الكون الاول في المكان الثاني اعنى الدخول فيسمعين الحروج عن المكان الاول ولا شانان المروج عن الاول-ركة فكذا الدخول فيه (قرله وكان السكون عمنى الكون الخ) يؤيدهمافي شرح المقاصد المن أن اطلاق الانواع

المقاصد وفال في شرح الطوالع السكون عبارة عن حصدول الجوهرفي آنين فصاعدا في مكان واحد والحركة عمارة عن حصول في آنن فصاعدا في مكانين واختلفوا في حوازخاوالمسمعن الحركة والسكون فن فسرهما عاذ كرحوزه اذالمهم فى اول زمان حدوثه لايكون ساكنالكونه غيرحاصل في مكان واحد في آنين وغير متحرك لانهلم محصل في ذلك الحيز بعدان كان في حيز آخرومن فسرالسكون معصول الجسم في مكان كان الجسم في اول زمان الحسدوث ساكناوكان المكون يمعنى المكون لانوعامته اه ملخصا

وسطا بن الطرفن والتالي باطل والملازمة ظاهرة واماسان طلان التالي فلانهمتي حازوجو دالاحزاء على الترتيب المذكور فأماان لاعنع الوسط من تلاقى الطرفين أوعنعه والاول بأطل والالزم نداخل الاحر أءالمستلزم لعدم الوسط والطرفين وهوخلاف المفروض وكذا استلزم عدم ازدياد حجم الاجزاءعلى حجم الجزء الواحدوه ومحال ضرورة تألف الاحسام ذوات الحجمة من تلك الاحزاء وكذا الثاني لان ما يلاقي احد الطرفين من الوسط نغار ماملاقي الطرف الاتخرمنه فبتجزا الوسط وقد فرضيناانه لانجز اهذاخلف واذاطل الثالي بقسميه بطل المقدم وهوامكان الحزء الذى لا يتجز افيارم امتناعه وهو المطاوب وامامافيل هناهذا اعابوحسان الوسط لهنها بتان والنهاية اص اعتبارى وحنئذ فلا يلزم من ذلك انقسامه فدفوع بالهان المحدمعل النها يتبنمن الوسطلم تميز احداهما عن الاخرى فى الوضع فلاقاة احداهما لاحدالطر فن والاخرى للا تخردون العكس يكون ترحيحا بلامى حجواله محال وانلم شحد محلهمالزم الانقسام قطعا وثلت المطلوب واظرفها انانفرض خطاص كبامن احزاء شفع كستة مشلا ونفرض فوق احبدطر فسهجزأ وتعت الطرف الاتخرمن الخطيخوا آخر ثم نفرض ان كل واحد تحرك الى صوب الاتخر على السادل حركه على السوية ولابدان يتحاذبا قبال بنجاوزا وذاك التحاذي اغما يكون على المنتصف من الخط اذقد فرضنا استواء الحركتين في السرعة والبطء ومنتصف الخط ملتني الثالث والرابع من تلك الاحزاء بالقياس الى كل واحدمن طرفي الخط كإياوح بأدنى تامل صادق وامتهامن البراهين الحندسية ان نفرض مثلثاقاتم الزاوية وكلامن الضلعين المحيطين والقاعمة

عمى الكون الصادق على فيه الانواع ثم ظاهر و ان الا كون انواع من المالة الدكون وفي شرح المقاصد الحق ان اطلاق الانواع على

على الاكوان الاربعة مجازلان مقيقة الكون اعنى المصول في الحيز واحدة والامور المهزة بعيثيات وعوارض تختلف باختلاف الاضافات والاعتبارات لافصول مننوعة بل رجمالاتوجب تعدد الاشخاص فان المكون قسد يكون اجتماعاً بالنسبة الى جوهر وافتراقاً بالنسبة الى آخر وحركة وسكونا اذاتم بشسترط في السكون اللبث وفان فيسل كيف يصبح من عشرة اجراء وقدقام البرهان بالشكل العروس على ان ص بع وترقائمة المثلث كجموع مربعي الضلعين ومربع كل ضلع مائة ومجموعهما مائتان ولواخذ ناحذرمائن كان فوق اربعة عشر حزا واقل من خسه عشر حزا لان الخاصل من ضرب اربعة عشر في مثلها مائة وسنة وتسعون والحاصل من ضرب خسه عشر في نفسهاما ثنان وخسه فوعشر ون فلاندان مكون حذرالما أتمين فعابين مافلزم انفسام الحزء حمنك ذالى الكسر الذي نتمريه الحزء المذكور (قله وفعن غول) اع في اثبات الجوهر الفرد (قله فلزم ان بكون) اى محلها الذي قامت به حوهر اغر منقسم والااي وان لم يكن محلها غدير منقسم كانت منقسمة لان القام بالمنقسم منقسم والقرض انها لانقبل الانقسام هداخلف فثنت كون محلها غبر منقسم وهو المطاوب ولا بخفى مافى تقريره أمذا الدليل من النساهل لان قوله وهو المطلوب بعدقوله والالانقسمت يوهمان انقسامها هوالمطلوب وليسكذلك وكان الاولى ان يقر والدارل كإفلنا او يحذف قوله وهو المطاوب الثانسة وكان القوم ادلة متعددة على اطال الحزء لناادلة كثيرة على اثباته اضعفها ماذكره المسنف قداما واعنيه بان انقسام الحال بانقسام المحل مختص عبا مكون حاوله طريق السريان كالساض في الحسم والنقطة عرض غسرسار في محله

الاكوان الاربعمة مجازلان حقيقمة المكون اعنى الحصول في الحيز واحد والامور المحيزة حيثمات وعوارض تختلف اختلاف الإضافات

ذلك والمحقدة ون من المسكلمين كالقاضي واتباعده قد اطلقوا القول بتضادالا كوان الاربعدة ولنام ادهم الا كوان الممايزة في الوجود ومعنى التضاد مجردا متناع الاجتماع ولومن و من التحائل و واعلم ان ماشرح حاله هذا من الحركة هي الحركة بعنى القطع اى قطع المسافية وقد نظلق الحركة بمنى المتوسط اى كون الجسم متوسطا بين المبددا والمنتهى وقد يقسرونها بانها الحروج من القوة الى الفسط على سبيل التسدر بع قالوا وهي اعتبار ماهى فيه تنقسم الى حركة في المكوسي انتقال الجسم من كيدة الى اخرى كالمو والذبول وحركة في الكيف انتقال الجسم من كيدة الى اخرى كالمو والذبول وحركة في الكيف التسخن الماء و نبرده و تسمى هداه الحركة استحالة و حركة في الاين وهي حركة الجسم وانتقاله من مكان الى آخروهي التي أمكام عليها وهي حركة الجسم وانتقاله من مكان الى آخروهي التي أمكام عليها

ونعن نفول النقطة موجودة باعترافهم فاما ان تكون الجوهر الفردكا عندنا وهوالمطاوب واماان تكون عرضا فائما به فيسلزمان يكون جوهراغير منقسم والالانقسمت وهوالمطاوب وفي طنى في شرح المواقف فلايلزم من انقسام معلها انقسامها بل الاطراف كلها اعرض احكن المعلم سار في عهد في جهة واحدة فينقسم في هدده الجهة فقط والسطح سار في جهنين فينقسم في ما فقط والنقطة لا سريان لها فلا انقسام فيها ومن ادلتنا انا نفرض كرة حقيقية لاخط فها بالفعل معركت على سطح متو مستقيم فان التماس لا يقع الا يجز ولا يتجز او الافلات كون كرة حقيقية هذا خلف فلا المناجر وهو المطاوب او عرض وفي ما المطاوب فالى السعد والحق ان حديث الكرة والد طحقوى ومنها انه لو لا انتهاء الاجسام الى اجزاؤهما الممكنة سواء لان اجزاء كل واحدة منهما غير متناهية حينكذ اجزاؤهما الممكنة سواء لان اجزاء كل واحدة منهما غير متناهية حينكذ وهو باطل ومنها ان افليلس برهن على ان الزاوية الحاسلة من ماسة الخط المستقيم عجيط الدائرة اصغر ما يمكن من الزوايا فبالضر و رة الخط المستقيم عجيط الدائرة اصغر ما يمكن من الزوايا فبالضر و رة لا نقيل الانقسام والاكان نصفها اصغر منها فداك الامرافير المنقسم اما

والاعتبارات لافصول متنوعمة بلريمالاتوجب تعمدد الاشخاص

المستنف هذا وهدا المعنى هو الكثير الاستعمال الشائع على الالسن وحركة فى الوضع وهى الحركة المستديرة المنتقل بها الجسم من موضع الى آخر كحركة الفلك فان المتحرك على الاستدارة اعما تتبدل نسبة اجزائه الى اجزاء مكانه وهو ملازم لمكانه غير خارج عنه قطعا ثم انهم اثبتوافى الجسم حالة مغايرة للحركة نقتضى الطبيعية بواسط تها الحركة وسعيون تلك الحالة ميلا بفتح الميم وسكون المثناة التحتيمة ويسعيه المتكامون اعتمادا وينقسم الى طبيعي وقسرى ونفسانى فالاول كيل المسمالي جهة المركز والثانى كيله الى جهة المحيط بواسطة فاسروالثالث المسمالي جهة المركز والثانى كيله الى جهة المحيط بواسطة فاسروالثالث مثلا واستدلو المغاير ته للحركة بوجوده بدونها فى الحجر المرفوع بالميد فان فيه ميلاها بطاولا حركة حينتذ وكذلك الزق المنفوخ المسكن بالميد تعت الماء فان فيه ميلا صاعداوليس فيه حركة واثبتوا ان انتفاص الميل فان فيه ميلا صاعداوليس فيه حركة واثبتوا ان انتفاص الميل يوجب ازديا دالسرعة وازدياده يوجب انتفاصها ويظهر الك هدنا بما اذار ميت حجرا آخر وزنه شالا ثلاثة ارطال مثلا بيدك الى حدمعاوم بقوتك ثم رميت حجرا آخر وزنه ستة ارطال فانه لا بلحق ذلك الحدثمان مسئة المعالم المناه المحروز نه ستة ارطال فانه لا بلحق ذلك الحدثمان مسئة المناه الميلون به المناه المنا

جوهراو حال أيه وفيه المطاوب (قوله ان القوم لا يطلقون) وهو كذاك المتب بعضهم وانالم ارهده المسئلة في المواقف وعلى فرض عدم ذكرها فيها بل وعدم نصر بحهم ما أؤ خدمن كلامهم بادى تامل فان النقطة عندهم من قبيل المعرض افهي من به الخط الذي هو من قبيل المقد المقد المقد المعرف مقولة المكم كاسبق وهم نافون للجوهر الفردفك في يعترفون بالنقطة التي صرحوا بأنها من قبيل العرض و يجعلونها نفس الجوهر وهم نافون له (قوله وفيه مافيله ) اشارة الحالة اثباتها ونفيا متكافئة كافي شرح العدفائد وحواسبه قال الفخر الرازى في المحصل ماليس متحيزا والاقائما بمتحيزا نكره الجهور المنادي في المحمد لماليس متحيزا والاقائما بمتحيزا نكره الجهور المنادم بالما المتحدد المنادم المنافقة على المنادم المنافقة ال

ان الفوم لا بطلفون على الجومر الفرد نقطة فتامل وقالوا بالجواهر المجردة عن المادة كالنفس والعقل وفيه مافيه وجعلوا الصورة

فأن الكون فديكون اجتماعاً بالنسبة الى جوهروا قترافاً بالنسبة الى آخر وحركة وسكو بااذالم يشترط في السكون اللبث (قول السطح الظاهر الخ) هذا قول ارسطاليس وضعف بانه لوكان كذلك لتسلسلت الاجسام الى غير النهاية واللازم باطل لتناهى الابعاد بالضرورة بيان الملازمة ان كل جسم له حديز وحيزه هو السطح الباطن المحاوى فالجسم الحاوى له حيزو حيزه هو السطح الباطن لحاد به المماس السطح التلاهر له وهم جراو بلزم التسلسل واجيب عنع ان كل جسم له مكان فان الفائل بان المسكان هو السطح فول السطح في فول ان الاجسام تنهى الى جسم ليس له حديز وله وضع وفي حاشية المسبد

واعلم ان المكانفة موضع كون الشئ وهو مصوله بذكر فيجمع على المكنفة ويؤنث بالهاء فيقال مكانفوا لجمع مكانات في حقيقته اصطلاحاء لى الماطن للحاوى المهاس الماطن الحاوى المهاس المطح الظاهر من الموى المهاس المطح الظاهر من الموى

ومسئلة الوقوف على من كر تفسل الجسم ومن كر تعادله من مبادى علم جر الاثقال ولهما إيضا مدخل عظيم في مسائل الرمى بالمدافع والاهوان فن وقف على الكتب المؤلفة في ذلك علم صدف هده المقالة بل لهما مدخل في كيفية المصارعة والمقارعة ( قول وهو حصوله ) تفسير لمجموع قوله كون الشي ( قول و واختلفوا الخ ) ضهره برجع لما بشمل الحسكاء والمتسكلمين بدليل قوله وهدذا القول المتسكلمين الخ ( قول فقيسل هو المسطح الباطن الخ ) هوقول ارسططا ليس و تبعه المتأخرون من الحسكاء

من مقولة الجوهروهي عند نامن العرض عليه عندنا والعرض كذلك لكنمن وجه فالبياض عرض عندنا وعندهم والصورة عرض عنداجوهر عندهم والامورالاضافية وهي ماعد الكيف والكم والابن على مانى الكبرى المنجود اعراض عندهم المنجود اعراض عندهم لكونها لبست كذلك واما المتكلمون فضمروه بما المتكلمون فضمروه بما

(قوله وجعداوا الصورة) ضعيره بعودالحكاء والمراد بالمصورة الصورة الصورة المسعدة والماقولة وهي عندنامن العرض فضعيره بعود الصورة النوعية وإما العمورة الجسمية فهي جوهر عندنا الانهاهي الجسم المشاهد قال مندالازاده الصورة الجسعية هي الجوهر المتصل القابل الا بعادالشلائه المدول من الجسمي بادئ النظر اه فني كلام المصنف اجمال فعصيله ما سععت (قوله اعممنه عندنا) اذا لجوهر عندنام نحصر في الجوهر الفردوا لجسم وعندهم اقدام خسة (قوله والعرض كذلك) اى هوا عم عندهم (قوله الذي هو خدال بل الابن من هوا عم عندهم (قوله الذي هو خدالف الطاهر) وهو كذلك بل الابن من المعراف المسابية الأنه نسبة بين المتحيز والحيز والمنكمون الما يقولون بالمورا الاعتبارية وقوله بالمحود المنجود والمسبة مستغرى على الكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا مقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا مقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا مقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) اى الجسم وهدا المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) الما المتكامون المقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) الما المتكامون المقابل قوله المتحدد المقابل قوله المكامون فقابل قوله المكبرى (قوله والما المتكامون فقسروه) المحدد المقابل قوله المكبرة المكبرة

على شرح التجريد القائل بأن المكان هو السطح لبس المهدد عنده في مكان اصلاوان كان لا بحلوعن وضع بالقباس الى ما يحويه من الاجسام و بانه لو كان المكان هو السطح لما كان المجر الساكن عندجر بان الماءعليه ساكنا واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم بيان الملازمة ان الحركة هي مفارقة سطح الى سطح آخر على تقدير أن يكون المكان هو السطح والحجر عند جريان الماء عصل له مفارقة سطح الى سطح المتحرك و احبب بأن الحركة هي انتقال المتحرك من سطح الى سطح عن المتحرك و اتصال سطح عن المتحرك و اتصال سطح آخر به فعلى حدا المكون المكون بالنسبة الى المحروا لحركة بالنسبة الى بعض مكانه والحركاء من المتأخر بن على هدا المجروا لحركة بالنسبة الى بعض مكانه والحركاء من المتأخر بن على هدا

وجرى عليه الفارابي وابن سينا وضعف بلزوم التسلسل لان كل جسم له حميزو حيزه هو السطح الباطن لحاو به المماس للسطح الظاهر له وهلم جرا وحاصل الجواب منع لزوم النسلسل لانه مبنى على ان كل جسم له من والقائل بان المكان هو المسطح يقول ان الاحسام تنتهى الى جسم ليس له حيزوله وضع فا تنتهى اليه كرة العالم وهو الفلك الاطلس المسمى بالمحدد ليس وراءه جسم يحو يه وله وضع بالقياس الى ما يحو يه ما دخل فيه من

- K

سابقا واعدام ان تفدير الجسم عاذ كراصطلاح المعتزلة واما الفلاسفة فكذا واما المتكلمين فلا تعسن مقابلة مذهبهم عنه عبالمتكلمين فالأظهر ان يقول واما اهدل السنة فان المنذكور هناه ومذهب ماعدا المعتزلة والفرق المخالف آلاان يقال اراد المنذكلمين خصوصا الله السنة لاما يشمام وغيرهم لان العام اذا قوبل بالخاص براد به ماعد اذال الحاص ثمان في كلام المصدة عبانوع خفاء مذكر الكما يقوت عليه باله قال البوسي وقع خدالاف في ان الجسم هدل ينقسم الى المراء المحلم اولاعلى اربعت مداهب وذلك ان الجسم امان ينقسم الى المراء المحلم اولا على اربعت مذاهب وذلك ان الجسم امان ينقسم الى المراء المحلم الله على اربعت مذاهب المدكامين كافه ماخلا الشهرسة أي مناو النظام من المعتزلة الثانى انه بنقسم بالفعل الى المراء عبر متناهب وهوراى النظام الثالث انه انه بنقسم بالفعدل بل بالفرض الى المراء عمنناهب وهوراى النظام الثالث انه لا بنقسم بالفعدل بل بالفرض الى المراء عمنناهب وهوراى النظام الثالث انه لا بنقسم بالفعدل بل بالفرض المنافقط الى المراء عام متناهب وهوراى الشهرستانى الرابع انه بنقسم بالفوض المؤرض المنافقط الى المراء على متناهب وهوراى النظام الثالث انه الرابع انه بنقسم بالفوض والفرض المنافقط الى المراء على متناهب وهوراى النظام الثالث انه الرابع انه بنقسم بالفرض الفرض المنافقط الى المراء على متناهب وهوراى النظام الثالث انه الرابع انه بنقسم بالفرض الفرض المنافقط الى المراء عرمتناهب وهوراى التعلم وهوراى النه وهوراى النظام الثالث الم

المسده و و حرى عليه ابن سينا و الفارا بي ( قول عرض حال ) لانه كا تقدم من المقادير وهي اعراض قائم في الجسم ينتهي به ( قول و و و الحود دون اعماقه ) اى ليس ساريافيه بل الجسم ينتهي به ( قول و و و المحد بعد ) قائله افلاطون و ضعف بأنه لوحصل جسم في بعد مجرد موجود لزم ند اخل البعدين و اتعاده ما لانه حيث لله المالات خرفار تفع المايز في المعكن قان الاشارة الى احده ما عين الاشارة الى الا خرفار تفع المايز في الوضع و تعجو يزند اخل البعدين و اتعاده ما يقضى الى تعجو يزند اخل العالم في حيز خرد لة وهو معال بضرورة العقل و بان تعجر د البعد لا يكون العالم في حيز خرد المعد لا يكون عجر د او اللازم باطل لان ابعاد الجسم مقارنة المادة و لا يكون تعجر د البعد د ال

الأجسام (قوله متعلق باطرافه) اى اطراف الجسم ونها ياته وقوله دون اعماقه اى فليس حالافيها (قوله وقيل هو بعد) اى امتداد موجود الخ قائله افلاطون و سمى بعدام فطور ابالفاء عنى انه مقهور مفطور عليه بالبديهة وهوضعيف ايضالانه لوحمد للجسم في عد مجرد موجود لزم

والسطح عندهم عرض حال فی الجسم منعلق باطرافه دون اعماقه وقیل هو بعدای امتسداد ای موجود ینفذ فیه الجسم

حهور الفلاسفة اله إذا علمت هذا فقول المصنف متناهدة صفة لحواهر باعتبار مجوعها اي إن تلك الحواهر التي تألف منها الحسم عكن تناهيها بالعدد وقوله لاتنقسم اصلا لايصلح ان عمل عقة ثانية لحام ذا الاعتمار لتلايلزم التناقض اذالتركيب سنلزم الانقسام وانضا يكون منافيا كما صرحوابه من انقسام الجسم الى احراء بالفعل بل هو صفة لها باعتبار آحادها يعنى ان كل واحد من هذه الحواهر التي تركب منها الحسم لا ينقسم اصلا لانها حواهر فردة وقدعر فواالحوهر الفرديانه حوهر ذووضع لايقبسل الاغمام اصلالابحسب الحارج ولابحسب الوهمم اوالفرض العقلي وعرفوا القسمة الخارجية بانها حدوث هويتين في الجسم اي حعل الجسم الواحد حزأين والقسمة الوهمية بانهافرض شئ غيبر شئ يحسب الموهم حزئساوالانقسام الفرضي هوفرضشئ غديرشي محسسالتعقل كاما فقوله يعجز الوهسمالخ سان لعدم الانقسام الوهمي اى لايقدر الوهم على قسمته لمافالوا ان الوهم لايدرك الاشياء الصغيرة لانها تفوت عن الحس فلا يدركها الوهم وهوبيان فاصراذ المنفى عدم الفسهة اصلابوجه من الوجوه اىلاخارجا ولافر ضاولاوهما وهذا تعليل لعدم قبول الانقسام الوهمي فقداستقام للثال كلام وزوالتأو يلات واماقوله كاللامام ابنء رفة إن كان واجه القوله وفسروه بما تركب من حوهر بن الخفهذا اصطلاح المتسكلمين كالهم الاماشد منهم كإسمعت فيأوحيه تخصيص ابن عرفة دونهم على أنه بعيدر حوعه البه بعددة وله وأما المدكلمون ففسروه الخ وان كان راجعا لفوله لاينقسم الذي هو تعريف للجوهر الفرد فهدا التعريف عمااتفي علمه كل من الشه فلامعنى لزيادة قوله كالابن عرفة اصلا واماقوله رعوم ذعب الجهورفانه لايصح رحوعه لتعريف الحوهر الفرد كاعلمت ولاالى قوله تركب من حوهر بن لاغناء قولهواما المنكلمون ففسروه الخ فانقلت نجعله راحعالفوله متناهيمة ويراد لعوارضه لانهلو كان تحر دالمعدلعو ارضه لمكان المفتقر الى الحسل لذائه مستغنيا عنمه لعارض اللازم مالفانه عتنعان يزول مابالذات لعارض سان الملازمة ان تعرد المعدون المادة ان كان اعارض فلان المعدلم تداخل البعدين واتحادهمالان الاشارة الى احدهما حبنك عن الاشارة الى الا خروتد اخل الا بعاد باطل لانه يفضي الى حواز تداخل العالم في حيز

بالجهو رماعيدا الشهرستاني والنظام فانه وان كان معتر لباالااته هيد من المذكلمين قلت لا يحسن ان يحملا مقابلين للجمهور فالاولى في النعمر وهوراي الجدم الالشهر سناني والنظام فان قلت هوراحع لقوله اصلا رغر بنه قوله وقبل لانتقسم فعلافلت هذار حوع لاصل التعريف ولمعذالف فمه احدعلي ان قوله وقسل لا ينقسم فعلالا يصحر حوعه للثعر يف لانه لانتقسم اصلالا فعلاو لافرضا فان قلت نحون نحعل قوله لاتنقسم اصلاصفة ثانية لحواهر فالمعني مركب من حواهر متناهية لانفيال تلك الجواهر القسمة اىفكون الحسرمت الامقصل فيه فلتحد امذهام نقله احد ال موص ك من مداهب المذكلمين القائلين شاهي الاحزاء ومذهب الحبكاء القائلين بعدم التناهي مع كون الجديم متصلافي نفسه لامفصل فه وكانه رحمه الله اراد تأدية مانقلناه عن اليوسي المجاز فسسد متعقبده العبارة على الفهم المحازوه مامه من هيذه العبارة هو مافر رناه واماتوله وقبل غيرذلك فصحبح رحوعه لقوله متناهيمة وكمون اشارة لماعدامذهب المتكلمين ولوانه فالحر كبيمن حوهر ين اوحواهر متناهية لاننقسم اصلالعجز الوهماءن تميزطرف منهاعن طرف وقسل غبرذاك لافادمعني مستقماني الجلة واعماقلت في الجلة لان هدده العمارة الضافاصرة عن اداء المعنى المرادم ما انعقب دو القلاقة هذا و كاني بقائل

يقنض النجرد فيكون مفتقرا الى المحل ( قوله انفوذ بعده ) اى الجسم فعنى نفوذ الجسم فيه نفوذ بعسده في ذلك البعد المجرد الذي هو الجسم هيث ينظبني هو على بعد الجسم فليس شم محسوس خارجا الا الجسم و اما المكان فلنجرده عن المادة لا محس قال في شرح المقاصدو البه اى الى البعد ماهو المجرد ذهب كثير من الفلاسفة و المدكلمين وزعوا ان من البعد ماهو مادى محسل في الجسم و يقوم به و يمننع اجتماعسه مع بعد آخر مما ثل له قائم بذلك الجسم و هو المسمى بالجسم المتعلمي ومنه ماهو مقارق ولا يقوم عمل بل محل بل محل فيه الجسم و بلاقيه مجملته و مجامعه بعد الجسمية منطبقا عليه متحد ابه الاانه عند المد كلمين عدم محض و نفي صرف عكنه ان عليه متحد ابه الاانه عند الماشكامين عدم محض و نفي صرف عكنه ان

خردلة وهو محال ضرورة العدفل ( قوله بعده الفائمية ) الفعيران بعودان للجسم ( قرله محبث بنطبق ) اى بعدا لجسم القائمية عليه اى

بنفوذبعده الفائم به فى ذلك البعد بعبث بنطبق عليه نر كبمن جوهدرين اوجواهرمتناهبة لاتنقسم المرفعين اسلابعجزالوهم عن تميز طرف كما الجهود وقبل لاتنقسم فعدلا وان قبلتها فرضا وقبل غيرذلك وهل يسمى كلواحدمن تلك الاجزاء حسما نظر الثبونما للجموع خيكون اجساما اولا فيكون حسما واحدا فولان وامااهدل اللغسة

يقول منتصرا للمصنف نعن نراك نقلت عبارة الدوسي وخرحت ماذكره المصنف عليها وهلهذا الانحكم منك اذيجوزان سكون عبارة اليوسي مختلة وهذه العبارة محبحة سالمه فوجوابه ان الكاركون عبارة المصنف لاتفيدمعني صحيحابدون مااولناها بهمكايرة فكان من الواحب فى صناعة التعليم والندوين ان نذكر اولا المسئلة محررة وتشرح ماذكر بعدذلك ليتبين الحق ويندفع اللبس والمسئلة شهيرة فل ان يخلفوا عنها كتاب فقدذ كرت في الحصل والمقاصد والمواتف وحكمة العين وشروح المداية ورايتهاني هذه المكتب قبل نفلي لهاهشا واعما اخترت نقسل عبارة اليوسى لامرين الاول لوجازتها الثانى انه من اصول المصنف التي استمد منها كثيرا وان نرك العزوله في الا كثرفيكون كالاسل لماهنافيعسن التطبيق بين الكلامين ومن استقرى كالام المصنف بنظر قوى وفهم المعنى علم أن كثيرا من كالمه لا مصل فهمه الابعد مراحعة اصوله في غير هذا الكتابوهذاهوالسبالذي دعاني الى النطويل والاطناب (قراله وهل سمى كل واحدال ) قال العلامة البوسي هذا الذي نقله الفهري عن الاماموانه اذا التلف جوهران كاناج هينو قل عن الغز الى خلافه وهوان الجموع هوالجسم والذى فى كلام السعد اختيار الثانى و نسبته إلى المحققين ونسبة الاول الى القاضي عسكابانه حوهر مؤلف وكل حوهر مؤلف مسموهذا البرهان غيرمنتج لان التأليف طلق على احماع الشئ

يشغله شاغل وهو المعنى بالفراغ المتوهم الذى لولم يشغل لكان فارغاوعند بعض الفلاسفة امتدادمو جودقد بكون فراعا وقد يكون اقل اوا كثر وفد يسع هذا الجسم وقد يسع ماهو اصغر منه اوا كبروتو ضبحه انااذا توهمنا خلوالا ناءمن الماء والحواء وغيرهما ففيا بين طرفيه امتسدادقد يشغله الماء وقد يشغله الحواء فكذا غدير الامتلاء ويسعونه البعد المفطور

على ذلك البعد الموجود ( قول وقبل هو بعد مفروض الخ ) فهو عدم محض و نفى صرف يمكن ان لا بشسة له شاغل وهو المراد بالفراغ المتوهم ( قول و ولا بتصور ) اى الانطباق وقوله اما بالتمام الخ تفصل للانطباق وقوله بعيث ا ذافرض الخ تصو يركم الانطباق ( قول او بالعكس ) اى بعيث اذافرض جزء من المحكن المعيث اذافرض جزء من المحكن

وقبل هوبعد مفروض موهوم وهذا القول المسكلمين والقولان قبله المحكاء وفي المواقف الجسم منطبق على مكانه فكانه مالى اله والمكان عبط به مهاوء منه ولا يتصور الا بالملاقاة اما بالتمام بعبث الذافر ض جزء من المتمكن يفرض بازائه جزء من

من اجزاء وعلى ان يضم الشي الى العدر وعل الوفاق هو الاول لاالثاني فلم يتبعد الوسط فيدليله عندانلهم وقد تقدم مناكلام في هذه المسئلة وانما نقلت عمارة اليوسي هنالمتقر رماقلنا والثان المصنف مع استعداده من البوس يخالفه فى التعبير فيعود على المعنى بالتغيير فان قوله نظر الثبوتما للجموع ضميره بعودالجسمسة المفهومة من قوله سمى حساوالمعنى ان الجدهدة ثابته لمحموع الجراين واذاكان كذلك كانت احسامااى فسكون كلواحد من تلك الاحراء يصمح ان طلق عليه افظ الحسم وفيه ان هدذا التعليل يفيد عكس الحكم اذمفاده ان الجسمية قائمة بمجموع الجزأين اوالاحزاء فكون كلواحدعلى حدته حساوعلمه منع ظاهر اذلا يلزم من وصف الماهدة المركبة بصفة عرضت لاحل التركب اتصاف احزائها بذلك الوصف سواء كان التركيب خارحيا اوذهنيا فان الوسف بالسريرية العارض للاحزاء بعدائضهامها لايصحان وصف به كل حزء علىحدته وكذلكوصف المحموع المركب من الحبوان والناطق بالنوعية لايلزم منه محه وصف الحيوان وحبده اوالناطق بهاوقوله اولا اى استقائمة المحموع فسكون حساواحدا اى فيكون المحموع حسما واحدالاكل واحدعلى حدته حسيروهذه العلة اعاتف دتسمية كل واحد حسالاالمحموع لانهااذالم تكن فائمة بالمحموع فهي فائمة تكل واحساعل حداثه اذلااحمال ثالث وعلى فرض قمامها مكل واحد على حدثه صحان نوصف بالحسمة وبعدهذا كله فاقرره ليس هومحل الملاف كإنف م مناتقل ذلك عن المواقف فتبصر (قله بعجماعة المدن والاعضاء) اي بالمحموع المركب من الاعضاء من الناس و بمجموع الاعضاء من سائر انواع الحبوانات العظمة نخلق كالإبل والمقر وعليه فلايقال المهتمثلا حسم واعلم ان اللغوين اختلفوافي تفسير الجسم فقال ابن دريد انه كل شخص مدرك وقال الازهرى في المدنيب الجسم مجمع البدن واعضاؤه من الناس والابل والدواب وتعوذلك بماعظم من الخلق الجسم فعلى قول عمنى أنه مشهور مفطور دليه بالبديه فأن كل احد معكم بأن الماوفها من اطراف لاناه وقب ل عمني انه ينشق فيدخل فيه الجسم بماله من البعد ثم

وهمامتلازمان ( قوله و تسمى المداخسة )و تسمى ايضا الملاقاة والتمام

فضروه بجماعة البدن والاعضاء من الناس وسائر الانواع العظهمة الخلق والخاصل أن في الجسم

المكان او بالعكس و تسمى المداخلة فيكون المكان هواليعد الذي بنفذ فيه

تفسيرات اربعه فواماان لا يكون فارالذات وهو الزمن والفرق هنه و ببن الآن عشدهمانه فعبل القسمة مخلاف الآن فان نسبته المه كنسبة النقطة للخط فحاصله ان السكم المنصل احمان المقدار والزمن والمنفصل واحد وهو العدد

ابن در بديكن الجسم حيوانا وجاداونباتا وعلى قول الازهرى مختص بالحيوان مطلقاوقال ابوز بدالجسم الحسد فعليه بكون خاصا بالعاقل لان الجدد لايقال الاللحيوان العاقل وهو الانسان والملائكة والجن وإطلافه على فرره مجاز علاقته المشامه كافى قوله تعالى فأخرج لهم عجلاحسدا كذابؤخذ من مواضع من المصباح وكالم المصنف موافق لمافي المهذب للازهري ( قوله تفسيرات اربعة ) تفسيراهل اللغة والمعتزلة والاشاعرة والفلاسفة وقد اتضحت المعسم ما ملتي مهان الرسالة ( قوله واماان الم يكون قار الذات ) مقابل أوله سابقا والمنصل اماقار الذات ومعنى كونه غد برقار الذات الهلاعجمم احزاؤه فى الوحود عدث بكون وحود بعضها مشروطا بانعمدام المعض وهدنا معنى مايقال الزمان عرض سيال وههنا محثنفيس وهوانهان وحدثه يئمن احزاءالزمان لزم اتصال الموحود بالمعدوم وانام بوحدارم انصال المعدوم بالمعدوم وكالاهما محال بالمداهة وان اعتسراتصال احزائه بعضها بمعض في الخيال كان من قبيل القار لاحتاع احزائه هناك واحاب القاضي مير بأن ذلك الام المتصل الممتد في الخيال عست اذالاخظ العيقل وحوده في الخارج حزم بالمتناع احتماع احزائه هنال وهومعني كونه غسيرقار ( قرار انه يقب ل الفسمة ) اي التجزئة الىماض ومستقبل بخلاف الاتنفائة لاينفسم فهو حدقاصل بين الماضي والمستقبل بصح ان معلى مهد الاحدهما وغاية للا خركا عنبر ذلك في النقطة بن حزاى الخط على بعوماسيق شرحه ( قول فحاصله ) اى حاصل اقدام الكم وهذا فذلكه لماسبق مفصلا ( قوله كالعدد ) قال الفاضي ميروذ كروا ان الكم المنفصل منعصر فيه اقول هدذا الحصر بناءعلى المشهور اذقد سبق منانقل عن الفاراى ان المنقول من الكم المنفصل واعاكان العددمن الكم المنفصل لانه لايوحد بين احزائه حدمث ترك فان العشرة مثلا إذا تسمت الى سنة واربعة كان السادس حزأمن المستنة داخلافها وخارجاعن الاربعية فلريكن ثمة امرمشترك بين تسمى العشرة وهما السنة والاربعة كاكانت النقطة منستركة بين قسمي الخط واعلمان الاعدداد عندنا اموراعتبار ية فلذلك بازعدم تناهيها اذ انهمذا البعدعند افلاطون وانباعه عننع الخاوعن الشاغسل وعند

البعض ممكن الخاوعنه فاصحاب الخلاءهم المتسكامون وبعض الفلاسفة

لايحسرى فبهابرهان النطبيق واماعنسد الحبكاء فهي اموروحودية فأنهم حعاوها من اقسام الكم الذي هوعرض موحودولااشكال فيعدم تناهبها عنسدهما يضا لاشتراطهم فيمادة برهان التطسق الترتب ولا نرتب في من السالاعداد بالمعنى الذي ذكر وه اذلاشي من تلك المرات حزء لمأفوقه بل كل من تسهة من كمة من وحدات مبلغها تلك المرتسة ونقل الفاضل عبدالحكم عن حواشي النجريد القدعة للحقق الدواني ان الاعداد من الامور الاعتبارية عند المحققين من الحكاء وان معلها من اقسام السكم باعتبار فرض وحودها اه وبهدا يندفع ما كان يختلج فى صدرى ان نفس العدد السموحودافى الخارج بل المعدود فكنف معمل من افسام العرض الموسود في الخارج فاحفظه ( قرل وههنا امور منهاان الاحسام من سيف خلافاللفلاسفة كافي الحصل الذي رأشه في المصل بعداستقراء تاملطان هده المسئلة هوقوله عندال كالامعلى الكنفيات المحبوسية المحبوس بالمصراحياسا أولماهو الألوان والاضواءاماالالوان فكذاواماالاضواءفكذا الخولم مذكرخلافافي هذه المسئلة الاانه بصدد تقو يركلام الحكاء والمسئلة شهيرة ولايترتب عليها حكماعتقادى فلذالك لم يعنى الفخر بكال تقريرها ولم يتصداردها واصرح بمباذ كره عمارة المواقف وشرحها فالبالالوان والاضواء مبصرتان بالذات واماماعداهمامن الاشكال والصغر والكبروالقرب والبعددوا لحركة والسكون والتفرق والاتصال والاستفامة والأنحناءالي غيرذلك فعندا كحكاءانها تبصر بواسطتهما واختلفوافي الاطراف اعدني النقطة والط والسطح فقيلهي ايضاميصرة بالذات وقسل بالواسطة ثم قال ومعنى المرثى الذات و بالعرض ان تكون هناك رؤية واحسدة متعلقمة شئ ممتلك الرؤية بعينها تتعلق شئ آخر فيكون الشئ الاتخر م تُناثاننا و بالعرض والاول م شابالذات واولاعلى قياس قيام الحركة بالسفينة وراكبها إه وذكرمثله في شرح المقاصد فنطا يقت العبارات الثلاث على إن الاحسام مصرة لكن ثانيا وبالعرض لاانها لانرى اصلا اه مم حدث سيرو به يتضع المفام ( قوله البعد الحال فيه ) اى في وقوله فبكون المكان الخ تفريع على الملاقاة بالتمام ( قوله في اعمافه واقطاره ) العطف مغاير إذا العمق غيرالقطر كالأيضى ( قوله بان

وههنا امور منها ان الاجسام مرابعة خلافا اللغلاسفة كإفي المحسل

الجسموينطبق البعدا لحال فبسه على ذلك البعسد في اعماقه واقطاره وامالا بالتمام بل بالاطراف بان لناانانری الجسم فی الحیز والعرض لایتحیز ومنها انهالاننف العرض

تكون اطراف الجسم ملاقية لمسكانه دون اعماقه ونسمى الملاقاة على هذا الوجه مماسة فيكون هو السطح الباطن مسن الحاوى المماس السطح الطاهرمسن المحوى فاذا المكان اما البعدد واما السطح الحاوى لان المنهفي كلام الحسكاء مورؤيها اولاو بالذات ونني لل صلابستارم نفى العام فقول المصنف لاحسام من أنه الخمفاده أن الفلاسفة نفوا رؤينها اصلاوهو خلاف مافالواف كان الاولى بل الصواب ان يقول من تبه اولاو بالذات فهذا هومحل الخلاف لاانه هل مي من ئية اولا كأفال واما قوله لناانا نرى الحسم في الحير استدلالا من قيلنا فغير مفيد فاتهم يقولون وعن كذلك نراه اكن ثانياو بالعرض حتى لوفرض انهم ينكرون رؤية الاحسام رأساكان يكفى في الردعليهم ان انكار رؤيها مكاردة في الحسوسات نعهدذا الدلبل المذكورتمك بهاافائل بان الحركة والمكون عيسان والمصنف اثىبه فيغيرموضعه على انقوله الانرى الجسم في الحيزهو اسل المدعى ففية مصادرة وقوله والعرض لايتحيزان اريدانه لايتحيز اصلافهنوع وانار بدانه لابتحيز بالذات فسلم وبعسدهذا يقال ان هسذا قباس على هشة الشكل الثاني تطمه هكذا الحسم متحيزو العرض لايتحيز والنتيجة الجسم ليس بعرض فأنت تراه بعدالتر كيب لايتنج المدعى واما ماقبل ان الفلاسفة بقولون المرئى هو اللون فقط واماذات الجوهر فقدوك باللس فاخد فله الهر كلام المصنف وقد تبين لك حاله ( قراله ومنها انها لانتفاءن الاعراض ) قال في المواقف وشرحه الجسم هدل مخلو عن العرض وضده اتفق المنكلمون من الاشاعرة على منعمه وقالواكل عرض مع ضده بحب ان يوحد احدهما في الجسم وحوزه بعض الدهرية في الازل وقالواان الحواهر كانت خالمة في الازل عن جمع احناس الاعراض ولمجوزوا خاوهاعها فهالايرال وهم بعض القائلين بان الاحسام قددعه بدواتها محيدثة بصفاتها وحوزه الصالحية من المعسترنة فهالايزال فقالوا موز خاوالحسم عن جدع الاعراض والعنزلة الباقين تفصيل فالبصرية فيهم مجوزونه في غسيرالا كوان والبغدادية بجوزونه في غسيرالالوان اه فعلم أن الملاف في هذه المسئلة بن اهل المكلام لا ينهمو بين الفلاسفة الحسم (قوله فا دا المكان اما السطيح الخ ادلاثالث لهما و فوله وفد جوزه المتكلمون ) اى حوزوا الخلاء قال في الموافف وشرحه وحقيقته تكون اطراف الجسم الخ ) تفسير لللافاة بالاطراف ( قوله فادا المكان

الى

ات

افه

الخ ) اى اذا ثبت ان الملاقاة اما بالمام اوبعد مه ثبت ان المكان الخ ثم ان

وانجسع الاشاعروة بنكرون خلوه وماعداهم من معتزلي المنكلمين لاجوزونه مطلقا بلعلى التقصيل الذي معتواما الدهر بةفلا بعتد عخالفتهم اذلسوامن العفلاء في شي وحسنند فكان الاولى ان هول فوزه حميع الاشاهرة وخالفهم غيمرهم والافقوله الاقل والا كثرليس له محسل فهذا اجال فمه اخلال واعلمان ماعداالا كوان من الاعراض لايوحد فى غير الاحسام كانيه علمه السعدق شرح العقائد وفي شرح التجريد ان الاعراض الحسوسة لاتعناج الى اكثرمن حوهر عصني انه يمكن وحودهافي حوهر واحداذوحودهاغيرمشروط بالمزاج والتركب عندناخلافالفلاسفةوهذا بنافي ماللسعدواحات عبدالحكيم فيحواشي الخالي بأن قول المسعد ماعدا الاكوان الخمعناه ان الله تعالى لم يحر عادته مخلقه في غميرهاوان كان مكنافلامنافاة بينو مافان كلام شرح النجر يدنى الامكان وكلام السمدني الوقوع ( قول خلافاللاقــل ) في قولهمان بعض الاحسام منفكة عن الاعراض كالماء ففالوا انهجرم لالون له وعلى قول الاستشر فالماء لونه السام وانماه ولشفافته لاعتجب لون انائه وكذلك الهواءلونه الساض واكنه شفاف لاعيج ماوراء مواما قول السيدة عائشة الاالاسودان الماءو الممرفهو تغليب والتحقيق ايضا إن الضوء والظلمة اعراض قائمة بالهواء مكذا قيل وقد علمت فها تقلناه سابقاعدل الخلاف عملا يعنى انه على تسليم ان الماء لالون له اصلافله عميز وتشكل ومقدارو حركة وسكون فليغل عن الاعراض رأسا اذنبي اللونية لايقتضى نغي ماعداها والكلام في انه هل مفاوالحسم عن حسم الاعراض اولاوالفلاسفة كلام في ان العناصر حل لحالون ام لاقال العلامة الشيرازي لالون للناروالهواء واماللاء فالمشهورمن احرره انه غيرماون ولكن وحد للشيخ كالاميدل على اندائستله لونافان الالر عانسأله فقال اذا كانت زحاحه مافية بيضاء مدورة وملئت من ماءساف فامت مقام الباورة ان يكون الحسمان مع شلا يتماسان وليس بينهما ماعاسهما فيكون ما ينهما هذه فداكمه للكلام السابق فركر فيه الافوال الثلاثة في المكان فقوله اماالبعد هومذهب افلاطون والأشراقيين واماالسطح حومذهب ارسططاليس والمشائين وقوله والبعدامامو حودهو مذهب الاشراقيين

وعلمه الاكثر خدادة

ومنها ان العبرس معدانقامه اغامي باعتبارالحل كاعومعاوم فتقيدهم القبول بالذاتية مشكل والتقصي عنه بأن معنى كون القبول ذاتما انهلامتاج الى امرزائد على الحل مغلاف الكنف كالساض فأن قبوله القدهة باعتبارام بن الحل والكم الاترى ان الجوهر الفرد الابيض لابنقسم وماذاك الالقفدالكم المتوقف على اجماع جوهرين مثلا وحاصله ان المنقسم حقيقة فالكمموسوفه وهوالجمم الطيعيمن غيرتوقف على شي همو تابع له في ذلك عندلاف الحكيف فانانقسام محلهموقوف على ان يكون ذا امتداد فالمعنى ان قبول الكم القسمية سعالحيله ذاني لاعتاج امرا آخر علاف غيرممن الاعراض فأنه عناجق فبولها نبعا لمحله الى امر آخر هو الكم فأفهم ولا يغنى ان الكلامم الاسعاب

المدورة فىالاحرافواذا كانت مالية من الماء الصافى وجماوءة من الهواء لمتحرفولم تمجيم الشعاع فلرصار المياء يفيعل ذلك والهواء لايفعله فأجاب الشميخ عنه بأن قال الماء حسم كثيف صقيل له من ذا ته لون قليل وما كان كذلك انعكس عنه الضوء فلذلك ينعكس الضوءعن الزجاج المهاوءماء و معصل عن الانعكاس المرا كم القوى احراف واما الهوا ، فليس مو الذي متعكس عنه الضوء بل ما ينعكس في مالانه المشف في الحقيقة فاذا كان في الزجاجة هواءلم محصل منهاا نعكاس فوى هذا كلام الشيخ وهوصر يح في ان الماء في ذا ته الدون ما ويدل عليه العقل ا يضافان المحسوس او لاهو اللون والماءيحس به فلهلون ماواما الارض البسيطة فقدز عم بعضهم انما غسرملونة وميل الشبخ الى انهاملونة واختج عليسه الخ واماالضوء والظلمة فقسل وحودران وقيل إن الطلمة عدم الضوء عمامن شأنه ان مكون مضيئا فهوعدم ملكة للضوءلا كيفية وحودية والالكان مانعا للجالس في الغارمن ابصار من هوفي هواءمضي عضارج الغار كاانه مانع له من ابصارماهوفي الغار وذلك الفطع بعدم الفرق في الحائل المانع من الابصاربين ان يكون محيطابالرائي اوبالمرئى اومتوسطا بينهما وتمسك الفائلون أن الظلمسة وجودية غوله تعالى وجعل الظلمات والنورقان المحعول لايكون الاموحودا واحسب المنعفان الحاعل كالمحمل الوحود يحدل العدم الخاص كالعمى وانما المنافي للجعولية العدم الصرف ورعم بعض الحكماءان الضوء احسام صغار تنفصل من المضيء وتنصل بالمنفيء واستدلوا علىذلك بأنه متحرك بالذات وكل متحرك بالذات حسم اما الكبرى فظاهرة وأعاقيد بالذات لان الاعراض تنحرك بتبعية المحال واما الصغرى فلان الضوء بنحدر من الشهس الى الارض و يتبع المضىء في الانتقال من مكان الى مكان كإيشاهـ في السراج المنقول من موضع الى موضع وينعكس عما بلقاه الى غيره وكل ذلك حركة في له ومنها ان العرض صحة انقسامه الخ )قبل الخوض في شرح هذا الكلام نقدم المعقدمات إذا احطت ماعلما علمت مافيه من الملل المقدمة الاولى ذكر واللكم فواص

بعداموهوماممتدافى الجهات والحالان يشغله جسم الت لكنه الات

بعينه وقوله اومفروض هومذهب المنكلمين ولوانه قال المكان امايعد

ثلاثة الاولى انه هـ ل الفسمة والفسمة تطاق على القسمة الوهمة وهي فرض شئ غيرشئ وعلى القدهة الفعلية رهى الفصدل والذك والمعنى الاول من خواص الكم وعروض مالجسم وسائر الاعراض بواسطة افتران المكمية بها فانك اذا تصورت شيأمنها ولم تعتبر معه عدداو لامقدارا لم عكن لك فراض انقسامه والمعنى الثاني لا يقب له الكرالمتصل الذي هو المقددارلان القابل يبق مع المقبول والالم يكن قا الاله حقيقة بالضرورة وعندالقطع اوالفك الواردعلي الجسم لايبق الكماى المقدار الاول بعينه لانه منصل واحد في حدد أنه لا مفصل فيه اصلابل مزول و محصل هناك كإن آخران لم يكونامو حودين بالفعل والالكان في متصل واحد متصلات غيرمتناه بفعد بالاقسامات الممكنة تع الكوالمتصل الحال فالمادة المسمنة بعدالمادة السول القدمة الانفكاكية وانام عكن احتماع ذلك الكرمع تلك التسمة والمعد لامحساحتا معم الاثر فالقابل القسمة الانفكا كمه هوالمادة الباقمة بعنهامع الانفكال والانفصال دون المقدار الذي هو الكم المصل في كره السيد في شرح المواقف الثانية انكر المنكلمون المقدار كاانكر واالع ديناء على ترك الحسم عنسدهم من احزاء لاتنجز أوالنفاوت بين الاحسام بالصيغر والسكير والزيادة والنقصان راجع الىقلة الاجراء وكثرتها فاله السيدا بضاو اسلفنا لكعن محصل الفخر الرازى ان المقدار امن عدمى الثالثة ان معنى القبول الذاتى للشئ هوان بكون الذات وحدها مقتضة له بدون ملاحظة ام آخر فلذا فالوا ان الصفة الذائمة هي مالا يحتاج وصف الذات بمالي تعقل امرزا أدعلها الرابعة سبق لذان الاعراض الدعة عند دالح كاعسامة منها نسنية وهيماعسدا الكيوالسكيف ومعاوم بالضرورة ان الامور النسدة لانعقل فها قسمة ولاقسمة فالمحسر قبول النسمة عندهم في الكم والكيف وقدد صرحوابان القابل له بالذات المكم والكيف ثانيا وبالعرض والمنكلمون النسدات عندهم اموراعتبارية فعدم قبولها الأسهة ظهر عندالعةل منه على مذهب الحركاء وانكروا الكم وقالوا خالءن الشاغل وحوره المتكلمون ونفاه الحكاء الفائلون مان المكان موحوداوموهوم اوالسطح لجرى التقسيم على وجهسهل مع الاختصار

بالكنف والاكوان والكنف تعذه انواع الفابل للقسعة منها المنصرات والملموسات كالالوان والملاسمة والخشونة ويافي انواعمه كالمسموعات والمذوقات والمشمومات لاينصورفيه قبول القسمة وكذلك الاكوان التي هي الحركة والسكون والاحتماع والافتراق واذافهمت هدنه المقدمات حق الفهم فقوله العرض محدة انقسامه اعامي باعتمار المحسل سبأني يقول ان المكلام مع الاصحاب يعنى المتكلمين فينبني على هداتقر يركلامه باصطلاحهم محمل العرض على ماقدل القسمة عندهم فيتم الحصروهذا مسلم الاان قوله فتقييدهم القبول بالذاتيمة مشكل ان اراد تفسيد المتكلمين فهم لا يقولون بالكم فضلا عن تعرضهم لنعر يفعفان المعريف السابق للحسكاء فقد استشكل عليهمشأ لم يقولوا بهوقولهم مالم يقولواوان ارادتقييدا لحكاء فعنع محةرجو عالضعيرله قوله بعددوال كالام مع الاصحاب ولوسلم حدلاان المراد تقبيد الحسكاء فلا إشكال السلالانك فدعلمت ان الفائل القسمة عندهم من الأعراض امران الكروالكنف والأول قبوله القسمة ذاتى والثاني بالعرض وقد برهنوا علىذلك فاى اشكال بصحان بتوحه على ام اصطلحوا عليه والتنوه بالبرهان وجمعنعون المفدمة الفائلة أن العرض صحة إنفسامه اعامى باعتبارالحل اذور سمعتان القسمة الوهمية عندهم ذاته للك والفعلية تقيلها المادة بواسطة السكم ولايقيلها المكرفقد استشكل عليهم الضا بشئ لم يقولوابه لل اعترفوا بضده وقوله والتفصي اى التخلص بانمعنى كون القبول ذاتما الاحتماج الى امرزاء على الذات وقوله مغلاف المكنف كالساض فان قبوله القسعة باعتبار احرين المحل والمم اماالكيف فهوقال للقسمة عنداط كماء والمسكلمين فعنداط كماء فال للقسمة الوهمية فقط لاناعتمار ذاته بل باعتبار المكم القائم به فالشارح حكمة العين المكم هوالذي يقبسال القسمة الوهمسة لذاته وهوا حترازعن الكم بالعرض كالمكيف فقبوله الفسمة باعتبار محله اه وسيأتى توضح هذافي تعريف الكنف وعندالمتكامين فالمالين باعتبارالمل فنط هو السطح واماالقائلون بأنه البعد الموحود فهم ايضا يمنعون الحلاء

والخطب سهل قداً مله (قوله والبعداماموجود الخ ) الاول لافلاطون

والبعـــداماموجود او مفروضموهوم اله قال السيد في شرح المواقف

فليس فاللاللقسمة باعتبارهماعلى مذهب من المذهبين وقوله الابرى ان الجوهرا لفردالخ فيه تصريح بان الجوهر الفردله لون وقدسيق الثعن المسعد خلافه وفي المحصدل ليساللجوهر الفرد صفة سوى الحوهرية والوحود والتحروهوالصفة التابعية للعدوث الصادرة عنصفة الجوهرية والحصول فيالجيزوهوالصفة المعللة بالمعني اه على ان بعض الحكاءانكركون الالوان وحودية لهاحقيقية بلكلها منخيلة وأعيا يتخل الساضمن مخالطة المواءالمضيء للاحزاءالشفافة المنصغرة حدا كافى زبد الماء وكافى الثلج فعلى هذا القول انما يتأتى البياض ونحوه في الاحسام دون الحواهر الفردة وقوله وحاصله ان المنقسم حقيقة في الكر موصوفه احلف القسعة فأن اريدم الفعلية فسلم عندا لحكاء كإيدل عليه أوله وهوالجسم الطبيعي فانهدذا الكلام يقتضي الجرى على اصطلاحهم اذالم كامون لا يقولون بالسم الطبيعي اى لا سعونه بدأ الاسموان اريدالوهمية فالمنفسم حقيقة هوالكم هذاعلي تقديران يكون المكلام باصطلاح الحسكاء لكن ياباه قوله بعسد ولايحني ان الكلام مع الاصحاب وانحر يناعلي اصطلاح المنكلمين فهم لا يقولون بالكم وكيف يحكمون بقبول القسمة على شئ اقروا بالكاره وانه لاوحو دله وقوله ولو كان شرطا اى ولو كان الكم شرطا في قسمة المحدل لوارى المكلام هنا باصطلاح الحكاءو جلت القسمة على الفعلية لاستقام قوله ولوكان شرطا الخ فانك قدسمعتان المكممعدلا نفسام المادة انقساما فعلما وعايته انه عبرءن المعد بالشرط نسامحا ولاضر رفيه الاانه احرى الكلام باصطلاح المنكامين فنقول له كيف يشهرطون ماانكروه وقوله فالمعنى بقبول الكم القسمة الخلم على مذلك احدمن الحسكاء بل فالوا مكسه وهو إن انقسام محله انفساما وهميا بالتبع له واما الانفسام الفعلي فلا بقبله السكم فضلاعن ان يكون ذانيا بل هو معدلقبول إلمادة اياه و باصطلاح المسكلمين لايتم اذهم منكرون له وقوله ذاتي كيف يكون ذائبا مع ملاحظة المحمل والوسف الذاني لايعناج لنعفل امرزائد على الموسوف وقوله بخلاف

والنف برالمذكور اى المعد المفروض فياس الاجسام لكمم اختلفوا

والثاني للسكلمين كانفدم للذلك ( قوله نوضيح ذلك ) اى الاختلاف

توضيح ذلك ان يقال لما كان الجسم بكليته حالافي مكان مالئاله لمجرزان يكون المكان احراف برمنقسم لاستحالة ان يكون المنقسم في جميع جهاته عاصلا بنامه فيما لا ينقسم ولاان يكون احرا منقسما

وإماغرهم كلاهره العكس وانالقسمة في الكردانية وفي الموسوف و مافي الاعراض تبعية ومرادهم كإفال السعديا لقسمه احد فمهاالذيهو الوهمية

فيحهة واحدة كالخط لاستحالة كونه محبطا بالحسم بكاسته فهسواما منقسم فيجهدين أوفي غيره من الاعراض ذلك العبره والكيفيات المبصرة والملموسمة فقط باتفاق الفريفين وقوله ولا يخفى ان الكلام مع الاسحاب قدعلمت انهلابتم معهم ولامع غسرهم ولبنه اقتصر على نقل كالم الجماعة بدون تصرف وتدقيق محوج الناظرفي اسسالاحه الى تلفيق فأن الاخد نظاهر كالامه على فرض امكان فهمه يوقع المتعلم في السوحيرة بل المعلم اذا اخذ هذه القضا بامسلمة علىسدل حسن الظن بدون مراجعة عقل والوقوف على نقل واذا اخذت كذلك خرحت عن المسائل وصارت من قبيل الاصول الموضوعية التي تعدمن المبادي وعنيد وصولي لهيذا المحيل توقفت عن السكتابة زمناوكررت فيهالنظر ممارا عسى ان اقرره بعسد مآقال والنمس له وحمه محمد بحسب الحال فاعماني ذلك وضاقت على في تصحيحه المسالك فرحعت لقول من قال 💣 ولن يصلح العطارما افسيد الدهر 🍙 ولم نسعني المسكوت عن تحقيق الحق ولنعم مأفاله القاضي ابو يحكر الماقلاني اللهاءم إنى لم إخالف اشساخي لاذكر ولسكن التقليد فياصول الدين يمتنع ولايخسني ان المسائل المسد كورة هنا ينبغي عليها كثير من العقائد الاسلامية فهي مبادلها فلا يحسن فيها التقليدوانا انشاءالله تعالى لاافر رمسئلة من كلامه الابعد من اجعتها في اصول محررة معتمدة هي دواو بن الكلام وصرحع الفضلاء الاعلام فان وافقت مافالوه فهاو نعمت والافان امكن اصلاحها ولو يضهمه خارحيه ختي توافق المنفول والمعقول فعلت والاذكرت اصل المسئلة كإرابت منافهاسيق ونبهت على ماوقع له فيها من الللكل علهذا بعسب مااقدر عليه ولم آل حهدا في تفرير كلامه محيث يتضح الكلطالب منصف وذكي غير منعسف متجانبا عن التحامل والاعتساف الكاسيل الانصاف (قوله واماغيرهم) ذلك الغيرهو الحكاء فقط كالنالمراد بالاسحاب المسكلمون سنبهم ومعتزلهم لاخصوص اهل السنة فقط وان قبل ان المرادبهم اهل السنة لانماقر رناه سابقامن انكار المحقول المتكلمين كلهم (قوله ومرادهم) اي الح يكاء المعنون عنهم بلفظ غررولا بصح رحوعه للاصحاب الفساده

فهممن المعور خاوالبعد الموجود عنجسم شاغل الهومنهم منحوره

ف مقيقة المكان ( قوله كالحط ) راجع للنق ( قوله لاستحالة كونه )

فاقيل انه رحوع لكلام الاصحاب السالف لالماقيله وانكان موهما لا يعول عليه (قرله بان يفرض في المفسوم شيًّا لخ) القسمة الوهمية كاممعت هي ان يفرض في المقدوم شئ غير شئ فقد حذف من النعريف فيدا أخله بصيرورته غيرمانع لصدقه على فرض نقطه مثلا بين نقطتين في الكمالمتصل وماله لاسمى تسمة ومعاوم ان التعاريف لايدخلها اختصار بحدنف قيود محتاج المها ولا تصرف فها امشال حدثه التصرفات والمصدنف رحه إلله كثيراما بقعله ذاك واست ادرى موحمه ( قَالُهُ لَالاَ خُرُ ) اى لاالنَّسم الآخروهو القسمة الفعليمة ( قَالُه هو ينان ) اى حقيقنان خارحنان كالدراع الواحد يحمل نصفين بالقطع مثلا ( قوله قال اليوسي الخ ) هـ ذا كلام حق لام يقفه وليته اقتصر عليه ( قله و عنعون كون الكمات الخ ) قبل سندهم انه الوكات كذلك لم تختلف بالنسبة والاضافة مع انه اتخالف ككون ابن عشرين سنة مثلا اطول من ابن خسة عشر واقصر من ابن خس وعشرين اه واقول لم انهم لهذا الكلام معنى محصلا يصحان سكلم فيه فالسكوت عنه احل بل سندهم هوما إسلفناه النسايقاءن المواقف والمحصل فتذكرولا تغفل ( قول دفتأمل ) اى حتى يمكنك النطيب في بينمه و بين ماقر رسابقا والحواب انه لاعكن المطبيق بين صحيح وفاسد ( قول الزمن عندهم ) عرف الزمن تارة بانه مقارنة متجدد ملتجدد والمقارنة ام اعتباري وعبارة جع الحوامع مفارنة منجددموه وملنجددمعاوم ازالة للابهام وفال في شرح المقاصدا كثر المت كلمين على ان الزمان هو متجدد معاوم تفدريه متجددغ معاوم كإهال آنك عندطاوع الشمس ورعا منعكس في علم المخاطب فالزمان في العبارة الاولى والثانسة عبارة عن المقارنة التيهي نسبة بين الطرفين وفي الثالثة هواحد المنتسبين ذكر والبوسي وقول المسعد وربما ينعكس الخ يعنى أنه قديتعا كس المتقدير بين فهزلاء المحوزون وافقوا المذكلمين في حواز المكان الخالي عن الشاغل وخالفوهم في ان ذلك المكان العمد موهوم والحمكاء كالهم متفقون على

ضميره يعودللخط وضمير كليته للجسم ( قاله وعلى الاول ) هوكونه

منفسها في جهتين ( قوله سطحا عرضيا ) القب دليبان الواقع لان

بأن يفرض في المفسوم شي الالآخر الذي هوجه له وينان بالفعل قال البوسي وحمه الله المسكلمون المحوزون انفسام العرض في نفسه فضلاء نانفسام الحل انفسامه و ينعون الحل انفسامه و ينعون المحل ومنها ماذكر من كون الزمن من مفولة فائم وان كان جار ياعلى اللسان المجرى على مذهب اللسان المحابرضى الله عنهم الله عنهم

الجهات كانها وعلى الأول يكون المكان سطحا عرضيار عجبان يكون بماساللطح الظاهر من الممكن في جيع جهانه والالم يكن الجسم مالئاله وعلى الثاني يكون المكان بعدامنقسما في جيع مجهول لمعاوم فيكون من مقولة الاضافة واما غيرهم فمختلفون قائل بأنه نفس الفلا وقائل بانه المعدل عنى منطفة

المتجددات فيقدر تارة هذابذاك واخرى ذاك مذا يحسب ماء ومنصور معلوم للخاطب فأذاق لمثلامتي طاءزيد بقال عند طاوع الشمس ان كان السائل مستحضرا لطلوع الشهس ولم بكن مستحضر الحيءزيد كإدل عليه سؤاله واذاقال غيره منى طلعت الشمس بقال حين عاءز يدلن كان مستحضر المحيء زيددون طاوعها الذي سأل عنه ولذلك اختلف تعبيرهم في تعريفه فن قائل اله منجد ددمعاوم بقدر به منجدد موهوم ومن فائل بالعكس ولاحجر فيشئ من ذلك لاختسلافه باختسلاف حال السائل فال السددفي شرح المواقف ثمان حعل الزمان نفس ذلك المنجد دلزمان يكون الزمان امراموحودا لاموهوما كاهومذهمهم وانضااذا كان المنجدد فىنفسه وقتا فأذابني مدة وهو واحد بعينه وحدان يكون مدة البقاء ومسدأ الانتداءوقناواحداسنهوهوباطل تطعاوان حصل عبارةعن الافتران والمعمة فلاشك ان كل مقترنين انما يقترنان في شي وان كل معين فهمافي امرمامعا فذلك الشئ الذي فيمه المعمة هو الوقت الذي محممهما وعكن ان عمل كل منهما دالاعلمه بل عكن ان بدل علمه غيرهما من الامور الواقعة فسه فليست المعية نفس ما يفع فيسه الحوادث بل هي عارضة لحامقيسة الىماتقع فيه وكذلك القملمة والبعدية وذلك ممالا يشتبه على منامل واصحاب هذا المدهد حعاوا اعلام الأوفات ارفاتا (قوله فكون من مقولة الاضافة ) ممنوع بل هوام اعتبارى لاندخل تحت مقولة من المقولات وكانه ذهه ل عن قوله سالقالما أنها عندهممن الموحودات ولعمل الذي اوقعمه فيذلك عمارة الموسى حيث قال الزمان عرض وقبل حوهر وعلى انهءرض هل هو النسمة المذكورة الخ فجعسل النسبة من قسل العرض وليس كذلك لان العرض موحود ولاشكي من النسب فبموجود ( قَوْلُهُ نَفْسُ الْفَالَ ) اى الفَلْكُ الاعظم وهو الفَّلْكُ التاسع المعرعنه بالفلك الاطلس لكونه غيرمكوك وبالفلك المحدد والانتعبيره بوهمان المرادفلك آخر غيرالاول فان المحل الاضار ( قوله بأنه المعدل) اعنى منطقة الفلك اى الفلك الناسع بعنى أن بعضهم يقول امتناع الخلاء بمعنى البعد المفروض وهذا الخلاف اعماه وفي الخلاء داخل

الكلام في مقولة الاين وهو من الاعراض لاللاحتراز عن السلطح

ىل

ان الزمن هو الفاك الناسع و عضهم نقرل انه منطقته وكان حتى التعسر هكذافيل انه نفس الفلك الاعظم اوالمعدل اعنى منطقته فيكون اصرح فى البيان ولناهنا كلام طاب بما كتناه على رسالة نشر بع الافدلال في علم الحيئة اسال الله اتمامه والمنطقة عمارة عن دائرة هي اعظم الدوائر التي على الكرة تنصفها صفين مستويين ( في إدو علمما ) اي على أنه نفس الفاك اوالمعدل فهو من مقولة الحوهر اماتلي انه نفس الفاك فسلم واماعلى انه المعدل فبالظن احداله ادنى مسيس بعلم الهيئة يقول ان المعدل من منولة الحوهر قان الدوائر المشته في الاقلاك امورموهوم ملاوحود المااسلاحق تكون من مقولة الحوهر اوغه مروفان المقررعندهمان الافلاك احساما ثمرية والدوائر فهاامورفرضيه فالوااذادارت الكرة على نفسها توهسم من دورانها دوائر من تسمة علم التصاغر الى النطيين واعظمها المنصفة لحاوالمعدل دائرة منصفة للفال الناسع فالشارح الرسالة الفتيحة الدوائر العظام المشهورة عشر الاولى منطقة الحركة الاولى اعيني الحركة اليومسة وهي اظهر العظام المشهورة لان حركتها اظهر الحركات و مقال الهامنظف الفلك الاعظم و تسمى دائرة معدل النهار سمت بذلك لتعادل الملوين ابداعت دمن يسكن تعتمااي تساوي الليل والنهار عندسكانخط الاستواءوسمي قطياها طي العالم احدهماشهالي وهوالذي بلي شمال المتوحمه الى المشرق بقرب بنات نعش والا خرالذي بل عن المتوجه الى المشرق حنوبي اله فيافيل سمى بالمعدل لاستواء الليل والنهارني جيع بقاع الارض عندكون الشمس عليه وهي جزءمن الفلك لايوافق مااجع عليه اهدل الهيئة فان الشمس قدتكون عليه مع اختلاف الليل والنهارفي بعض البقاع بحسب العروض والاطوال وقد تغذلف القصول سدذلك كاسفى محله وقوله وهي حزءالخ لا مصم كيف تعدل الدائرة الموهومة حرامن احرمو جوده والفال في لدحركة المعدل) اي بواسطة حركة الفلك لانه المتحرك حقيقة والمعمدل حركة موهومة بنخيل حركتها محركته (قهل مقدارا لحركة) وعليها فالزمن

الفلانالي في وسطه وعليهما فهومن مقولة الجوهر وقائل بانه حركة الفلان وقائل بانه حركة المعدل وعليهما فهوه و مقولة الاين على ما يظهر وقائل بانه عرض سبال مقدر بالمركة

العالم بناء على كونه مسدرانطعا وان نصدره هدل يفاضى وجودهى

الجوهرى القائل به بعض المعتزلة فانه من قبيل الممكن لاالمكان (قوله

وعليسه فهسو من مقولة الكم وجرى عليه ماذكر اولاكدا يظهر وتنظر تلك الاقوال في المحلى وحواشيه ومنهاان النقطة نها ية المطوالوحدة

الجهات مساو با البعد الذي في الجسم بعيث ينطبق احده ما على الآخر ساريا فيسه بكايته فهذا البعد الذي هو المكان اماان يكون امراموهوما يشغله الجسم و علوه على سبل التوهم واماان يكون المان موجود او لا يجوزان

فائم بالحركة لان مقدار الشي قائم به فيلزم عليمه فيام العرض بالعرض كذاقيل وكانه فهممن المقدار ماهو المصطلح اعنى الخط والسطح وألجسم التعلمي وهدنة احرالا بعقل قيامه بالحركة لى المراد بالمقداره هناماً يقدر به الزمان اى ان الزمان مقدر بالحركة ولذلك وقع في بعض النسخ مقدر بالحركة قال السبدالحركة والزمان والمسافة امور منطا غدة محمث اذا فرض في احدها جزء يفرض بازائه من كل واحدمن الا تخرين جزآن ( قوله فهومن مقولة الكم ) قال في شرح حكمة العين الزمان كم بالذات لمامرو بالعرض لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافية فيكون منطبقاعلي المسافية ولذ عن فيدر الزوان بالمسافية فيقال زمان فرسخ وزمان فرسخين ولانطباق الحركة على المسافية تنفيدوا لحركة بالميافة فيقال حركة فرسخ وحركة فرسخ بن ولااستحالة في ان يكون الشي من مقولة مع بعرض لهمن تلك المقولة شئ آخر اذالاضافة تعرض للضاف والحركة كم بالعرض لانطباقها على الزمان والمسافة اللذين هماكم بالذات لإبالذات اذلايو حسد بين احز ائها حدمث ترك اه وم اده يقوله لمام مو فولهوالكم منفصل انلم يكن بين احزائه حدمشترك ومتصل ان كان وهوالزمان ان لم يكن قار الذات وفي شرح المقاصدان اشئ الواحد قد يكون كإبالذات وكإبالعرض كالزمان فأنه كم بالذات متصل غدر قاروكم بالعرض منصل فادلانط اقه على الحركة المطبق فعلى المسافة التيهي مقدار ( قول ولنظر تلك الاقوال في المجلى وحواشمه ) لا يخفي انها اقوال واهمه والمعول علمه منها مالله كالمين انه المقار نه وماليعض الحبكاء انهمقدار الحركة وقرد كرفي المواقف انفى الزمن عسه مذاهب الاول مالبعض قدماه الفلاسفة انه حوهر مجر دلايقبل العدماداته الثانيانه الفلك الاعظم الثالث إنه حركة الفلك الاعظم الرابع ماذعب اليه ارسطو من انه مقد دار حركة الفلك لا علم الخامس مد هب الاشاء رة وذكر ادلة كل قول ومارد به عليه فن اراد تحقيق المقام فليرجع السه اوالى مله كالصحائف والمقاصد واماجع الموامع فانه كتاب الف في اصول الفقه

الخارج املاواما الخلاء خارج العالم فنفق عليه ادلايف درهناك بحسب معيث وطبق احدهما على الا تحر ) بيان الساواة ( قوله ولا يجوزان

وذكرتهذه المباحث آخره استطراداعلى سيل التعداد بدون ان تسن اتم البيان فليس في الرحوع السه المصوص مسئلة الزمان كبرفائدة إذ ليسهو بصدد شرحها وانماتنظر هذه المباحث في مسوطات الكتب الكلامية \* ومن طلب البحر استقل السواقيا \* وقد كان اللائق عقام المسنف رجه الله تعالى حيث تعرض لوضع هذا التأليف إن بعتمد معررات كمسالفن لاانه بنقل عن حواشي الصغرى ولقطه العجلان وماضاها همما بل كان اللائق بمنصبه في العلم ان بنقسل عن نحو الشفاء والاشاراتوشروحهما مع التحر يروالتوفيق بينالافوال المتخالفة وشرحمااغلق من كلامهم وتدين ماخني من مرامهم وتفييد مااطلفوا وتزينف ماخالفوافيه صريح العقل ولم يساعده نقل الى غيرذلك من الفوائدالتي اذاخ الاعنهامؤلف كانحر بابأن لاطلق علمه اسمالة أليف بل هو محرد جم بل ليته اذ تقل كلام الغير ابقاه برمته مدون امثال هذه النصر فانالني لامعني لهاسوى التوقفات والاحتياج الى التأويد لات ( قوله نهاية الواحد ) نعيم اقبل هنا ما ياتي يفدان الوحدة كون الشئ واحدالا ينفسم فهى وصف الواحد لانهايته ( قاله مطلقا ) كان معناه كانت الوحيدة نهاية الحط اولاير شدلدلك مافي بعض النسخ خطا اولاوقوله فتكون اعملا يصح بل بينهما تباين كلى لان النفطة نهاية إنخط والوحدة صفة الواحدوليت نهاية له وحدا التفريع منى على الاطلاق في كالمه المني هو الضاعلي حعل الوحدة نها بة الواحد وهدا المنى فاسد ( قاله ا كن في كال الخ ) ير يد ماشية الكال بن الى شر نف على شرح العقائدوهاذا استدرال على قوله النقطة نهامة الخطادفع توهمان القضية كايةومافي المكمال اصله للخيالي فال المحقق عدد الحكيم فولهم النظف نهاية الحط قضيه مهملة في قوة الحزيبة لا كلية فانهانهاية احدسطحى الحروط المستدير اعنى السطح المبتدأمن القاعدة المنهى الى النفطمة في جانب الراس في كل امتسداداته نقطة بلاخط وكذا م كزال كرة والدائرة لقطة بلاخط الضاوماق ل انه لا نقطه في المكرة

نها به الواحد خطا اولا فيكون اعموالنقطة اخص لكن في كالسعد العقائد الشفية ان قولهم في النقطة نها به أخط قضية مهملة لاكلية والافقد تكون نها به

يكون بعداماد باقائها بالجدم اذ يلزم من مصول الجسم فيه تداخل الاجسام فهو بعد محرد فلا مزية للاحتالات

نفس الام فالتراع فياوراء العالم اعمادوق السعمة والمعدقانه عندا كماء

بكون بعد اماديا اى لا يجوزان بكون ذلك البعد على تقدير كونه موجودا



اغیرانط کا فی الجسم المخروطی وهل هما اوع بسیط وعلیه فلیسامن المقولات فیانطهر و تردد فی ذلك پس فی حواشی التهذیب نظر الانعصار الموجودات عندهم فی

على الثلاثة هذا ماعليه العامة في طلقون لفظ المكان على ما عنما الشي من النزول في جماون الارض مكانا للحدوان دون الحواء الحمط

كالاخط فالمرادانه لانقطه فهاما لفعل و يحوزان تعصل فها بعد الناس كاعصلفها بعدحر كتهاعلى نفسهامن غيران تخرج عن مكانها نقطتان غيرمتحركتن هما تطمالكرة والخروط شكل محيط به سطحان احدهما فاعدته والا خرمبندامنه بضيق الىان يتهى بنقطه مى رأسه فان كالمستدير ين معى صنو برياومسنديراوالامضلعا ( قوله كافي الجسم المخروطي )لم بيين ايسطح بننهي جامن سطحيه وقد بينا والثوقوله والحركة الخ كذاني كثيرمن النسخ ولعله حرف عن المكرة كاسمعت فهانقلناه الثوهو المصرح بهنيء واشى العقائدوفي بعض النسخ مضروب على قوله الحركة وكل هدامن تلاعد الماظرين في الكتاب والصواب والكرة ومثل الكرة الدائرة فالنقطة في هدنه الاشكال الثلاثة نست نهاية اللط ( قاله وهسل همانوع بسيط ) لايوصف النوع بانه يسط اذ النوع اقسامه ثلاثة حقيق واضافي ومنفر دفالاولى وهل هماماهية سطةاىلاحنس لحاولافصل فلاتندر ج تعت واحدة من تلك المقولات لان المنسدرج تعنها هوالماهيات المركبة وفي شرح حكمة العن ومنهم من قدح في المحصار الاعراض في النسعة بإن النظمة والوحيدة مارحتان عنهاوفيه ظرلانالا سايوحودهمافي الخارج ليكون خروحهماعن السعة قادحاني تعصارالاءراض الموحودة فيها سلمنا انهامن الامور الموحودة اسكنا تقول همالساحنسين لجلهما على منفقات الحقائق لامختلفاتها والمنعصر اتماهوالاحناس العالمة اه يتصرف وفي شرح المواقف قبل الوحدة والنقطة خارحة عنهااى المقولات فبطل الحصر فقالو الانسار انهماعرضان اذلاوحودلهماوان سلمنافنعن لمنعصر الاعراض فها بلحصر باللقولات فيها وهي الأحناس العالمة فلا يردان الاإذا اثبتمان كالامنهما مقول على ماتحته قول الجنس و تعته احماس ولم يثت ( قراه وتردد في ذلك س) لامعني أمردده بعدا ثبات ان المنحصر هو الاحناس العالية لاكل موجودقال في شرح المقاصدالترام خروجهما عن المفولات العشر لابقدح في الحصر لان معناه إن الاحناس العالسة لما تحط مه عدمعض ونغى صرف بثبته الوهم ويفدره من عند نفه ولاعمرة

ان يكون ماديا للزوم تداخل الاحسام ( قوله هذا ماعليه اهل العلم الخ )

عقولنا من الماهمات المندرحة تحت الحنس هي هداه العشرولايناني وحودشي لا مكون حنسا عالما ارتحت حنس آخر ( قرله اومن مفولة الكف) وذلك لصدق تعريفه عليه مالانهما عرض لا نقذ ضي فسمه ولا نسبة لكنه معترض بانهم عصروا الكف فى انسام اربعة ولميد خلا تعتقسم منهافيطل انحصاره ( قوله اومن الامورالاعتبارية ) وهو الصحيح انسارذاك فى الوحدة فلايسار فى النفطة لانها عرفت عندهم بانهاشي ذووضعاى قابل للاشارة الحدية ولايشار السه اشارة حسمة الا الموحود في الحارج فلا يكون امرااعتمار باوله ذارد السعد في شرح المقامد على القول بالمماعدميان اندان سلم ذلك في الوحدة فالنقطة وجودية المكونها ذات وضع اه علىانه برهن على وجود الوحدة الكاني في حكمه العسين بانهالولم تكن وحودية لكانت عبارة عن سلب المكثرة والكثرة ان كانت عدمية كانت الوحدة وحودية لكونها عدم العدم حنثلة وعدم العدمو حودوالمقلدر خلافه وان كانت وحودية لزم تقومها بالامورا لعدمية وهي الوحدات ضرورة تقوم المكثرة بالوحدات ( قرايه لانم الوكانت وحودية لانصفت بالوحدة ) سان الملازمة ان كل مايوحداذا اعتبرت ذاته من حيث هيذاته مع تطع النظر عن غيره كان واحدالا محالة فبكون له وحدة ولوحدته لكونها وحودبة وحدة وهكذا فيلزم السلسل وهدا الدليل بعد تسلمه لاينتج المدعى اذالمدعى ان كلا من الوحدة والنقطة ليساموجودين والدليل انمايتنجان الوحدة ليست وحودية وصاحب حكمة العين بعدان قرزهذا الدليسل قال ان امتناع التسلسل في الامور الوحودية ممنوع لكوته من جانب المعلول وفي المواقف ان الوحدة والكثرة قال بوجودهما الحكاء ونفاء المنكلمون (قوله وهو) اى التسلسل في الامور الوحودية باطل اى سرهان الطبسي سواء كانت الامور عجتمعة مترتبة اوغير مترتبة اومتعاقبة هذاعند المتكامين واما عندالحكاء فلاحرى الافى الموحودات المحمعة المترنبة فرهان التطبيق بعرابطال السلسل من جانب العلل والمعاولات المحمعة في الوجود امام تمة

بتقدير والذى لابطابق نفس الاهر فحقه ان لا يسمى بعسداو خلاءا يضا

اى ماذ كرمن الاحتمالات الثلاثة (قرله حتى لووضعت الخ) تفريعية

العشراومن مقولات الكيف اومن الامور الاعتبارية وهوالصحيح كافى الطوالع لانها لو كانت وجودية لاتصفت بالوحدة وهكذا ويلزم السلسل فى الامور الوجودية وهو باطل عضلافه فى الامور الاعتبارية

به حتی لووضعت الدرقة علی راس ثبه عقدار درهم كاهوالفول الصحبح فصحيح كالوجوبوالاعكان والقدم والبقاء ومن تم عدها اهل الكلام كالعلامة السنوسي من الصفات السابية خلافا القاضي والامام انها نضية ولقول بعض انها من المعاني قال

طبعا كافي سلسلة العلل والمعاولات اووضعا كإفي الابعاد اوغيرم تسمة كالنفوس اوالمتعاقبة كالحركات الفلكية واليه ذهب المتكلمون والحيكاء اشترطوا الاحماع والترتيب فلاعجرى عندهم فماليس فيهترتيب واحماع (قاله كاهوالقول الصحيح) ايمن حريان السلسل فيها وقوله فصحيح اىفهو تسلسل غير باطل وذلك لانقطاعه بانقطاع الأعتباراذ لاعكن استمراره لانقطاعه عوت اونحره كاغماء ونوم وحنون فلامجرى فسمر هان التطسق الدال على استحالته لانه لايدفي حريانه من تعقق آجاد السلسطة في نفس الاص الحصل العقل منها حلتين و نفر ض وقوع الانطباق بنهما فيدلزم تناهى مالا يتناهى في نفس الام اوتساوى ماكان فاقصافسه والامورالاعتبارية لاتحقق لهافي الخارج وهوظاهر ولافي الذهن لان آحاد السلالة لغير المتناهمة لا يتحقق الاعلاحظم امفصد الا اذبالملاحظة الاحالية لاتكون الاحادماسلة الابوحودواحد وهوالعلم الاحالى المتعلق ما والذعن لا يقدر على استحضار مالانها يقله مفصدالا فتنقطع ملاحظمة الاسماد فيحسد فينقطع النطيبي ولايلزم تناهى ما لابتناهى في نفس الاص لعدم تعقفها فيه (قول كالوجوب) مختار المحقفين ان هذه امورا عنبار بة لذاعدة ذكر هاهمنا صاحب التاو يحات وهي ان کلمانیکر رنوعه فهواعتماری ومعناه ان ای کلنوعکان محمث اذا فرضان فردامنه اى فردكان موحودوجب ان يتصف ذلك الفرد بذلك النوع حين يوحد فيه ذلك النوعم نين مرة على انه حقيقته ومرة على انه صفته فانه يحسان بكون اعتمار بالاوحودله في الخارج والالزم التسلسل فى الامور الخارجية المترتبة الموحودة معانحو القدم فانه لووحد فردمنه لقدمذاك الفرد والالكان ذلك الفردحادثامسيوقا بالعدم ولاشك ان القدم صفة لازمة لايتصورانفكاك موصوفهاعنها فاذا كانتمسوقة بالعدمكان الموصوف ابضا كذلك فيلزم حدوث القديم والحدوث فأنه لووحدة دمنه لحدث والاكان قديما فالموسوف به اولى بالقدم فدكون الحادث فديميا والبقاء فانهلو وحدليق والاائصف الفناء واذاكان البقاء

ئل

1

عندالمتكلمين هويعدموهوم كالمفروض فيابين الاجسام على راجم اه

على كالم العامة والمراديهم عامدة اهل العلم ماعدا الحد يكاء والمتكلمين

فأنيالم يكن الباقي افدا والموصوفة فأنها لووحدت لمكانت المأهية موصوفة سا فكون هناك موصوفسة اخرى والوحسدة فأنهالو وحدت الخانت واحدة والاكانت كثرة فتنقسم الوحدة والتعين فانه لووجد الحان له نعين آخر وقس على هدافلزم من كون هذه الاموروامثالها وجودية ذلك السلمل الماطل ومنعه مان وحوب الوحود نفسه و تلخيصه ان ماحقيقته غيير الوحوب فانه لا يكون واحدا الابوحوب يقوم به واماالذي حقيقته الوحوب فأنه واحب مذاته لا يوحوب زائد على ذاته وكذلك القدم فانه وديم مذاته لا يقدم زائد عليه فائم به كافي غيره من المفهو مات وكذا الحال في تطائرهما اه و مدا تعلم انه لاتسلسل في هده الامور المذكورة فنأمل ( قاله الوحدة كون الشي محمث لا ينفسم الى امور منشاركة في الماهية )وهدا صادق بان لا تنقسم اصلا كالتقطة مثلا او تنقسم الى مالا مُخالف منى المقيقة كريد المنقسم الى اعضائه كذافي شرح المواقف ( قرله امام الحرمين ) مستداخيره محذوف يقدر سقول و نعوه ( قرله الواحد الشئ الذي لاينقسم ) ومعلوم أن الوحدة صفة له فنعرف بأنها كون الشي محيث لا ينفسم وقوله يعنى اصلا اخذه من عدم التقييد الذى في نعريف الطوالم (قرل فهواخص) اى نعريف امام الحرمين للوحدة التي تضمنها تعريف الواحد اخصمن تعريف الطوالع لخروج الصورة الثانسة الصادق علها تعريف الطوالع عن هدا التعريف واعلم انه وقع في من المواقف تعريف الوحدة مكون الشيُّ عيث لا ينفسم الى أمورمتشاركة في الحقيقة والكثرة بكون الشي يحيث ينقسم الى امور مشاركة في الحقيقة قال السيدولايذهب عليك ان الكارة المحمعة من الامورالمختلفة الحفائق كانسان وفرس وحمار وجادداخيلة فيحيد الوحدة وخارحة عن حدال كمرة فالاولى ان خال الوحدة كون الشي محسث لاينقسم والكثرة كونه محث ينقسم اه ومعلوم ان تعريف الوحدة والكثرة هناهوعين مافي المواقف لامخالف فبينهما الافي التعيير هنابالماهية وهناك بالحقيقة وانمااورده السيدعلي التعريفين ودهنا ان قلت فا معنى القول ما مكان اللاء عند من معمله نقيا محضاو عدما صرفا

قله الاالقدرالذي عنعهامن النزول) ذلك القدرهو القبة التي عقدار

فى الطوالع الوحدة كون الشئ بحيث لا ينقسم الى امورمشتركة فى الماهية خير مشتركة فى الماهية المهابية الم

لم عداوا مكانها الا القدر الدى عنمها من النزول ا

منقوض طردااوعكسااه بالمجتمع من الامورالحتلفة فتأمل وهي اعنى الوحدة اماحقيقة وإمااضافية وهي الانقسام لاالي امور متشاركة في الماهية كالانسان المنقسم الى الاعضاء والاضافية اما وحدة بالشخص

فيكون تعريف الوحدة غيرمانع وتعريف الكثرة غيرجامع فقول المصنف وهدنا كالتحكم المتبادرمن سوقهان المشار البعة تعريف أمام الحرمين وليسكذلك بل نعريف الطوالع ويدلله ايضافوله ان ذلك التفسير بالاشارة للعمدوه وتفسير الطوالع ولوانه قال وذال كالتحكم لان تفسيره الخ لسارمن هذه الابهامات ووحه النحكم هوخروج بعض افراد الكثرة عنهاودخولها في الوحدة وهو للسمنها وهو الصورة المذكورة آنفا واعااتي الكافلامكان ان يقال ان هذا اصطلاح ولامشاحة فيه واما ماقيل ان جعل الانفسام إلى امو رغير مشتركة في الماهية من قبيل المكثرة كالتحكم فصوابه انحعل الصورة الني انتقض ماالتعريفان من قبيل الوحدة كالشحكم لانهامن افراد الكثرة فجعلها من افراد الوحدة كالمحكم كافررنايه كلامه موافقالماني شرح المواقف (قوله طردا او عكسا) لا يخفى ان نور نف الوحدة فاسدالطردو نعر نف المكثرة فاسد العكس اىان تعريف الوحدة غيرمانع وتعريف الكثرة غديرجامع فكان الاولى ان مذكر تعريف المكثرة بعدته ريف الوحدة تم يوردهمذا الاعتراض لان قوله ذاك التفسير منقوض طرداو عكسا يفيدان تعريف الوحدة فاسدالطردوالعكس ايغير حامعوغمر مانع وليس كذلك بلهو فاسدااطرد فتط اذقد علمت ان الصورة التيذكر ها بقوله بالحتمع من الامورالخنلفة داخلة في نعر نف الوحدة خارحة عن نعر نف الكثرة فبكون تعريف الوحدة فاسدالطر دفقط وتعريف الكثرة فاسدالعكس فقط فالكلام على التوزيع ولا بؤخ لهذامن كلامه الابعد تأمل شديد لقلاقة العيارة ولوانه حذف قوله وهدنا كالتحكم وذكر تعريف الكثرة بلصق نعريف الوحدة ثمقال والتعريفان فاسدان طردا وعكسا بكذا ويجدل المكلام على النوزيع ظلاالمكلام عن هدا التعقيد المخل بفهم المراد (قوله وهي الانقسام) لاالي امور متشاركة ضميره يعود للوحدة الإضافة قال في حكمة العين والمكثيراذا كانت له وحدة من وحه فجهة كثرته غمرحهة وحدته لاستحالة كون الشئ الواجد كثيرا فالجواب كما فىشرح المقاصد بان معشاه إنه يمكن أن يكون الجسمان

ىن

Lia.

﴿ ٢٤ \_ مغولات ﴾

درهم فى المثال واما اصحاب القول بالسطح فيقولون أن مكانها عيط بها

بحبث لا يناسان ولا يكون بينهما ماعاسهما اه (قوله وفرف ابن سينا)

من جيع الجهات وهوسطح الحواء والفولان الاخيران ظاهران في المثال (قول والبعد المفروض الخ) سوق هذا الدكلام بعد التعبير بلفظ انهى بشعر بان الدكلام ليس للسيد في شرح المواقف وليس كذلك وعبارة السيد مع من المواقف هكذا وحقيقته ان يكون الجسمان بحيث لا ينهاسان وليس بيهدها ما عاسهما في كون ما ينهما بعد اموهو ما ممشدا في الجهات صامطا لان يشغله جسم ثالث لكنه الا تن خال عن الشاغل وحوزه المسكمون ونفاه الحسكماء الهائلان بأن المكان هو السطح واما الفائلون بأن المكان هو السطح واما الفائلون بأنه البعد الموهوم فهم ايضا عنعون الخلاء بالتفسير المذكور اعنى البعد المفروض في ابن الاجسام لكنهم اختلفوا فنهم من الم يجوز خاو البعد الموجود عن جسم شاغل له ومنهم من جوزه فهؤ لاء الجوزون وافقوا المدكلة بين عبد موهوم والحكاء كلهم منفقون على امتناع الخلاء بمعنى البعد المفروض اه والمصنف اختصر الكلام (قوله فرف ابن سبنا البعد المفروض اه والمصنف اختصر الكلام (قوله فرف ابن سبنا

والبعدالمفروض هوالخلاء وحقيقته ان يكون الحسمان معست لانتماسان ولايدنهما ماعاسهمافكون ماينهما بعداموهوماعتدافي الحهات صالحالان شغله حسم ثالث لكنه الآن خال عن الشواغل وقلحوزه المنكلمون ومنعه الحكاء القائلون بأنه البعد الموحود لكنهم اختلفوا فنهممن لم يحتوز خاوالبعد الموحود عنحسمشاغله ومنهم منحوزهفهؤلاءالمحوزون وافقوا المتكلمين فيحواز خاوالمكان عن الشاغل وخالفوهم في أن ذلك المكان بعدموهوم فالحكاء منفقون على امتناع الخلاء ععنى المعد المفروض كذا ذكره في المواقف وقال في شرح المقامسدفرقان سينابين البعد والمقدار

بالانصال او بالاحتماع و بالارتباط و با الركب انضاواما وحدة بالذات الضااما بالحنس او بالنوع او بالفصل واماوحدة بالعرض امانالمحمول او بالموضوع فالوحسدة بالشخص امران وبالذات ثلاث و بالعبر ضائنان فالاول وهو المنقسمالي امورمشاهمة فيالاسم والحد كالمقدار والجسم السطاعني العنصر الواحد والثاني وهو بالضد كالجسم المركب نعوريد المنقسم الى بد ورحل وراس والثالث نعو الانسان والفرس واحد بالحيوانية وأن كانت غسر واحيد بالاحتماع

انالم يكن له مفهوم سوى انه لاينقسم فالوحدة الشخصمة وانكان له مفهوم سوى ذلك فامدووضع اى فابل للاشارة الحسيمة وهوالنقطية المشخصمة اولا يكون ذاوضع وهوالمفارق المشخص وانقبل الواحد بالشخص الأسمة فأماان ينقسم الى احز اءمقدار بة مشامه في الحقيقية وهوالواحد بالاتصال او يندسم الى احر اءمقدار يدمنها لفه في الحقيقة وهوالواحد بالاحماع اله باختصار (قرله بالاتصال )كالماءالواحد وضاطه ان قبل القسمة الى احراء متناجة (قوله أو بالاحتماع) اى كالشجر الواحدوضا بطه ان يقبل القسمة الى احزاء مختلفة كذافي المواقف واماقوله وبالارتباط وبالتركب ايضا فهوعطف على قوله او بالاحتماع اى وسمى بذلك ايضا والذى في المواقف الاقتصار على سميته واحدا بالاجماع ووقع في شرح منلاز اده على الهداية تسهيته وأحد بالتركيب والمصنف زاد الارتباط ولاضير فىذلك (قرل فالواحد بالشخصال ) جدلة الاقسامسيعة ( قوله فالاول ) اي من الاقسام السبعة وهوالواحد بالاتصال ( قوله كالمفدار )الذي في عبارات الجاعة كالمقدارين بصيغة النثيبة وهومتعين لان الكلامهنا في الوحدة الاضافية وقدعلمت ان لهاجهة كثرة ومعلوم ان المقدار الواحدمتصل فى نفسه لا كثرة فده وعيارة المواقف وشرحه وانه اى الواحد بالانصال يقال القدارين الاقيان عند حدمشرك بينهما كالطين الحطين بزاوية ( قاله والناني )اى الواحد بالاحتماع والارتباط والتركيب ( قوله وهو بالضد) اى ضدسا بقه فيكون منفسها الى امور مختلف في الاسم والحد ( قَوْلُهُ نَعُورُ بِدُوكَالْسُجِرِ لِمُأْسِبُ فَي ) وقوله النَّالْثُ أَي الواحد بِالْجِنْسُ نحوالانسان والفرس واحدبالحيوانية فانهما اعتبراشيأ واحداسب اندراحهما فىحنس واحدوهو الحبوان فجهة الوحدة مقومة للافراد ومفولة على حفائق مختلف في حواب ماهو ( قول وان كانت غيرواحـــد بالاحتماع) ضميركانت معودللافرادالانواع من انسان وفرساي وان كانت هذه الانواع غيروا حد بالاحتماع لأنهاو احديا لحنس وكان غرضه يريدان البعد الذي اعتبر مكاماعير المقدار بدليل هددًا الفرق ( قوله

الخ ) ماذ كرومن الفرق بظهر بالنخيل الصادق فتخيل ان كنت

والرابع كزيدوعسرو واحد بالانسانية كدلك واخلامس زيد وعسرو واحد بالناطقية والسادس كالثلج والقطن واحد في البياض المحمول والسابع كالمكاتب والضاحك واحد في الانسان الموضوع ولابد من جهة كثرة للواحد ايضافا لانسان والفرس

بأن البعده والذي يكون بين نهاية بن غير مثلاقيتين ومن شأنه ان يتوهم فيه نهايات من نوع تبنسك النهايت بن كافى الجسم الذي لا انفصال في داخله بالفعل اذا فرضت فيه نظين في المنهما بعد خطى

مداه الزادة افادة ان النفسيم حقيتي تنباين فيه الاقسام وليس اعتبار محوز تصادقها فيهومعلومانه بعلم مناالاطلاع على مفاهيم المقسم والاقسام كون النفسيم حقيقيا اواضافيا اعتبار يافلا عاحة لهذه الزيادة (قله الرابع) وهوالواحد بالنوع فجهة الوحدة مقومة مقولة على حقائق متفقة في حواب ماهو ( قول واحد بالانبانية ) فالهما اعتبراواحدا بالاندراج في نوع واحد وهو الانسان ( قوله كذلك ) اى وانكانت غيرواحد بالاحتماع وهذا يحض تكرار (قلهوا للمس) اى الواحد بالفصل فجهة الوحدة مقومة مقولة في جواب اى شي هو ( قوله واحد بالناطقية) فانهذه الافراداشترك فيهافتكون متحدة فيها (قله والسادس) اى الواحد بالمحمول فجهة الوحدة وهي كون كل منهما موضوعاللابيض عارضة لهماخارجة عن حقيقًا ( قله واحدفي الساض) فاعتراوا حدالكونهماموضوعة بالمحمول واحد وهوالابيض قال في شرح حكمة العين فان حهة الوحدة وهي كون كل منهماموضوعاللادف عارض لمماخارج عن مقدقة سما اه فاكتب هنااى كقولك الثلج والقطن واحدفي البياض تمثيل ظاهري فأن المحمول فيمه ليسهو المياض بل الواحد والكلام اعاهوفي اتحادهما فى نفس العرض حتى يقال إنهما واحدبالعرض ( فلهوالسابع ) اى الواحد بالموضوع ( قرله واحدفي الانسان )قال مثلازاده او بالموضوع كالكائب والضاء المعمولين على موضوع واحدد وهو الانسان اى فيفال مثلا الانسان كاتسالانسان ضاحك فهدة الوحدة هي كون كل منهما محمولا على الانسان عارضة فما خارحة عن مقيقتهما ( قاله ولايد من كثرة للواحدانضا) مر مدان الوحدة الاضافية لهاجهة وحدة وحهة كثرة كاعلمت القافقوله ايضا اي كاله لابدمن جهة وحدة ( قول فان الانسان والفرس) الخيريدان الانسان والفرس ويقيدة الانواع فحدداتها منكثرة لكن عرض لهاجهة وحدة الحنس فلهده الافراد بعد خطى ساء النسبة) اى منسوب الخط ععنى انه طول الاعرض ومعاوم ذ كيافان التعبير تقصير والمفصودمن هدنا السكلام افادة ان البعد الذى اعتبرمكانا غير المقدار بدليل حدا الفرق ( قوله بعد خلى ) بياء

جهة كثرة وجهة وحدة هداامعنى كلامه وان كانت عبارته لاخيده الاانه يؤخذ بما بعده ( قوله وزيد و بمرووا حد بعجهة النوعيدة متعدد عبه الشخصية ) اى له جهنان جهة وحدة وجهدة كثرة وقوله فهو معروضهما الد كر باعتبار القسم اعنى الواحد بالنوع اى ان الواحد بالنوع عاى ان الواحد بالنوع معروضان بالنوع معروض للوحدة والكثرة بحهنين مختلفيز ولوقال فهما معروضان المداكان احسن ( قوله وهلم ) اى و يقال في البقيدة مثله وهواختصار المهر واقال العلامية البوسي شاع استعماله افي كلام الناس وذكرها الجوهرى فقال تقول كان هذا عام كذا وهلم جر اوقد تكلم على اعراجها ابن الانبارى وابوحيان وقد اشدواعلى استعمالها

فان ماوزت مقفرة رمت بي الى اخرى كملك هلم عرا والافرب فيهما حرره حال الدين بن هشام بعدان توقف في كونها عربية فهلمهذه هي القاصرة التي ععني ائت وتعال الاان فها تعوز بن احدهما إنه لس المراد هناالحيء الحسى بل الاستعرار على الشي والمداومة علسه كما تفول امش على هذا الام وسرعلى هذا المنوال الثاني أنه ليس المراد الطلب حقيقة بل الخبروعبرعنه بصيغة الطلب كافي قوله تعالى ولنحمل خطاماكم وحرامصدوحره محره اذا سحبه ولكن ليس المراد الجراطسي بل التعميم كالسعمل السحب بهذا المعنى بقال مدا الحكم منسعب على كذا اىشامل له فاذاقيل كان عام كذاوه لم جر افعناه واستمر ذلك في رقمة الاعوام استمر ارافهو مصدر ارمستمر افهو حال ( قوله اقول حعل المقدارالخ) هدنا الكلامم تبط فوله سابقاوه والمنقسم اليامور متشامة في الاسم والحد كالمقدار ( قيل مشكل ) وحمه اشكاله إنه قد عرفت الوحدة الاضافية بالانقسام لاالي امور متشاركة في الماهية قالوا احدالاضافي هوالذي لاينقسم لاالي امورمتشاركة في الماهية وقدحعل المقدارمثالا للواحد بالاتصال وهوقسم من الواحد بالإضاف واذاكان المقدارمنقسماالي امورمتساوية كان غيرداخل في تعريف الواحد المذكور لصدق تعريف الكثرة عليه اذهى الانفسام الى امورمتشاركة انهاية الخط غطه وهي نفس المفروض وهكداعكن ان نفرض خطوط

النسبة وكذافوله سطحى فله ولاخط)اى موجودوكذا فالفي قوله

وزيدوعمرو واحد بجهة النوعيسة متعدد بجهة الشخصية فهومعروضهما وهل تقول انجعل المقدار مثلا واحدا

ولانط واذافرضت فيه خطين فابينهما بعدسطحى ولاسطح وذاك البعد الطمى طول والسطح عرض

فى الماهمة فكف محمل واحداه فاتقر بركالمه على ظاهر موسد هدذافنقول رجه اللهمرف واستشكل فان الذي مشل به الجاعة لهدذا القسم هو قوطم كالمقدارين كاسبق نقسله عن المواقف ومن انه يقال لمقدارين بتلاقيان عند حدمشترك بينهما كالطين الحيطين بزارية راغا اعتبركون الخطين المحطن بزاوية هكذا ليلان اتصال اللط بخط آخر ان كان على سدل المامنة و الاق الاطراف هكدا \_ \_ مار الحموع خطاوا حداوار تفعت الانتنية وان كان على سدل المواساة مكذا \_\_\_ فليس ذلك ما تصال ولا عصل من هذا الوضع احاطم ما سطح اذقدر هنوافى المندسةعلى انهلاء طخطان مستقمان سطح واذقد علمتهذا فنقولان كل واحدمن الخطن مقدار في حددانه لكنها حصل لهما بسدب احاطتهما بالزاوية حهة وحدة وهي الارتباط والاتصال اطلق عليهما واحد بالانصال وذلك لاينافي الانقسام الى احزاء متساوية فيالحد والاسم كإفال اولاوهمامن ههذه الحبثية من اقسام المكثرة يقطع النظر عن الانصال الحاصل لماسبق ان الوحدة الاضافية لخاحهة كثرة والافكيف يجعل المقدار الواحد كالخط مثلاواحدا بالاتصال لان الانصال انما يكون بينشئين وهوواحد في ذاته ( قولهم عانفسامه الى امورمتساوية ) اى في الحدوالاسم كا قال اولاغايته انه عسرسا عا بالمشاجة وهنابالمساواة (قرارة فان اريدجا انها ليست متساوية في ماهمة المقسم) ممنوع بلهي منساوية في ماهية المقسم اذبطائي على كل واحدمن الطين مقداروقوله وانكانت متساوية في نفسهالا بصح اذالماواة انحا تكون من اثنين ولا يقال إن الشي في نفسه مساو قال في شرح المواقف الوحدة تتنوع انواعا محسب مامى فسمه ولكل نوع منها اسم فني النوع ماثلة وفي المنس محانسة وفي الكيف مشاجة وفي المكم عدد اكان اومقدارا مساواة الخ فان اربد بالتساوى ان كل خط مشالا مستواى ليس منحرفا كقول المهندسين الخط المستوى اقصرخط سن نقطتين كان هدا كالرما لامعنى لهولا يتعلق بهغرض فأن كلامن الحط المستوى والمنحني من انسام المقدار ولم يخصه احد بالمستوى على ان ارادة هذا المعنى من كلامه

شكثرة وكلها تنتهي بالنقط وكذا يقال في قوله بعد سطيحي فانه اذا فرض

مع انفسامه الى امور منسار به مشكل فان اربد انها لبست منسار به فى ماهيه المنقسم اعنى المقدار مثلاوان كانت منسار به فى نفسها

اشكل مجوع نقط عسل مثلافاته كثرة مع كون اجرائه لبست متساويه في ماهية المنقسم اعنى المجموع هو كإقال العلامة تعقله على تعقل الغيرولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محسله اقتضاء اوليا فخرج الجوهر وباقى الاعراض النسبية كالاعراض النسبية كالاعتمام النسبية كالمختور المقطة والوحدة

بعبد (قوله اشكل مجوع نقط عسل مثلا) اى اوماء نحوه من كل مائم (قول فانه كثرة ) قديقال الكلام منافى الوحدة والنقض المايم على هذا التقدير ( قاله اعنى المحموع ) ان اداد بالمحموع الصورة الحاصلة من اجماع نقط العسل بدون امتراج فلامقسم حدنئذوان ارادانه اذافرض امتزاحها ليست ملك النقط على انفر ادهامتساو به في هسئلة المقسم اعنى المستماطاصلة بعدالاجماع والامتزاج فأنه عندالامتزاج والاتصال صارحر مالعسل كثير اومعاومان كل نقطه في حدد الماسموية وحرمها اقل فهذامعني لامحصل له اذمه اواة الخز عله كل ضروري البطلان وقد ذكر فيالمواقف من إمثلة الواحد ما لانصال ماقسل القسمة الى احزاء مشاجه كالماءومثله العسل فالتمثيل بنقط العسل ليس بصحبح لانه بعسد القسمة والكلام فهافيلها على انه صرح في المواقف بأن الواحد بالاتصال بعدالقسمة واحدبالنوع فان الماءالواحداذا حزى كان هنال ماآن متحدان في الصفة النوعية وهو موحود في نقط العسسل وموحود الضا فى الطين فانهما متحدان في الحقيقة النوعية وهي المقدارية هدا جهد المقطرفي تقريرها الكلام الذي تضطرب فسه الافهام واسأل الله تعالى التوفيق للاتمام (مقولة) الكيف قبل سمى بذلك لانه يقع في حواب السؤال مكيف واقول هذا انما ظهر في بعض افرادانواعه (قوله العلامة الثاني) هو مسعود بن عمر بن عبدالله المشهور بمعدالدين التفتار الى ولد سينة ثنتي عشروسبعما لةواخيانين القطب والعضيدلة مؤلفات كثيرة منها حاشمة على شرح المختصر العضدى وشرحان على التلخيص وشرح للقسم الثالث من المفتاح وحاشية التلويج على التوضيح لصدر الشريعية فياصول الفقه وشرح العقا ثدالنسفية ومنن المقاصد وشرحه وشرح الشمسمه وشرخ تصريف العزى والارشادفي النحو وحاشيه الكشاف ولم نتم وله غير ذلك وكان شافعي المسذهب كإنفسل و يدل على ذلك إنه كثير الانتصارالشافعية في عاشيه الناو يحوكان في لسانه الكنة انتهت اليه رئاسة عملم المعقول بالمشرق ومات سهر قنسدسنة سبعمائة واحمدي وتسعين قبل وامااله لاممة الاول فهو القطب الشيرازي وهو تحكم بينتمه اتم البيان فى حواشى شرح اساغوجى واعلم أن السعد عرف فى مطوله خطان في الجسم كان البعد بينهما سطحيا والسطح ينتهي الخط وهو

الكنف شعر نفنن احدهما للنف دمين وهوهيئه فارة لاتقتضي فدهمة ولانسية لذاته والثاني للتأخرين واختار الثاني وحكم باحسنيته ووجهها هنالا فيحواشيه واقتصر في المتصرعلي الثاني الاانه عبرفي المطول قوله لابتونف تصوره على تصور غيره وفي المحتصر يقوله عرض لابتو تف تعقله على تعقل الغبرولا يفتضى تسمه والارقسمة في عدله اقتضاء اوليافال فخرج بالقيد الاول الاعراض النسية مثل الاضافة والقعل والانفعال وتعوذلك بقولنالا فتضى القسمة الكميات و هولنا اللافسمة النقطة والوحمدة وقولنا اولياليدخل فيهمثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة اه والمصنف رجمه الله تصرف في عبارة السعد فاجلها بعد تقصلها حيثقال فخرج الجوهر لم يتعرض لاخراجه السعد لانه لم مدخدل تعت الحنسحتي يعناج لاخراجه وقد مندرعن المصنف بان المعنى خرج عن المعرف اى لم يتناوله اذفوله عرض لا يتناول الحوهر الاان الشائع استعمال الحروج فهاكان داخلالا فيمالم يدخل ثم انه نبه على خروجه وهوضرورى وتوك التعرض لاخراج الكم عن التعريف مع المفروض ( قول فقدو حد الطول ) وهو الامتداد وقوله بلاخطاى وهو المقدارفاو كان هو هولم يوحد بدونه ( قال فقد يكون سطحاو احدا ) علم منه ان التفريع مبنى على القول بأن المكان هو المطح اماعلى مقابليه فهوشي واحد مطلقا نمان المصنف اختصر عيارة المواقف حداف منها فرعا ونص عبارته فزوع على كون المكان سطحا الاول لمكان قديكون سطحا واحسدا كالطبرني الهواءفان سطحاوا حسداقائها بالسوء محيطا به اوا كثرمن سطح واحد كالحجر الموضوع على الارض فانمكانه ارض وهواء يعنى انه سطح مركب من سطح الارض الذي معته وسطح الهواءالذي فوقه الثانى انه قديتحرك السطوح كاها كالسمك في الماء الحاري فانه إذا كان في وسط الماء الحاري كان السطح الحط ولاسطح ( قرأه نقد وجدالطول ) وهوالامتداد بلاخط وهو المقدار فلوكان هوهولم بوحد بدونه ( قرله قد يكون على عالج ) هذان الفرعان مبنيان على القول بان المكان هو السطح ( قرل فان مكانه ارض وهواء) فان المكان هنام كم من سطح الارض الذي تعدَّمه وسطح الحواء الذي

فقد وجد الطول بلاخط والمعرض بلاسطح ولا وجد خط بلاطول ولا وجد خط بلاطول ولا وفرعان المول المكان قد يكون سطحا واحدا كالطير في الحواء اوا كثر كالحجد الموضوع عسلى الارض فان مكانه ارض وهواء

\* الثانى قد تتحدرك السطوح كلها كالسمك في الماء الحارى

شهول الجنس له واخراج المعداياه بقوله لايقتضي القسمة قال لفاضل عبدا لحكم ارادقبول القسمة الوهمية ليخرج الكم فأنه يقتضي قبولها اه فقد تعرض المصنف لما لا بعنيه وترك ما يعنيه وقوله وبافي الاعراض النسمة هي الاعراض السعة الماقيمة تمهمنا ايحاث ثلاثة الاول مأفاله الفاضل عبدالحكم خروج الاعراض النسية اعالتم فيماسوي الاضافة على تقديران تكون النسبة حزأمن مفهومها وهوممنوع لانهافي المشهورمقولات معروضة للنسية وتصورالمءروض لايتوقف على تصور العارض اه الثاني ان العرض مأخوذ في تعريف الكيف وتصوره موقوف على تصورالغيراذهوالموحودفي موضوع والجوابان الموقوف مفهوم العرض والكنف ماصدق عليه العرض وانما بارم من توقفه. توقفه لوكان ذائدا الثالث ان بعض الكمفيات قد سنازم تصورها تصور غسرها كالادراك والعلم والقدرة والشمهوة والغضب ونظائرها فانها لاتتصور بدون متعلقاتها أعنى المدرك والمعاوم مثلا والحواسان تصورات هده الامورموحية لتصورات متعلقاتها فانانع قل العلم اولا ثم ندرك متعلقه وكذا الحال في الكيفيات المختصمة بالكميات كالاستقامة والانحناء والتربيع والتثليث واماالاعراض النسيية فان تصورها موقوف على تصورالغبره عاولاله كانبه علب السيدفي شرح المواقف (قوله والنقطة والوحدة) اي وخرحت النقطة والوحدة بناءعلى القولين السابقين من انهما توع سمط لميدخلا تحت مقولة اومن الامور القول بانهمامن الامورالخارحية واماعلى القول بانهما من الامور الاعتبار يةفلا عاجه الى قله واللاقسمة ) لعدم دخولهما في العرض اه ولذلك فال حفيدا اسعد الاحتراز عنهما على مذهب من لم يجعلهما من الامور الاعتبارية اومن مقولة الكبف اه وبهذا تعلمان قول المصنف بناءعلى يهسوأ ان فرض واحدا اوم كيامن متعدد متحر كالتبعية حركة الماء او بتحرك بعضها كالحجر الموضوع فيسه فان مكانه هم كسمن سلطح فوقه ( قوله كالسمائق الماء الحاري ) فانه اذا كان في وسط الماء

الجلرى كان السطح المحيط بهسو أفرض واحدا اوص كيامتحر كابتبعسة

عان

القولين الاولين تسلمح والاولى ان يقول على القول بالمسمانوع بسط مستقل فتعرضه لاخراجهماعلى الفول بالهدما من الامور الاعتبارية كنعرضه لاخر إجالموهر الاان اسناداخر احهما لهذا الفيد يقتضى انهما لولاه أيخريا مع انهدما على القول بانهمامن الاعتبار يات لم يدخلاراسا خلاف الموهر فانه من اول الامراميدخل ( قول لاعلى انه مامن مقولة الكنف) اىلابناءعلى هدا الاعتبار تم على انهمامن مقولة الكنف فالنقطة من الكيفات الختصة بالكميات واما الوحدة فليست داخداة نحت قسم من إفسامه قال من الراده وقد يلتزم كونها من الكيفيات ونمنع انعصارالكيف فى الاقسام الاربعة المذكورة اذلاد الماعليه سوى الاستقراءوهوغيرتام (وقوله كإفال الخ) اعلم اولاان قوله اقتضاء اولياء معله بعضهم واحعالقوله لايقتضى القسمة واللاقسمة كاصنع السدفي شرح المواقف حيث فالرو بقولنا اقتضاء اوليا عن خروج العملم ععاوم والحمد هوسيط حفيتي والعملم بمعاومين فان العلم الاول يقتضي اللاقسمة لكن لبس اقتضاؤه اولياءبل بواسطة معلومه والعملم الثاني يقتضي القسمة كذاك فاولا تقييد الافتضاء بالاواية ألحرجاعن الحدمع انهما من مقولة الكيف اه وكذلك صنع السعدفي النعريف المنقول هناوصاحب حكمة العين حعدله راحعاللا قسمة قال وانما فيد الاقتضاء بالاولى ليندرج فيه العلم بالمعاومات التي لاتنقسم فاله يقتضي اللاقسمة بواسطة وحدة المعاوماء وعليهدرج الفاضل عبدالحكيم في عاشبة المطول وقوله اقتضاء اوليا اى ذائبا قيد لعدم اقتضاء اللاقسمة صرح به في شرح الملخص قيد به لمدخل الكنف الذي يقتضى اللاقسمة لكن لالذاته كالعلم بالسيط الحقيق فأنه يقنضى عدم الانقسام لكن لالذائه بل سيب متعلقه وقيل انه قيد الافتضاء مطلقا وفائدته في اقتضاء القسهة الاحتراز عن خروج الكيفيات الفتضية الفسمة بسبب عروض الكميات كالبياض القائم

الارض الساكن وسطح الماء المتحوك اولا يتحوك اصلا فيكون المكان ساكناوه وظاهر اه مع حدف وحدث الفرع الثالث لطوله

حركة الماء ( قول ولما كانت حركة السطع الخ ) اشار به لدفع ما يمال انه اذا تحول السطع والحركة لابدوان تقع في مكان لانهامن خواص

بناءعلى الننوين لاعلى انهمامن مقولات الكيف وقوله كإقال اقتضاء اوليا

ولماكات مركة المطع

مدخل في الحدو غنر م بعنى من النفي لما بفتضبهما الكن اقتضاء ثانو با كالعلم من مقولة الكبف فان اقتضاء القسمة و اللاقسمة لبس اقتضاء اولياء بالنظر لذائه سل ثانو با بالنظر

الذى هو المكان بالعرض لا بالذات لم يلزمان يكون للكان مكان آخر وقد ينحرك

بالسطح اوبسب عروض الكميات لها كالعلمين المتعلقين ععاومين فانهما بقتضان الفسعة لكن لالذانهما بليسب الكميات العارضة او المعروضة وفيهانه لاانتضاءهناواتماه وقبول التسمة بالسعية اه فظهر ان حداً القيد وهو قوله اقتضاء اولها للادخال بانفاق واعدا الحلاف في رحوعه لاحدهما اولهما معافقول المصنف وقوله ستدافهم ومود للسعدومدخل خبره وقوله كإفال اقتضاءاوليا راحع لقوله مدخل والمعني وقوله في التعريف اقتضاء اولما مدخل كإفال وقوله ومخرج عطف على قولهمدخل وهذا تصرف فى التعبير اوجب فى المعنى التغبير اذفوله كإفال محض حشوعليان التنصيص عليه دون غيره يقنضي ان السعدام يتعرض لقائدة غيرهدذا القيدوملاقال عندةوله فخرج الجوهر الخفال وخرج جذاالقيدالخوالافتعرضه للعزوعلى الادخال مذاالفيدوسكوته عماعداه بقنضى ان السعد لم يسكلم على غيره ثم في عطف قوله ومخرج لاسماوقد عقمه غوله بعنى الخفتضي ان السعد حعل هذا القيدالادخال والاخراج ولم بقل الثانى بل لم بقل به احدولوانه قال وقوله اقتضاء اولما مدخل في الحدكذا كإقال ومخرج ايضااعني كذاالخ لاستقامه المعيى الذي اراده والا فهذا التركيب معقلاقته افسد الكلام وغير المرام م بعد ذلك ماذ كرممن انهدا القدللاخراج لايصح بالنسة الصورة التيذكرها وماقسل في نوجههان فوله لايقنضي القسمة ولاعدمها يقتضي ان العلم الذي هو من حسلة أفر ادا لمعرف كذلك مع انه يقتضيهما فأخر جهذه الصورة من النفي هوله اقتضاءاولياواقتضاء لعلم لهاثانوى فبني على ان المراد بالنبي هوعدم الدخول في النعريف لولاذ كرهذا الفيديعني لواميذ كرهدذا القيد لمتدخل مداه الصورة وكانت منفيه ففهذا الفيد اخرجهاعن عدم الدخول وهو المعنى ما لنفي الذي اراده ومثل هذا الايقال له أفي مل لولم يذكر القديكون ذلك الفردمكونا عنه وهذا احم لاملتفت إلى امثاله

٠. اله

ولمناقشة الشارح في مثاله و يظهر لل حل كلامه من اصله ( قوله ومتى الخ ) قال في شرح الطوالع من الناس من السكر وجود الزمان محنجا

الجسم وكل جسم له مكان فيلزم ان يكون للـ كان مكان وحاصل الدفع ان المختص بالجسم عى الحركة الذاتيمة واما العرضيمة كاهنا فلا ( قوله

فى النعر مفات إذ محرى ذلك في كل فد مد كر الادخال فانه لو لاذكر ملم مدخل الفردالذى قصدد خوله بذكره فيقال ان القدللاد خال بالنسبة لدخول ذلك الفرد وللإخراج بالنسمة ليكون ذلك الفردخرج من النفي ودخيل فيالثبوت ومحرى ابضا في القيد الذي مذ كر للإخراج فيقال فيه هواللادخال إضاعلي هدا الاعتبار عمني انه اخرج الفردمن صدق التعريف عليه وادخله ايضافى عدم صدق النعريف عليه وهدا امحض اغراب لم سلكه احدمن الاصحاب (قوله لكن لا يخفي عليك) استدراك على الاحتماج لدخول العلم لهدا القيدلانه يغنى عنم عميره قذ كره مستدرك لان قوله (في محسله مغن عنه في ادخال ماذ كركالعلم) كلامه يقتضى ان المذكور غير العلم وان العلم ايضامن حدة الافراد الني يحداج لادخاله النضامع ان المذكوره ونفس العلم ( قوله اعني قوله ) راجع لقوله ذكر الثانى واستقامة التعمير هكذافال الشيخ س ولا يخفى ان قمد في محدله مغن عن قوله انتضاء اوليا في ادخال العلم فهدا اخصر واسلس ( عَلَى لا يَعْنَصْبِهِما في عدله ) اذ عدله النفس الناطقة ان كان العلوم كليا اوآ لاتهاان كان حزئيا اومحسوسافال السيدفي حاشية شرح المطالع اتفتي المحقيقون على ان المدرك السكليات والجزئيات هو النفس الناطقة وان نسبه الادرال الىقواها كنسبة القطع الى السكين واختلفوافي ان صور الخرنات الحسانية أرنسم فيهااوفي آلانها فلأهب جاعة إلى الثاني بناء على إن الصورة الشخصية الحسمانية منفسمة فاوارسمت في النفس الناطقة لانقسمت انفسامها وذهب آخرون الى ان الصور كلها م تسعة فها لانهاهي المدركة للاشماء الاان ادرا كهاللجزئيات الحسمانسة بواسطة لابذاتها وذلك لاينافي ارتسام الصورة فيماغاية مافي الباب انهامالم تفتح البصر لمتدرك الجزء المبصرولم يرتسم فيهاصورته واذا فنحتمه ارتسمت فيهاصورته رادركته فيل وهذاهوا لتحقيق لانااذا ادركناشيأ

بأن الزمان لو كان موجود السكان امافار الذات اوغير فار الذات وان كان فار الذات اجتمع الحاضر والماضي معافيكون بوم الطوفان مع البوم كالحير الموضوع في المناء الجاري على الارض فان السطع الفائم بالارض ساكن والسطع الفائم بالارض ساكن والسطع الفائم بالاوض متحرك و يوضع كلامه قول

الى منعلقه لىكن لا يخنى على على كا قال العلامة سى حواشيه ان قوله في عديا له عن ماذكر كالعلم عن ماذكر اعنى طوله اقتضاء اوليا فان العلم لا يقتضهما في منعلقه لان منعلق العلم منعلق العلم منعلق العلم المناس المناس منعلق العلم المناس منعلق العلم المناس منعلق العلم المناس المناس

بعضها كالحجر الموضوع في الماء الجارى عملي الارضوف لا يتحول اصلا كافي المواقف (متى ملازمان ) جمع زمن المب واسباب وينقسم كالابن الى حقيق وهو كون الشئ في زمان لا يقضل

بالبصرمثلا ورجعنا الىءقولنا وحدناا نهقدحصل لانفسنا التهي كفية ادراكمة تواسطنها عنازذلك الشئ الحزئي عندنا اه منصرف قال الفاضل عبدالحكيم فيحواشي الخيالي من ذهب الى الاول اثن الحواس الماطنة ضرورة انه لابدلار تسام الجزئيات المادية المحسوسة بعدغييويتها وغيرالحسوسة المنتزعة عنهامن محال ومن ذهب الي الثاني نفاها اه فان قلت على ماحققة السيدمن ارتسام صور المكلبات والجزئيات في النفس الناطقة للزم علمه انتقال العرض لان الصورة المرتسهة من الحزئي في احدى قوى النفس كالخدال مثلا تنتقل إلى النفس وهدنه الصورة عرض لانهامن مقولة الكيف فبأى شئ يكون انتقالها للنفس الناطقمة انكان مذاتها فقدا تنقل العرض شفسه أو باحر آخر حامل لتلك الصورة فلسن و محرى مثل هدذا في انتقال صورة المدرك عن الحس المشدرك الخز انته الخمال مثلا والجواب ماحققه الجلال الدواني في شرح الهما كل انه حميما اطلق تادى الصورة فانماهو سأدى الروح الحام للصورة او محدوث مثل تلك الصورة في المتأدى اليه لانتقال الصورة بعنها فأنها عرض ستحمل انتقاله اه وارادمالروح الروح النفساني الذي هو عمارة عن بخار الاخلاط المستقرق الدماغ وقدسيق منا كلام ف ذلك وقال في ذلك الشئ الشرح الضاالنفس الناطقية الى الاعتناء باستعمال الحواس الطاهرة مادامت صاطه لذلك اميسل فادامت في البقطة فدركاتها احلى عند هافاذ إنعطلت كانت مدركات القوى الماطنة احلى وكاما كان ذلك التعطل افوى كان ذلك الحلاء اتم الاان النفوس القوية التى لا شغلها شأن عن شان يقع لهم في المقطة معسلامة الحواس ما يقع لغيرهم في المنام ال ماليس في وسع غيرهم ايضا اه وفي هددا الكلام ايماء الى سر الرؤيا المنامية ومايفع للريض عند غلبة المرض من مشاهدة صور لايراهافي الصحة وعند قرب خروج الروح ومكاشفات ذوى البصائر القوية فالحادث اليوم يكون حادثا يوم الطوفان ولايخني فساده وانلم يكن الزمان فارالذات ازم تقدم بعض احزائه على بعض تقدمالا يتحقق الامع الزمان المواقف قال الثاني انه قد تتحرك السطوح كلها كالسماني الماء الحاري فانه اذاكان في وسط الماء الحارى كان السطح الحيط به سواء فرض

به: الى الى

ال ال

بدر

ن

D. 4 . 4

4 ...

7 . 6

والنفوس الزكية فان النفس الناطقة بعوقها عن كال ادراكها شعلها مدركة مديرا لجدد فاذا تجردت عنه رجعت لعالمها العلوى وقد كانت قبل مدركة بدليل الخطاب بالست بريكم والأعتراف بذلك مع الجواب وانماعا قها هذا الشرك الكثيف لذى سجنت فيه فاذا فارقته او قرب فراقها له رجعت لعالم المجردات وحصل لها المكال بناك المدركات والى ذلك بشدير الرئيس اس سينا في قصدة الروح قوله

وظلساجعة على الدمن التي ورست بتكر ارالرباح الاربع اذعافها الشرك الكشف وسدها

ففص عن الاوج الفسيح المربع

حتى اذا قرب المسير عن الحى و دناالرحيل الى الفضاء الاوسع وغدت مفارقة لكل مخلف و عنها حليف الترب غيرمشيع سبعت وقد كشف الغطاء فابصرت و ماليس يدرك بالعبون الهجع وغدت تغرد فوق ذروة شاهق و والعلم برفع كل من لم برفع واعلم ان بعل العلم من مقولة الكيف اصطلاح الحكماء وفسروه عصول صورة الشئ في العد فل وهوم بني على القول بالوجود الذهني وقد النسه والمسكاء ونفاه المتسكامون والعلم مذا المعنى بتناول الظن والجهل المركب الحكماء ونفاه المتسكامون والعلم مذا المعنى بتناول الظن والجهل المركب والتقليد بل الشك والوهم ايضا فال في شرح المواقف وتسمينها علما الى جعله امندرجة فيده يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع اذلا بطلق والشرع كيف و يلزم ان يكون اجهل الناس عما في الواقع اعلمهم به والشرع كيف و يلزم ان يكون اجهل الناس عما في الواقع اعلمهم به وكذا الاطلق العالم في شيء منها على الظان والشاك والواهم واما التقليد ولهم فيه عليه العدم مجاز الاحقيقة ولامشاحة في الواهم واما التقليد ولهم فيه عريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف لذفهم الوجود الذهنى ولهم فيه تعريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف لذفهم الوجود الذهنى ولهم فيه تعريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف لذفهم الوجود الذهنى ولهم فيه تعريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف لذفهم الوجود الذهنى ولهم فيه تعريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف لذفهم الوجود الذهنى ولهم فيه تعريفات المحتمن فلا بندرج تحت الكيف المحتمد فقد وحد فعلما تعريفات المحتمد في المحت

لانه حينئذ بقضى العدقل بأن جز أمنه كان موجود اولم يبق الات وان جز أمنه حصل الاتن والماضى والات جز أمنه حصل الاتن والماضى والات جز أمنه حسل الاتن والماضى والاتن جز أمنه

واحدا اوص كبامن متعدد متحركا بتبعية حركة الماءولما كانت حركة السطح لذى هو المكان بالعرض لابالذات الهيازم ان يكون المكان مكان

ين المعانى لا يحتمل النقيض قال العلامة الكستل في حواشي العقائد لاخفاءان بيزالعالم والمعلوم نسيه تماسة جاصار الاول علماللثاني والثاني معلوماللاول وسمى التعلق والنميز فسذهب جهور المتيكلمين الحان ذلك هوالعلماذلادليل على ثبوت ام زائد فجعلوه من مقولة الإضافة وفسروه بأنه غييزلا محمل النفيض واثنت مصهم وراءذلك صفه فيقيمه فهي مبدؤه وجعل العلم عبارة عنها فصارمن الكيفات النفساندة وفسروه بأنه صفة الخ فيكون العمار عبارة عن صفة ذات تعلق فأن تعلقت عاعدا النسدة التامة مهى تصوراوان تعلقت مامهي تصديقا امحاسان تعلقت بوحومها وسلسان تعلقت بارتفاعها وعلى التعريف الاول بكون عبارة عن نفس التعلق و ينقسم الى المصوروا لتصديق باعتمار متعلقه اه فان قلت اشعر كالامه بأن المتكلمين بقولون بمقولة الإضافة ومن مجعله منهم من مقولة الكنف الزمه القول بالوحود الذهني وهم منسكرون لهماقلت معنى كلامه انهعلى احدالنعر بفين بكون من مقولة الإضافة عندالحكاء كالهعلى الثاني يكون من مقولة الكيف مندهم وفي حاشية المولى عبد الحكم على الخيالى ان المعرفين العلم بدا التعريف منى انه صفة الخ يلتزمون ان العلم ليس نفس الصورة بل هو صفة حقيقية فذات اضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل اوالحواس اوالخبر الصادق تستنبه الكشاف الإشاءاذ العلفت ما كاان القدرة والسمع والبصر كدلك أه وعلى هدا النحقيق فلابازمهن كونهمن مقولة الكيف القول الوجود الذهنى فصحان يحعل من مقولة الكنف عند المسكلين كنف ف المكيفيات النفسية قال شارج حكمة العين واعلم ان العفلاء اختلفوا في الوجودالذهني فاثنه الحكماء ونفاه المنكلمون والخلاف اعمانشأمن اختلافهم في تفسير العلم فانه لما كان عند الحكاء عبارة عن حصول صورة المعلوم فى الذهن لزمهم القول بالوحود الذهني وعند المتكامين الزمان في الزمان و يتسلسل واحبب بأن تقدم الماضي بذاته لا بزمان آخر فأنهاذا كان الزمان غيرفار الذات لميني حزءمنه عنسد حصول حزءآخر آخر او يتحرك بعضها كالحجر الموضوع فيالمناء الجاري فانمكانه م كب من سطح الارض الساكن وسطح الماء المتحرك اولا يتحرك الها كة عدا

> . س

2 2 2

ل م

الح

اما

برا

ع ح

كة

لما كان عبارة عن نسمة تنحقى بن العالم والمعاوم اوصفة سقيقسة قائمة بذأت العالم موحبة للعالمية الموحية لهذه النسية المكروه اه قال في شرج الصحائف وتعبن موضع النزاع عسرلان نزاعهم انكان في حصول الشئ الخارجي بعينه في الذهن فهذا بمالم مذهبو الدموان كان في حصول صورته مطلقا فسدلك انكارام ضرورى وان كان في حصول صورته بالحشه النيذ كرنافله وحملانه ماعكن ان يتشكك فسمعاف ل الكن ماذكر نالا خفاءفي قينه وارادبا لحيث فالتي ذكرها قوله قبسل هدذا السكلام ان معنى الوحود الذهني ان يرتسم من حقيقة الشئ عند الذهن مثال مطابق بحيث لوكان في الخارج الكان هو بعينه إنهى وبعد هدا كله فق المقام فوائد نفيسه نركناذ كرها مخافه الساتمة والملل وان كان فهاذ كرناه كفاية لمن تدبرو تأمل وعذرى في اطالة المكلام في هداً المبحث الهمنعلق بالعملم وهو كثير الدوران فى الكتب وتشتيه مباحثه بعضها معض ولم اللذأخرين كلاما جامعاف موايضا العلم صف العالم وقسع عن انصف شلك الصفة ان يكون عاهلا عقيقتها واحكامها تفذيعض الثالاحكام وفالمان فعددافي كنابعلى هذاالاحكام (فافهم) اص بالفهم لدقة الكلام الدّقد اشتبه فيه المتعلق بالمحل وهذا البحث الذى اورده الشيخ يس مندفع قال العلامة عبد الحسكم قوله في محله ظرف مستقرحال من فاعمل لا يقتضي والمعنى لا يفتضي القسمية حال كونه في محله وفائدة هذا القيد الاشارة الى انعدم اقتضاء القسمة واللاقسمة لس باعتمار التصور كاهو عالى التوقف بل باعتمار الوحود والألم بخرج الكم اعدم افتضائه القسمة فى الذهن ضرورة ان تصوره لا يستلزم فلايلزمان يكون للزمان زمان آخر لان التقدم والتأخر لاحزاء الزمان لذاتهما فيكمون جزء مفسدماعلى حزءلا بزمان غيرهما بل مذاتهما ولايلزم اصلافيكون المكانسا كناوهو ظاهر ( قوله ككون المكسوف الخ) مثلااذافال المنجم يقع الكسوف في ساعة كذاو يسمى ساعــة فان تلك الساعية تستغرق حصول الكسوف ومشيل ذلك صوم يومفان العموم

يستغرف ذلك اليوم (قول له لما وقع في بعض اجزائها ) كايفال مشلا سافر فلان في شهر كذا ومات فلان في سنة كذا (قول يجوز فيه الاشتراك

لسمعلاله فأفهم

عليه ككون الكسوف اله في ساعة معينة وكالصوم اللوم وغسر حقيق وهو مخلافه كالاسبوع والشهر والسدة لما وقع في بعض الجزائها الاان الحقيق من المتى معوز فيه الاشتراك

وقد اورد العلامة شنخ الاسلام الهروى حقد المعد الضاعلى التعريف الكيفية المركبة كالمزوزة والنظرية كالعلم النظرى فأن كالمنهما سوقف تعقله على تعدقل الغركا لاعنى فلامكون النعريف عالا شوقف عامعا واجاب بأن المراد بالغير الواقع في النعريف معناه عندالمت كلمن وهو المنفك لااللغو يتنوهو المخالف وحيشاذ يكون المعنى الكنفعرض لاشوقف تعقله على تعقل مانفك عنمه وان توقف على ما يخالف ولاشفاءنه فنخرج الاضافات كا تقدم كالضرب من مقولة الفعل فانه شوقف على تعقل ماينفك عنمه وهو الذات الضارب وتدخل الكفة المركبة كغيرها

بأن تنصف اشياء كثيرة بالكون في زمان معين بخلاف الابن في المكان الحقيق والزمن لغة مدة قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير فاله في المصباح واختلفوا في حقيقته اصطلاحاعلى خسة اقوال

تصور القسمة واللاقسمة الى ان قال واماماقيل أن العلم ألوا - دوالعامين لايقتضيان القسمة واللاقسمة في محلهما اعنى الذهن فسع قوله في محسله لاحاجبة لقوله اوليافاتما يردلو كان في محدله متعلقا بالقسمة واللاقسمة ويكون المعنى لايقنضي انقسام محله ولاعسدم انقسامه وهوفاسسدو الالم تخرج النقطة فتأمل ( قاله وقداوردالعلامة ) عبارته مكذا واعترض ايضا بالكهف فالمركب فانوقف تصورها على تصورا حزائها اللهم الا ان يراد بالغيرماهوخارج عنه حقيقة على ماهو المناسب لاصطلاح المتكلمين من ان الغير ما يتصور الانفكاك فسهمن الحانسن واعترض إيضا بالكيفية النظرية وانتخبيريانه لااشكال ننفس الكفية النظرية التي لايكون العلم مانظر يابل بالكيفية التي ادرا كها نظرى اللهم الاان يقال المقصود بالتوقف المنه النوقف الذاتي الذي لاعكن زواله اصلاكافي الاعراض النسدة يمخلاف المعاوم النظري فانه قد مكون ضرور باللنفوس الفديسية ( قوله كالمزوزة ) هي كيفيه من كبية من الحلاوة والحوضة فتعقلها شوقف على تعقل مزاءها (قرله كالعلم النظرى ) دخل فيه التصور والتصديق لكن في حاشية العلامة السالكوني وكذا الكيفية المكنسة بالحدوالرسم اه وقال الخطاى الكن يردعله اى التعر بف الكيف المركبة لتوقف تصورها على القول الثارح اه وقضيته تخصيص ذلك التصوروهو الظاهر لانماالتي يعقل فيها التركيب اما التصديق قانه بسيط لانه ادراك متعلق بالنسبة عند الحكاء وهي بسيطه اللهم الاان يقال بتركمه على مذهب الامام او ان العلم النصديق متوقف على مايفيده من الدليل كاقيل ( قول معناه عندالمتسكلمين) وهوالمنفك قال المحقق السالكوتي المراد بالغمير المارج لانه المتبادرالي الذهن لالان الحزءلس عين الكل ولاغيره اذهوا صطلاح يعض قدماء المنكلمين والتعريف للحكاء المتأخرين منسه تسلسل ( قوله على خسسة اقوال ) لانه امار جودى اواعتبارى

44

ول

12.

∆ن

كان

عالم

مها

کام

اث

KP

ان

(2

لك

K,

﴿ ٢٦ \_ مقولات ﴾

وعلى الاول اماان يكون جوهر المجرد اواجبا اوجسماو اماان يكون عرضا

الخ) فان الكسوف مثلايفارن زمنه حوادث كثيرة ولا كذلك الكانكان

المفيق لزيدفانه لاشاركه في معرو (قول على خسمة أقوال) على

( قرله غير عمني بالتنوين فهماو عمني سفة لغير ) اي ملتس عمني وهوالمخالف ( قوله بمعنى آخر ) وهوالمنفل (قولهو بأن المنني) عطف على قوله بأن المرادوهما في الحقيقة حواب واحد فالمراد الاول ادخل الكيفية المركبة والمرادالثاني ادخهل العلم النظرى قال العلامة السالكوني والمراد بالغيرا لخارج ومعنى التوقف ان لاعكن النصور بدونه اصلا فلابرد الكمفية المركسة لان تصورها تبوقف على تصور احزائهالاعلى امن خارج وكذا الكيفة المكتسة بالحد والرسماذ لاتوقف فها عمنى عدم امكان النصور بدونها لامكان حصولها بالبداهة وهوراجع لمكلام الحفيد (قول وحينيد بصدق على العلم ) قبل في ايراد العلم النظرى وجوابه بحث اما الأول فلان العلم النظرى تدرك حقيقته بانهالمحتاج لتأمل من غير توقف على تعقل الغير اتماالذي يتوقف على الداسل حصوله واماالثاني فلان علم الملك لا يقال انه نظري اه وقسه انه ليس المراد بالعلم النظري مفهومه بلذاته وأن المراد الملك بفتح اللامفذ كرسيحانه معانسه يوهمانه الرب ولس كذلك وقوله لا شال انه نظري قد مقال انه في حدد أنه نظري باعتبار اكتباب الشر له وحصوله للك للانظر لا عرب عن كونه نظر ما في الواء على أن قول الحفدقد بكون ضرور بالمالنسة للنفوس القدسية ارادم ماشعل خواص الشر كالانساء والاولماء بؤيد ذلاثما تفلناهسا بقاعن شرح الهياكل والمصنف قصره على الملك والقصر تفصير فلانسكن من القاصر بن وقد و ضعته اي ابرادا لحفيدوجوابه وهو كذلك جزاه الله خبرا ﴿ فَأَبُدَهُ ﴾ الكيفيات اربعة سلك المصنف رحه الله هناماه وعادته في مقام التقاسم من تشتيت الاقسام واخفاء المرام وانااذ كراك حاصله موضحاحها ذكره القوم فأذاتعور عندلا وتدبر تهاتض جالاماذ كرته ولم تشوش فكرك عما نذكرهمن المناقشات معمه قال منلازاده المكنف حنس تعتمه انواع غرقاراماحركة ارمقدارها (قوله فقيل انهجوهر مجرد) اى ليس بجسم ولاجسماني لان الزمان لوكان فأبلاللعدم لكان عدمه بعدو جوده القول الاول منها والاخسر لابندرج تحتمقولة لانه على الاول يكون

من انسام الواجب كالعفول والنفوس والمنـــدرج تحت المقولات هو

قانها لاشوقف تعقلهاعل ام بنفائعنها وان توقف على تعيفل ام مخالف لا ينفك وهو محموع ما تركب منه كحيلاوة الرمان وجوضته فانجموعهما لاينفاءن المزورةفهي موقوفة على معفى غير ععنى غرمو قو فه على تعقله عدى آخروبان المراد بالمنوفي قوله لايتوقف تعقله لزوم التوقف وحينتذ يصدق على العلم النظرى انه عرض لاسرقف تعقله على تعقل الغيريل قدمكون كذلك كافي حقنا وقد لا مكون كا فيحقى الملك وقدوضعته عابة التوضيح (الكيفيات اربع ) ووجمه المحصر فقسل انه حوهسر محرد عن المادة لا يقيل العدم لذاته وقبل الفلك الاعظم وقبل حركته وقبل مقدار حركته ومذهب الاشاعرة انه متجدد معاوم يقدر بهمتجدد موهوم ازالة لاجامه وقد شعا كس محسب ماهبو متصورفاذا قبل مثلامتي حاءر بد شال عندطاوع النمس افاكان المناطب

ارجه الكيفيات الحسوسة والكيفيات النفسانية والكيفيات المحتصية بالكهدات والكيفيات الاستعدادية ووجه ضطهاان الكيفية إماان تكون عث لانعرض الشئ الاو اسطة الكمية وهي المتصة بالكمية اولاتكون كذلك وحنئذاماان تكون مدركة باحدى الحواس الطاهرة المحسوسة اولاوح فئذاماان تكون مختصة بذوات الانفس فهي النفسانية اولا وتنحصر محكم الاستقراء في الاستعدادية اماالكيفيات الحسوسة فهى امار اسيخة كحلاوة العسل وملوحة ماء المحروتهمي انفعاليات واماغير راسخة كحمرة المحجل وصفرة الوحل وتسمى انفعالات وكانهم مهوا اولاالكيفيات المحسوسة بالانفعالات ليكونها اسيا بالانفعالات الحواس ولما كانت الراسخة منهالرسوخها اقوى من غييرها في كونها انف عالا مذا المعنى خصصت ماسم الانفعالية مر مادة ماء النسبة التوكيد والمبالغة على مثال احرى لشديد الجرة فزال عنها اسم الانفعال الذي كان متناولالهافي اول الوضعو استمر ارالانفعال مختصا بغيرالراسيخة واما الكمفيات النف انيه فهي اسفا إماراسخة كصنعة الكتابة للتسدرب فهاوتهمي مليكات وغيرر اسخة كالكتابة لغير المتدرب وتسمي حالات والماالكمفات الخنصة بالكميات فأماان تكون مختصة بالكميات المنصلة كالتثلث والترسع والاستقامة والانحناء اوالمنفصلة كالزوحية والفردية واما الكيفات الاستعدادية فامان تكون استعدادا نحو القبول كاللين والممراضية وتسمى ضعفا ولافوة اونحوا الاقبول كالصلابة والمصعاحية وتسمى فوة اه كلامه وهوحاصيل ماذكر في الفائدة محرراموضحامستوفيا لجمع الاقسام بخلاف ماهناوليت ان المصنف رجهالله اقتصرعلى فلمثل هدذه العبارة واغنى الناظر في كالمهعن التسكلفات الاتيسة وفي شرح المواقف ان مأخسذا لحصر في الاقسام الاربعة هوالاستقراء ومنهم من اراد ترديده بين النفي والاثبات فذكر بعدية لاتمحقق الامع الزمان لان بعديته بعدية لا يجامع القب ل والبعدية مدا المعنى لاتمصور الامع الزمان فالزم وحود الزمان حال عدمة وانه الممكن لانهااحناس عاليه للمكنات وعلى الاخسير هواهم اعتماري وعلى

الثانى من مقولة الجوهر وعلى الثالث من مقولة الابن وعلى الرابع من

ء ای الف ادل ادل

مور مور ماذ

امه

على

انه مانه

ای

بت

بعا ا

\_ س

-7

ون

وجوها اربعه تمساق تلك الوجوه ونقضها ( قوله أن الهيئة المرسومة ) لايخني الهلم يتفسده في كلامه ذكر الهيئسة وأنما وقع ذلك في تعريف المتقدمين بانهمسه فارة لاتقتضى فسمه ولانسبه لذاته والحواب انه حعل المقسم الهبئمة لانهافي التقسيم اظهر من اخذا اعرض فيسه وفي المطول الهيئسة والعرض متقار باللفهوم الاأن العرض يقال باعتبار عروضه والهيئة باعتبار-مموله اه اىعروضه لغيره وحصوله في نفسه ( قوله بالمقدار ارادبه ماشعل المتصل والمنفصل فالزوحمة والفردية يرحعان للثاني والاستقامة وماعطف عليها يرحعان للاول فأن قلت الكرعرض وما ذكرعرضا يضافيارم فيام العرض بالعرض فلت اما الزوحية والفردية وغيرهمامن بقيةما بعرض للعدد فلااشكال فيمهلان كلامن المعروض والعارض احماعتبارى واعالكلامني كيفيات الكميات المتصلة وقيام العرض بالعرض جائز عند الحكماء كفيام السرعة والبطوء بالمركة والخشونة والملاسبة بالسطيح وفي المواقف لايحوزقنام العرض بالعرض عندا كثرا لعفلاء خلافاللفلاسفة نمذ كرادلة الفريفين وضعفها فأفلهدامني على حوازقام العرض العرض على ان معنى القمام الاختصاص كاختصاص النعت بالمنعوت لاعلى انمعنى القمام التبعسة في التحير فلا مجوز فيام العرض بالعرض كلام محسل ( قاله كالاستقامة والانحناء) لاخفاء في عروضهما للقدار كام عن منلا زاده واماالطول والعرض فهمانفس المقدار وليسامن الكيفيات المختصمة به ولذلك مثل القوم للسكيفيات المختصة بالسكم المتصل بالتثليث والتربيع وغيرهمامن الهيئات العارضية للسطوح والخطوط كالاستقامة والانحناء ولميذ كروا الطول والعرض واماماقسل ان الاستقامة والانحناء من مقولة الوضع كماان الطول والعرض من مقولة الكرفلا يصمع التمثيل مدالار بعة السكم ويمكن الجواب بان في السكلام حذف مضاف

محال وردنقدابان المحال الهائن من فرض عدمه بعدو بدوده لامن فرض عدمه مطلقا وعدمه بعدو جوده اخص من عدمه مطلقا واذا كان المال

مقولة الكم (قوله عي السبة المتكررة الخ) فسرذلك بقوله اى النبة التي لا تعقل الخ ومعناه ان تنعقل النسبتان معامن غيران تتقدم احداهما

ان الحبيثة المرسومية اما ان تكون مختصة بالمقدار اولاالاول كيفيات الكميات كالزوجية والفردية والانتفاء والطول والعرض والنفطة

مستحضر االطاوع واذا قبل منى طاوع الشمس بقال حين جاء زيد لمن كان مستحضر المجيء زيد كما في المواقف (ونسبه نكر رت اضافه) بعني مقولة الاضافه هي النسبة المسكر رةاي على انهامن الكيف من هذا القبيل الاان يمنع الحصر والثانى اماان يتعلق به الادراكات اولاالاول المحسوسات

اىككيفية الاستفامة والانحناء الخفعير مستقيم لان الوضع هو الهيئة الحاصلة من نسبة احراء الشئ بعضها الى بعض مع نسلتها الى الامور المارحية ومعاومان الاستقامة والانحناء فأئمان بالسطح اوالطوولا شئ منهماذا احزاءلانهماعرض ولوسلمان لهمااحزاء فليس هناك نسمة للخارج كإظهر بادنى تغيل واماقوله و عكن الجواب بان في السكلام حذف مضاف اى كيفيه الاستقامة والانحناء ففيه انه على هذا التقدير لايكونان من الكيفيات المختصمة بالكسات بل من الكيفيات المحتصة عاله وضعولم فالبذلك احدلا تفاقهم على انحصار الكيف في الاربعية المذكورة نع يصح الجواب النسبة للطول والعرضاي كتكفه الطول والعرض اللذين همامن المقدار (قله على انهمامن الكيف) فمه ان النقطة لامقد ارام االاان بلاحظ ماانتهي ما من الحط كدا قبل ولامعنى لحدا السؤال والجواب لان معنى كلام المصنف ان النفطة على تقدير ان تكون وحودية تكون من الكيفيات الختصة بالكميات فلرعتبر فيها مقدار يةذاتها لانهالاتنفسم وانمأاعتبرعروضها للمقداروا ينهدا من ذال (قل منهذا القبيل) اى الكيفيات الحتصة بالكميات لقيامها بالخط الذي هوكم ( قرله الأول المحسوسية ) وتنفسم بانفسام الحواس الخسى الظاهرة فهي اذن اماملموسات اومنصرات او مسعوعات او مذوقات اومشهومات وذهب الشيخ في الشفاء الى ان المحسوسات لاجعوز ان تعرف الاقوال الشارحة لان تعرفاتها لاعكن ان تشهل الاعلى اضافات واعتبارات لازمه لمالايدل شئمنهاعلى ماهماتها بالحقيقة فهي لانفيدفي نعر يفهاما يفيد الاحساس ماقال شارح حكمة العبن وفيه يعث لان الحس لا يقدر الاعلى ادراك الجزئي من حيث هو جزئي واما الماهية الكلية فلابدركها الاالعيقل ولكلوا عدمن المحسوسات ماهية كلية هومندرج تعتها فمجوز نعريفاتها محسب ماهياتها الكلمة بالاقوال الشارحية على وجيه بدل عليها بالحقيقية واماالحس فلا يفيد تعريف لازماللاخص لايلزمان مكون لازماللاعهم فلايلزم المحال من عدمه مطلقاو حينئذ جازان يكون فابلاللعدمان أته كذافي شرح الطوالع وكنب

على الاخرى ثم ان تعمل النسبتين معالا سستلزم ان يكون ذلك اطريق

(4

الماهية اصلا نع تعر بفاتها على وحد لاشتمل على الاضافات والاعتبارات و بفيدماهما مالحقيقة عسر ( قوله وهي امار استخه ) قال في شرح حكمة العن الكيفيات الحسوسة ان كانت غيرر اسخة كحمرة الحجل وصفرة الوحل فهي الانفعالات وانكانت راسخة كحلارة العسل وملوحة ماءالمحرفهم بالانفعالمات وسعم هدا النوع مدا الاسماي الانفعالات والانفعاليات لانفعال الجواس عنها وأعياسهت الكيفيات الغبر المستقرة بالانفعالات مع إنها انفعالية الضا لاحل العلة المذكورة تميزالها عن المستقرة واعالم تعكس السمية لان غير المستقرة لقصر مدتهاوسرعة زوالهامنعت من اطلاق اسم حنسها عليها بل اقتصر في سمنها على الانفعالات اه وتقدم مثله في كالم مثلازاده وفي شرح المواقف نظيره الاانه علل نسميته بالانفعالات بانها محسوسة والاحساس انفعال الحاسة فهي سيسالا نفعال ومنبوعة لهوذ كرالبوسي في حاشية المختصر المنطق هدذه الافسام الاربعة فقال الكمفيات المحسوسية اما راسخة كحلاوة العسل وصفرة الذهب وتسمى انفعالية اوغيرراسخة كحمرة الخجلوتسمى انفعالا ثمذكر يقية الاقسام وانااظن انماهنا مااخذه كلام البوسي والمصنف خلط احد القسمين بالاتخر فان قوله وهي اماراسيخة كحلاوة العسل وحرارة النارصوا بدان يقول بعده وتسمى انفعاليات وقوله اوغدير واسخة سريعة الزوال وقوله وتسمى انفعالية صوابه انفعالات فقد حدف اسم هذا القسم وسهاه باسم مقابله والصواب ماقلناه ونقلناه ( قرار لا نفعالات موضوعاتها م) هذاوحه ثان للتسمية ذ كره في المواقف ايضا قال الثاني انهامًا يعسه للمزاج التابع للانف عال اماشخصها كحلاوة العسل فانها تكونت فيه بسيد عن احدالذي حدث بالفيعال وفعفى مادته اوبنوعها كحرارة النارفانها وان كانت تاشية لسبط لا تصور فيمه انفعال تقد توحيد الحرارة التي هي نوعها في مض المركمات تابعه فالمزاج كالعسل والفلفل فانحرارتهماتا بعدلمز احهما بعض الفضلاء بمامش الشرح المدذ كوروم مذهب فلك الفائل اطلاق الواحب على الزمان و يقال لم دهر بون اه ( قرل وقيل الفلك ) الاعظم

القصد أهما بل معناه ان تعيفل ذات الأبوصف كونه إبايسمارم

وهى اماراسخة كعلاوة العسل وحرارة النارار غيرراسخة سربعة الزوال ونسمى انفعالية لانفعالات موشوعاتها بها وصفرة الوجل وبطيئة كماوجه الماءوالثاني اما ان يوجب كالااولاالاول اللكات كملكيات العلم والكتابة وليست عبارة عن احضارماذ كر بل عن احضارماذ كر بل عن الاقتدار عليه بلا كلفة

المستفادمن انفعال وقع في موادهما اه و بهسذا تعلم انه كان الأولى ان يقول لانفعال موادها اذالموضوع هومأقام به العرض وهوالجسم ولبس هوالمنفعل بلهيولاه ومادنه تأمل (قاله كحمرة الخجل) الخجل النحيز والدهش من الاستحماء وقد خجل خجلا واخجله غميره والحجل ايضا سواء احمال الفناءوفي الحديث اذاشب عنن خجلتن اى اشرتن وبطرتن ورحسلخجل وبهخجملة اىحياءكذافي الصحاح وسبب نلك الجرة والصدفرة ذكرته في شرح النزهة (ووجلة) الوجل في الصحاح الوجل الخوف تقول منه وحل وحلاومو حالا بالفنح وفي المشكل المستقبل فيهاريع الهات يوجل ويأجل ويبجل ويبجل يكسر الباء وتقول الىمنه الاوحال والإيفال في المؤنث وحالا والكن وحلة اه مم التمشال في سائر الكتب بصفرة الوحل وماادرى ماالداعي لمخالفت هفان الوحلة المرةمن الوحل ان قرى مفتح الو اوفان قرى بكسرها يكون اسماء الهيئة وربما استقام ععل الاضافة على معنى اللام اى المبئة الحاصلة لاحل الوحل وتلك المبئية هي الصفرة وقد كان ستغنى عن هدذا النأو بل عاشاع في التعبير من اول الامر ( قول اوطيئة ) أي طيئة الزوال وهدامقابل قولهسر بعسة الزوال فجعل غسرالر اسخه قسمين سريعة الزوال وطيئته وهدذا التقسيم لميذهب المه احدوالتمثيل علوحه الماء باطل فأحمن قبيل حلاوة العسل وصفرة الذهب فيكون من الكيفية الراسخة والحاصل ان الكيفية المحسوسة منحصرة في قسمين امار استخة اوغسير واستخة واما تقسيم غيرالراسخة الىسر بعة الزوال وطئشه فن أصرفانه التي لاينابع عليها ولعله تخسل انملوحه الماءقدتذهب بالتقطير فلاتكون راسخه لزوالهافنقولله وكذلك صفرة الذهب نزول بتدابيرطلاب الاكسير وحلاوة العسل تزول بالاحراق فلم يبق لنا كمفية راسخة إذا تطرنا لهذه الاعتبارات (قوله والثاني) اىمالايتعلق به ادركات (قوله الملكات جمع ملكه ) وهي كيفيه راسخه في النفس ولست عبارة عن احضارها لان الفلك الاعظم عبط بالاحسام والزمان الضاعبط بالاحسام وخلل هذا القياس ظاهر لانه استدلال عوصبتين من الشكل الثاني فلاينتج ويستعقب تعمقل ذات الابن بوصف كونه إبنا وإذا تعقلته كذلك انتقلت

رات

رح

يحل

بات

ال

ماذ كرحماده به العملم والكنابة وكانه فاس على ملكة العملم المنفسعة الىملكة الاستعضار وملكة الاستعصال ملكة الكتابة وهوقياس غبرمعقول وماقبل وابست اىمله العلم الخيتي يكون من مقولة الفعل فمنوع لان الاحضار على هـ ذا النقد راثر ناشئ عنها فلا بازم من كونه من مقولة الفعل ان تكون هي كذلك ( قوله والفرق بينها و بين الاحوال) قال في شرح حكمة العين والفرق بينهما اي بين الحال والملكمة بالعوارض المفارق فدون القصول اذلو كانت بالقصول لامتنع ان تكون الكيفية النفسانية الواحدة حالا اوعكسه واللازم باطل لان الصسفة النفسانية اول حدوثها تكون حالانع هي بعينها اذا استحكمت تصرملكة ولهذانكون شئ واحدمالا بالنسبة الى احدملكة بالنسبة الى آخروفيه عثلان الاختلاف الشيدة والضعف بوحب الاختيلاف النوعي عند المشائن ام اقول لوسلم مد المحث للزمان الكلي المُسْكِكُ بِالقَوةُ والضعف انواع مُختلفة وفيه توقف فندبر ( قاله كاظن) راحع اقوله لابالذات وقوله فان قويت الخ اشارة للفرق وقوله عسرة الزوال كالتفسير لقوله قو ت وكذا بقال في تاليه وتداخل المسنف بسمة هدا النوع وسمى كيفنات نفسانسة اه قال عبدالحكيم اى اختص من بين الاحسام العنصرية بذوات الانفس مطلقا ان قلنا بوجود الصحة والمرض فى النبات او الانفس الحيو اليه أن قلنا بعدمها فيه وسمعت من شبخنا المحقق الاميرحيين قواءته المطول ان الثاني هو التحقيق واقول بلالتحقيق الاول كاشسعر مذلك تقدعه وقدمن فيعلم الطسان النمانات بعرض لهاالقوة والضيعف لان لها مزاها واعمارا مقدرة إذاحاو زنها طل فعلها عابة ماني الباب إنهم بعمرون مهماعن الصحة والمرض أذلامعني الصحة الابقاء المزاج الاصلي والمرض الخروج والانحراف عنه وهمدنا محقق في النبانات وأماماقاله القاضي ميرمن ان معنى كونها مختصة بذوات الانفس الحيوانة أنها نكون من بين الاحسام لفقد شرطه وهو الاختلاف في الكف على إن الاحاطة في المقدمتين مخذلفة المعدى قطعالان الماطة الزمان أعداسي بالانطباق والفلكنيس لتعقل ذات الاب يوصف كونه ابا وهكذاو بهذا التقرير يندفع مايقال

والفرق بينهاو بين الاحوال بالعرض لابالذات كاظن

وا

50

وه

الح

<u>.</u>h

1

- 60

VI

11

فان فو بت عسيرة الزوال فلكات وان وهنت سهلة الزوال فاحوال والثانى المعدد ات وهي ما يوجب استعداد اسريع الانفعال ويسمى بلافوة كاللين الموجب عن هدا سلب مقابله لكونه ليس له اسم محصل عن هدا سلب مقابله الملايوجب انه عدمى كما لله وام وجودى كما هوظا هر مقولة الاضافة وتسعى النسبة المتكررة

النسبة التي لاتعة الاسبة الخرى بالقباس الى نسبة الخرى معقولة إيضا بالقياس الى الاولى فال بعض شيوخنا وهدذا دورميي لاسبق فلا اشكال اله فخرج بشكرر النسبة بالمعنى المذكورسائر الاعراض

المحبوان دون النبات والجاد فالاعتناع ثبوت بعضه اللمجردات من الواجبوغيره اله فن المحازفات العظمة لان الصفات فائمة بذاته تعالى وتفدس كالارادة والعلم وتعوهما لبسامن فبيل العرض أعالى الله سبحانه وكلامناهنا فالكيفية الىهىءرض والشاني المعمدات جمعمد وهوما يتوقف عليه المطاوب دون ان معامعه ومثاواله بالطوات الموصلة الى المقصدو بالحركات الفكرية المؤدية الى المطلوب وماهنا ليسمن هذا القسل اذالمر ادهنا الكيفية القائمة بالحسم الذي سيتعد بسببها للفبول اوعدمه فال في المحصل وثالثها اي ثالث الكيفيات التهيئ لله دفع للنَّا مُروهوالمُومَّاوللنَّا مُروهواللاقومُّوا بنهذامنذاكُ ( فَهُلُه استعداد سريع الانفعال) قيل يقر ابالاضافة اله فالمعنى استعداد جسم سريع الانفعال لقبوله كذاوهو صحيح (قرله سبب مقابله) مقابله هو قوة المعنى بالصحة والصلابة مثلالاوحب خبرالتعسر والمعنى أن التعسر عنه بالسلب اي يقولنا لافوة لانه ليسله اسم محصل اي نبوني لالانهامىءدمىوقوله كماظن راجع للقول بانه عدمى ( قوله بل هوام وجودى) اما الحسكاء فقالوا بوجوده واما المتكلمون فقالوا اندام عدمى وقدد كرفي المحصل القولين فالتعريف السابق المنقول عنمه على أول الحسكاء إنه وحودي وقال عندال كلام من طرف المتكلمين واماالصلابةفهي عبارة عن عدم التأليف بناء على القول بالجوهر الفردواللين عبارة عن عدم المانعة فيكون عدميا اه هدذا وبرد على المصنف وأخذات الاولى انه تعرض لاحد قسمى الاستعداد

كذلك فلا يتحد الحدالوسط (قوله وقبل حركه) اى الفلك الاعظم فان الزمان غير فار الذات وحركة الفلك ايضا كذلك ومنع بأن الحركة اما سريع سريعة او بطيئة والزمان اليس كذلك اذلا يوصف الزمان بأنه سريع او بطىء وايضا القياس المسد كورقياس من الشكل الثانى من موجبتين وقيه ما تقدم (قوله وقيل مقد ارحركته) وهوقول ارسطو ومتابعيه واحتجاحه فيه طول تركناه اذلك (قوله ومدنه بالاشاعرة) قال في

ان النفس لاتلنفت لشيئين معاف امعنى تعقل النسبتين معا ( قوله وحداً دورمعى ) اىلاتقدم فيه لاحد الامرين على الا خر المتقدم عليه ايضا

وهو اللينوترك مفايله وهو الصلاية الثانية ان كلاميه شعر بالاختلاف فى انه وحودى اوعدمى عندا كماء لانه بصدد تقر يرمدنه بهممان الللاف في ذلك بينهم وبين المنكلمين الثالثمة قوله ايس له اسم محصل حق التعبير مفهوم محصل اي مفهوم ثموتي والافلا بقال في مشل ذلك اسم معصل الرابعة انه إن اراد بقوله اسم محصل بعني ليسحر ف النفي حراً منه فمنوع لان له اسما كذلك وهو الضعف ومقابله بعرعنه بالقوة قال القاضي مير في شرح هذا القسموالي كمفيات استعداد مة نحو الدفع كالصلابة وتسمى فوة اونعو الانفعال كاللن وسمى ضعفا اه وفي شرح حكمة العين المكيفية الاستعدادية وتسمى قوة ان كانت فعوا للانفعال كالمصاحبة والصلابة وضعفا ولاقوةان كانت نحو الانفعال كالمهراضية واللين الخامسة فوله كاللين الموحب للانقسام صوابه الانغماز وذلك كالعجين فأنه يقبل الغمز بالاصبع والافالصلابة توحب الانقسام الفعلي فالالفانىمير واعلمان اكثرهم عدوا الصلابة واللندمن الكيفات الملموسة والحق ماذهب السه المصنف يعني الاجرى لماذكر مالامام من أن الجسم اللين هو الذي منغمر فهناك أمو وثلاثة الأول الحركة الحاصلة في سطحه الثاني شكل التقعير المقارن لحددوث تلك الحركة الثالث كونه مستعد القبول ذينك الام بن وليس الاولان بابن لانه ما محسوسان بالمصرواللن لبس كذلك فتعن الثالث وهومن الكيفات الاستعدادية وكذلك الحسم الصلب فسه امورار بعية الاول عدم الانفماز وهو عيدمي الثانى الشكل الماقى على حاله وهومن الكنفيات المختصدة بالكميات الثالث المقاومية المحسوسة باللس وليست ايضاصلاية لان الهواء الذي في الزقالمنفوخ فمهله مقاومة ولاصلابة لهوكذا الرياح القوية فيها مقاومة شرح المقاصد القوم وان ادعى معضهم ظهور النيسة الزمان فقدا تفقوا على خفاءماهينمه ففال كثيرمن المتكلمين هومنجمددالخوذ كرنحو ماهنافعلم انهذاايس اصطلاح خصوص الاشاعرة ثمقال وكدلك يختلف تقدير المتجددات باختلاف ماستقد المقدر ظهوره عند المخاطب كا تقول العامة احلس توماوا لقارئ احلس قدرما يقرا الفاتحة والكانب حتى بازم تقدم الشي على نفسه كافي الدور السبق المستلزم المحال بل

وهى نسبة لانعمل الا بالقياس الى نسبة اخرى لانعفل الابالنسبة البها اقول وهو دورمعى لاسبق ولاصلابة فيهاالرابع الاستعدادا لشديد نيحوا للانفعال فهذاهو الصلابة فتكون من الكفات الاستعدادية اله فسقط ماقيل ان اللين من الكيفيات المحسوسية مقولة الاضافة ( قاله وهي نسبة لاتعيقل الخ ) التعريف المدذ كورالمضاف الحقيق وسمى المحموع المركب منهاومن معروضها مضافامشهوريا كذاني شرح المفاصدالخ وفي المواقف ان التعريف المذكور بعني تعريف الإضافة بإنها نسمة للإضافة إلتي تعسد من المقولات وتسمى مضافا حقيقها و تقال لذات الات المعروض لحدا العارض انضا اضافه أنضا وكذاتفال الاضافة للعروض مع العارض وهذان سميان مضافامشهور بافلفظ الاضافة كلفظ المضاف تطلق على ثلاثةمعان العارض وحده والمعروض وحده والمحموع المركب منهما اه فالفي شرح المفاحد وماوقع في المواقف من ان نفس المعروض ايضا يسمى مضافامشهور بافخلاف المشهور العرقد يطلق عليمه لفظ المضاف بمعنى انه شيُّ له الاضافة على ماهوقانون اللغة ( قُولُه لا نعقل الا بالقياس اليما ) اى الى الاولى وحاصلها النسمة المتكررة ومعناه ان تعيقل النستين معا لانقدم لاحدهما على الاخرى فخرج مايكون تعقله مستلزماو مستعقبا اشي آخر كالملزومات البينة بالنب الوازمها ( قوله وهو دورمعي ) اي لاتقدم فيه لاحد الامرين على الاتخر المتقدم عليه ايضاحتي بارم تقدم الشئ على نفسه كافي الدور السمق المستلزم للحال المذكور بل النستان موجود تأن معافى الذهن ومن خواص المضاف التكافؤ في الوحود والعدم عسالذهن والخارج فكلماو حداحدهما في الذهن اوفي الخارج وحد الاخرفيه وكلباعدم احدهمافي احدهما عدم الاخرفيمه واوردوا ههناها بأن المتقدم والمتأخر محسب الزمان متضايفان مع ان المتقدم قدرما مكنب صفحة والبرمي قدرما ينطيخ مرحل لجا (تنسه) لا مكون الزمان داخلا تحت مقولة على القول الاول كالأخير لانه على الاول مكون من اقسام الواحب والمندرج تحت المقدرات الاحناس العالم فالمكنات على الاخدر يكون امرا اعتباريا وعلى الثاني من مقولة الجوهر وعلى الرابع من مفولة الكرووقع في مفولات السيدة هذا سهو وقد تكلمنا عليه النسبتان موجودتان معافى الذهن على النحو الذيذ كرناه فندبر (قرله

رف مان مل

جراً الدفع الدفع مال

دلگ دلگ معلی ات

ا صلة

ىان

دیة می

. رمة

فوا

لف

· · ·

بل

الزمانى لاوجودله بالاعتبارالذى كان به متقدما مع المتأخر الزمانى وكذا المتأخر لاوجودله مع وجودالتقدم والتأخر احران اعتباريان يعتبرهما العيقل اذافاس ذات المتقدم الىذات المتأخر فيكون المحموع المركب منهما ومن معروضهما انضااعتمار بافلاو حود للنضايف ن همنافي الحارج لل في الذهن وهما معافسه فالسكافر بين الحقيقيين وكذا بن المشهورين المعتبرين باق بعاله (قوله سواء كانتا متفقتين الخ) تعميم في النسشين قال في المواقف وشرحه بلحق الاضافة تفسمات من وحوه الاول اماان تتوافق الاضافية من الطرفين كالحواروالاخوة واما الانتخالف كالاب والابن فان البنوة والابوة متخالفان بالماهسة والمتخالف امامحدود كالضعف والنصف فأن حقيقته شئ واحد تكون مالقساس الى واحسد آخر لاالى ام و كثيرة وكذا النصف واولا محدود كالاقل والا كثرفان افلية شئ واحدقد تكون بالقياس الى اشياء منعددة وكذا الاكثر بةالثاني انه قديكون الاضافة لصفة موحودة في كل واحد من المضافين كالعشق فانه لادراك العاشق وجال المعشوف فسكل واحسد من العاشقية والمعشوقية الماتثات في محلها بو اسطة صفة موحودة فسه اولصفة في احدهما فقط كالعالمية فأنهاصفة موحودة في العالموهو العملم دون العاوم فانه منصف بالعاومة من غيران بكون له صفة موحودة تقتضى اتصافهما وقدلاتكون الاضافة لصفة حقيقسة اىفي شئمن الطرفين كالمن واليساراذليس للنمامن صفة حقيقسة ماصارمتمامنا وكذا المتياسراء وفي شرح المقاصد النسبة التيهي المضاف الحقيني قد أحكون موافقة في الحانس كالاخوة وقدتكون متخالفة كالابوة والسنوة والاختلاف قديكون محدودا كافي الضعف والنصف وقدلا يكون كافي الزائدوالناقص والتعبيرعن المضافين فمدلا يفتقر الىحرف نسبة وذلك فى الحاشية الكبرى ( قوله و يتعقل النسبتين معا ) تعقل النسبتين معا لايستازم ان يكون ذلك طريق القصد لحما حتى يردان مقال ان النفس لا

علىان هدالا يردال ) اى ان الاحتماج لاخراج الوازم البينة اعمايم

ان لو كان تصور اللوازم و تعقلها مستلزما لتصورو تعد فل الملزومات الضا

وليس كذلك فانهاذا تصور اللازم البين بالمعنى الاخص انتقل الى لازمه

فلااشكال سواء كانتا متفقتين كالاخوة او مختلفتين كالابوة والعمومة والامومسة والزيادة فان الاخوة لانعقل الإباخرى وهي الاخوة والابوة لانعقل الاباخرى وهي البنوة وكذلك الامومة والعمومة لانعقل الإباخرى وهي الولدية و ولدية الاخ

النسبية وبتعقل النسبتين معاماً كان تعقله مستلزما ومستعقبال تعقل شئ آخر كالملزومات البينة اللوازم على ان هذا الايرد الااذا كان تعقل اللوازم ايضا مستلزمال تعقل الملزومات (نحوابوة) فانها نسبة تعقل بالقياس الى البنوة وهى نسبة تعقل بالنسبة الى وهى النفص فكل اضافه نسبه ولاعكس فان النسبة وان كانت موقوف في المون فلا المر لا الرام و و فاعلم النبية المحلى الولامة و المعلى الول و حبت النبية على المول و حبت النبية على النبية عندهم المعلى الاخص عرضا موجودا الاخص عرضا موجودا الاعم فتارة تكون كذلك هوهذه المقولة واما بالمعنى الاعم فتارة تكون كذلك

الابوة فالاضافة اخصمن

حث مكون لكل منهما لفظ موضوع بدل بالتضمن على الاضافة مثل الاب والابن والعبدوالمولى ومااشبه ذلك وقديقنقرمن حبث تتنفئ للثالدلالة فى المضاف المدمثل حناح الطير فيعر عند بذى الجناح اوفى المضاف كعلم العالم فيعسر عنه بماله العلم وعروض الاضافية فديفتفر اليحصول صفة في كل من الطرفين كالعاشقية إلى الإدراك والمعشوقية إلى الجال اوفى احدهما كالعالمية الى العلم بخلاف المعاومية وقدلا تفتقر اصلاكاني المنامن والمتناسر فان الاتصاف ذلك لا يكون باعتبار صفة حقيقية في شيء منهسما (قوله فكل اضافة نسبة) نفر يع على النعر بف اذفد استفيدمنسه ان كلامن المتوقف والمتوقف عليه نسبة ولا كذلك النسبة بالمعنى الاعم وتقدم توضيح ذلك في السكلام على السملة ( قوله بالمعنى الاخص) اى النسبة المتكررة وهي المقولة (قوله بالمدني الاعم) وهيمايدوقف تعقله على تعقل شئ آخر ( قوله و نعن تقول الند م مطلقا امراعتباري )قال الفخرفي المحصدل اما المتكلمون فقد انكر واوجود الاعراض النسبية اماالاضافية فلانمالو كانت موحودة ليكانت فيعمل وحلولمانى محلها نسمة منذاتهاو منذلك المحل فكانت غرداتها وذلك الغيرايضا مكون جالافي الحدل فسكون حاوله زائد اعلسه ولزم السلسل ولان كل حادث محدث فإن الله تعالى بكون موحود امعيه في ذلك الزمان فلو كانت تلك المعيمة صفة وجود به لزم حمدوث الصفة في ذات الله تعالى وهومحال ولان الاضاف فلو كانت صفة موحودة لكان وحودها غير ماهمتها بناءعلى ان الوحود وصف مشترك فيمه بين كل الموحودات فحصول وحودها لماهمها أضاف بن وحودها وماهمها وتلك الاضافة سابقة على تحقق الاضافة الموحودة فيكون الشئ موحود افيل نفسه هذا

زماني

ر یان

دموع

فدين وكذا

(2)

ا من

واما

کون

دود

ددة

كاف دلك

تلتفت المبئين معا بل معناه ان تعقل ذات الاب بوصف كونه ابا يستعقب وسف ويستلزم تعقل ذات الابن فاذا انتقلت النفس اللابن وتعقلته بوصف

ولاينعكسبان ينتقل منه الى الملزوم ايضاعلى ان هذا خارج بكون المتعقل سبه والملزومات ليست كذلك (قوله اخص من مطلق النسبة) اى التى هى متحققة فى المقولات السبعة النسبية ووجه ذلك بقوله لانه بكنى الخوصات الجسم اذا حصل فى المكان تعقق هناك امران حصول ذا نه

خلف ( قرله كافي القالمفولات ) وهي الاعراض النسية كاتقدم التنبيه عليه في مقولة الكيف (قله كافي السية العسدمية) كقدم القديم الذى هوسل العدم إلساني عنه ولاشك ان النسبة عدمية كذا قبل (قوله كانف دمراجع للنفي) بشراهوله سابقا انسية عندهم بالمعنى الاخص عرض موحود (فه إله كاهو العادة حشو) لاطائل تحته (قرل كالملك) اىمال كمته للاشياء وهونسه تتوقف على المهاوكيمة كعكسه ( قوله عن قولهم ) عن يمنى في وعن في قوله عن وصفه على باجامنعلق بامتناعهم ولاتخفى ركاكة هذا النركس بزيادة وتبارك فيله الموهم تعلقه به وهوشنب ولوانه قصر المسافة في التعبير وقال وقسدرد عليهم بانهم يصفونه عاهواضافة معامتناعهم عن وصفه عاهوودودى السلم الكلام عن هذه التعقيدات واعلم ان كلامه قد مفدقصر وصفه تعالى بالامور الاضافية عندهم وليس كذلك ويبان مذهبهم انهم محعلونه تعالى واحدامن كل وحد فليس ثم الاالذات وتلك الصفات المتصفة مها كالقدرة والارادة والعلوغيرها مي حها الذات يحب المتعلقات المخصوصة فالصفات الوحودية عندانام حعها عندهم لاموراضافية وبصفونه إيضا بالصفات الوحودية عنسدنا ككونه قبل العالم بالسلسة ايضا قال الدواني في شرح الحياكل وصفائه تعالى ترجيع إلى اضافات محضة والذى نفينا عن الواحب هي الصفات الحقيقية المتازمة لكون الشيّ الواحدفاعلا وقابلادون الاضافية والسلبية والاعتبار يةاماالاضافيسة فكامم من العلم والقدرة واما السلبية فكالقدوسية فأنهاعمارة عن سلمالنقائص واماالاعتمارية المحضمة فككونه تعالى شيأ اوحقيقة (قوله عاهو وحودى) المثبت الصفات الوجودية اهل السنة وماعد اهممن الفرق كالفلاسفة والمعتزلة ومن يحرى مجراهم من اهل البدع والاهواء

فى المكان و دات المكان فدلك الحصول نسبة بينهما فاذالوحظ الجسم بوصف كونه متمكنا والمكان بوصف كونه متمكنا فيه تحقق نسبتان متكرر تان معقولة احداهما بالقياس الى الاخرى و بالعكس فالام

عرنا موجودا كافياق المقولات الاتيمة فان جيعها سبونارة لا كافيالسبة العدمية ونعن اقتبارى ليس عرنا معجودا كا تقدم وقد معلوانافة كالملك مع المتناعهم فبحهم الله نعالى عن وصفيه عاهو وجودى فكيف يجعلون وجودى فكيف يجعلون

كذا

الكلبات من مقولة الاضافة مثلا المجنس نسبة لا تعقل الابالاخرى هو النوع ويأتى تحقيق ذلك الثانية قال القطب ابن المسانى وقد تعرض الاضافة

فيهانسية منجانب كا اذانسنا المكان الىذات الممكن فأنه بحصل له هشة هي الاس فان سناه الىالمتمكن باعتباركونه ذامكان كان الحاصل منها مضافا لان لفظ المـكان قد تضمن نسمة معقولة بالقياس الى نسبة اخرى هي كون الشي ذامكان اىلامتمكنافيه فالمكانية والمتمكنية من مقولة الانمافة وحصولالشئ في المكان نسمة تعقل من ذاتى الشئ والمكان لا نسمه معقولة بالقياس الى نسية المرى فايس من هذه المقولة ومذاعكنك الفرق بين النسبة والمضاف فاعفله وتعاقمه فالفي شرح المواقف واعلم ان الاضافة قديراد ماالام النسى العارض كالانوة وسمى هذامضافا حقيقاوقد برادياالام الذي عرضتله الإضافة

نافرن هما وسعوا القائلين ما الصفائية قال في شرح المقاصد وكالام الامام الرازي في عيقيق اثبات الصفات و تعرير معدل النزاع رعماعيل الى الاعترال مساق كلامه في المطالب العالمية المفيد دنداك (قوله الاان يقولوا) لسكنهم لا يقولون لان ذا الاضافة من قبيل الجوهر كدات الاب والاضافة عرض موجود عندهم فهذا الجواب لا يقولون به قال شارح حكمة العين المضاف يقال بالاشتراك على نفس الاضافة كالابوة والبنوة وهوالحقيق وعلى المركب منهااى الاضافة قومن معروضها وهو المضاف المشهوري كالاب على المعروض وحده وهو خارج عن الفرض (قوله المشهوري كالاب على المعنى كابة الدكليات كدافيل ولا يخفى عدم الكليات) اى صفاح المعنى كابة الدكليات كدافيل ولا يخفى عدم الأنه قدا النأو يل التعشيل (قوله و الكليات كدافيل ولا يخفى عدم الثانى في العقول (قوله وقد تعرض الاضافة للفولات) قبل هذا طاهر على الاضافة المناف الاضافة المناف المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة

عن النعريف بالنسبة لمازوماتها فاذا تصور المازوم طريق الانطاراى القصدا ندفعت النفس لتصور اللازم ولانندفع منه بعد ذلك لتصور المازوم ولانلذفعان بعد ذلك لتصور المازوم ولذلك فال على ان هدا المعلى المازوم ولذلك فال على ان هدا المنطقة وحاصله ان الاين حصول الجسم في المحكن فهناك هيئه حاصلة من ذلك الحصول معقولة بالقياس الى ذات المعكن وذات المحكان فاذالا حظنافى كل منه حاوصف التحكينية والمكانية مصلت الاضافة فتكون الاضافة اخص من مطلق نسبة فليس كل نسبة النافة وكل اضافة نسبة (قوله على ماله من الاضافة في المحكن على النسبة التي تعصور الاضافة بسبها (قوله ان اخد بحسب الذات) اى تصور بداته لا بعاضور بوصف كون الغير حالافية وكدا اذا تصور ذات المحكن بحسب ذاته كزيد مثلا لا بوصف كونه متمكنا وحالا في الحقيقة المتمكن بحسب ذاته كزيد مثلا لا بوصف كونه متمكنا وحالا في الحقيقة المتمكن بحسب ذاته كزيد مثلا لا بوصف كونه متمكنا وحالا في الحقيقة المتمكن بحسب ذاته كزيد مثلا المواقف (قوله قد تكون متخالفة)

الاول محرد نسبة والثانى اضافة وقس على ذلك حصول زيد فى الزمان مثلا قطهر ان المقولات كالها تعرض الها مقولة الاضافة وسيصرح بذلك ( قوله واعلم ان الاضافة الخ ) فى المواقف وشرحها لفظ الاضافة كلفظ

كذات الاب وقد يرادبها مجوع الامرين اعنى المجموع الحاصل من الامر الذي عرضت له الاضافة ومن

المهـ ولات كلها كالاوة والبذوة للجوهروالصغر والكر الكم المنصل والاحرية والابردية للحكيف والاقر يسسه والإبعدية الإشافة اعنى القرب والمعدولا بقال المجري المرض الشئ المفسه كالا يغني والعاو والسفل للابن والاقدميسة والاحدثية للتي والاشدية انتصابا وانحناءللوضع والاكسوبة والاعروبة لللار الافظمية للقامل والاشدية تقظ ماوتسخنا للانف عال مقولة الابن

الإضافة العارضة لهوسمي ذلكمضافامشهوريا قال فيشر حالمفاصد وماوقع في المواقف من أن نفس المعروض سمى إيضا مضافا شهور بافخلاف المشهور نعمقد بطلق علمه لفظ المضاف عدي انه شي له الاضافة على ماهو فانون اللغة انتهى واداكان اسماحد المتضايفين بدل بالتضمن على ماله من الاضافة الىشى آخر فدلك الشي الاخران اخداعس الذات فلاتحصل مفولة الإضافة وان احد من

موجودة قالعرض الوجودى لا يقوم بالعرض ان العرض لاقبام له بنفسه حتى يقوم غيره فهل يسلم هذا اله وجوابه نع يسلم ذلك قالهم يجوزون فيام العرض بالعرض وقد تقدم التصفيفه ( فهله القولات كلها) بل الواجب فعالى ايضا كالاول كذافي شرح المواقف ( فهله المقلم المنفصل كالفليل به خلموس المثال المذكورو الافالاضافة تعرض السكم المنفصل كالفليل والسكير في العدد كاصرح به في شرح المواقف ( فهله ولا يقال كيف يعرض المثنى النفسه ) اى لا سنبعاد الوقف و وجه عدم الاستبعاد الشيئ يقتضي المفايرة بينهما والشيئلا بفاير نفسه و وجه عدم الاستبعاد الشيئ يقتضي المفايرة بينهما والثين لا يفاير نفسه و وجه عدم الاستبعاد ( فهله كالمغايرة النهم المفهومات فد بعرض المعروض بالاعتبار ( فهله و الكلي والا كسوية ) اى كون هدا اكثر كسوة من هدا ككونه لا بساوالا كيون الما المؤلفة المنابع و المنابع و الشاني لا إدار كونه الا بساوالثاني لا فهمولة اللاين كالموابعة و المنابعة و الشاني لا والثاني لا او لكونه اكثر ملا بس والثاني لا فهمولة اللاين كالموابعة و المنابعة و المنابعة و الشاني لا المنابعة و المنابعة و الثاني لا اولية المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و التاني لا المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و الثاني لا اولية المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و الثاني لا اولية المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و الثاني لا اولية المنابعة و ا

فى المواقف وشرحه بلحق الاضافات تقسيمان من وجوه الاول ان توافق الاضافية من الطرفين كالجوار والاخوة واتمان تنخالف كالاب والابن فان البنوة والابوة منخالفان بالماهية والمتخالف اما يحدود كالضعف والنصف فان حقيقته شئ واحديكون بالقياس الى شئ وآخر لا الى اموركثيرة وكذا النصفية اولا يحدود كالاقل والاكثرفان افلية شئ واحدة ديكون بالقياس الى النافية الله الموركثيرة وكذا الاحترب القياس الى الشياء منعددة وكذا الاكثرية الخرفان الخيس وهو الكلى المقول على كثيرين مختلف ين بالحقيقة وتلا المكترون هى الانواع وحقيقة النوع هو المندرج تحت بالحقيقة وتلا المكترون هى الانواع وحقيقة النوع هو المندرج تحت

المضاف يطلق على ثلاثة معان العارض وحده والمعروض وحده والمجموع والاول يسهى مضافا حقيقيا والثانى والثالث يسمى مضافا مشهوريا اه (قوله و يسمى ذلك) اى ماذ كرمن القسمين الاخير بن اذالا تسأم ثلاثة ومن ذلك يعلم أن التعريف المذكور للاضافة التي تعدم من المقولات وهو المضاف الحقيق (قوله واذا كان اسم احدالم تضايفين الخ) هو ععنى قوله سابقا اذا نسبنا المكان لذات المتمكن فانه يحصل له هيئة الخ فوله فان الجنس الخ) لانه كلى مقول على كثير بن مختلفين بالحقيقة وتال الكثيرون هى الانواع وحقيقه فالنوع هو المندرج تعت الجنس

وهو حصول الجسم في المكانوسمي إنالوقوعه حوابالاين كذاويسمي

حدث إنه مضاف الحالثي الاول حصلت الاشافة مثاله المكان قانه مدل بالتضمن على الاضافة للتمكن فأن اعتبر اضافته الىدات الممكن كانمن مقولة الاين واذا اعتسر اضاقت الحالمنمن حيثانه ذوالمكانكان من مقولة الاضافة كامي وهداما بطحسن فاحفظه واعلم ان النسبة التي مى المضاف الحقيق قد تكون منخالفه في الحانيين كالابوة والبنوة وكالكلمات اللحسفان الجنسمشلا السمة لاتعقل الابالاخرى وهي النوع وقد تكون منوافقة فيهما تعو (الما) بكسر المهمزة مع القصر للوزن واسله عدود مصدر آنست سالششن مهمزة مدودة وقد تقلب واواعلى المدلل فيقال واخيت كافدل في آست واسبت حكاه ابن السكمت وهي لغة البمن ذكره في المصباح وبهيردقول المختارانهامن كلام العامة وتعرض الاضافة لجيع

وهو حصول الحسم في المكان اى في الحير الذي يخصمه و يكون مماوأته وسمى هذا إبنا حقيقياوعرفوه بانه هيئة المجسم بالنسبة الي مكانه اطفيق وقديقال الاين لكونه وحصوله فهاليس حقيقيا من امكنته مثل الدار والملداوالاقليم اونحوذلك مجازا اى ةولامجازيا فانكل واحدمنها يفعرفي الحنس وكذا يفال في الفصل بالنسبه الى النوع فان الفصل هو الذاتي المهزللاهية من غيرها وتالم الماهية هي النوع والنوع عبارة عن مجموع الحنس والفصل فالفشر حالتجر بدوالحنس والقصل اضافان لان كالدمهما لابدوان بعتبر ابالفياس الىشئ فان الحنس اتما يكون بالفياس الى انواعه وكذا الفصل الخوالخاصة لانعقل الابتعقل ذي الخاصة اعنى النوع وكذا بفال في العرض العام مع معروض به وهي الأنواع وهوا بضا خاصة بالنسبة للجنس فان خاصمة الجنس عرض عام للنوع ( فائدة حليلة ) الفصل له نسب ثلاث أسبه إلى النوع ونسبة إلى حصية النوع من الجنس ونسبة الى الجنس امانسيته الى النوع فيأنه مقوم كنقوم الناطق الانسان وكل مقوم العالى مقوم السافل اذالعالى مقوم له ولا ينعكس كاما والالم سق بين العالى والسافل فرق الساويم حمافي تمام لذا تمات حينك دلكن بعض مقوم الساف ل مقوم للعالى وامانسته الى الجنس فبأنه مقسم له كنفسديم المناطق الحبوان الى الانسان وكل مقسم للساف ل فهو مذسم للعالى لان معنى تقسيم السافل تحصيله في النوع والعالى حرء منه فيلزم حصوله فيسه ولاينمكس كليا والابتحقق السافل حيث تعقق العالى فلايبتي السافيل سافلاولاالمالي عالما يلقديقسم السافلمايقسم العالى واماسمه الي المصة فنقل الامام عن الشيخ اله علة فاعلية لوجود هامثلا من الحيوان في الانسان حصة وكذافى الفرس وغيره والموجود للحيوانية التي في الانسان هوالناطقية وللحيوانسة التي في الفرس هو الصاهد به وتفرير الدلسل عليهان احدهما انلم يكن علقالا تخر فلايلنثم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بجنب الانسان وأن كانء له وليست مي الحنس والا لاستلزم الفصل فتعينان يكون الفصل المدرهو المطاوب ذكره في شرح المطالم ( قرايه وتعرض الاضافة الخ ) ولاضير في ذلك لانها عند المنكلمين ( قله و تعرض الاضاف ١١٤ ) ولاضير في دلك لا نهاعت المشكلمين

حواباين هوكدافي شرح المواقف فهل وقدد فعد المتكلمون الى انه امروحودي) قال المحتق عدد الحكم اختاف في حواشي الخ إلى في الاكوان ففال بعضهم انها محسوسية ومن انبكر الاكوان ففيدكابر حسه ومقتضي عقله وقال معضهم انهاغمر محسوسة فالاشاهد الاالمتحرك والساكن والحمد من والمفترقين والماوصف الحركة والسكون والا-تماع والانتراف فلا قله والزمهم الغزالي الخ )في شرح المواقف المسكلمون وان انكر واوحود الاعراض النسلية الكنهماعة برفوا بوحود الحركة اذ قداتفة واعلى وحودالا ين منها وسعوه بالكون وقسموه الى الحركة والسكون والاحتماع والافتراق وفالواوحوده ضروري بشمهادة الحسن وكذا انواعيه الاربعية اذحاصلها عائد الىالكون والمميزات امور اعتدار بةلافصول حقيق منوعة نعوكونه مسوقا مكون آخر اوغسر مسبوق ونحو امكان تخلل ثالث منهماا وعدمه كافي الافتراق والاحتماع (قوله الكون الاول في الحيز الاول ) كافي الجسم اول حدوثه في المكان (قاله واحتماع وافتراف) اذا اعتسر حصول الحوهر في الحيز النسمة الىحوهرآخر فانكان بحدثكن ان شخلل بينمه و بينذلك الاسخر حوهر ثالث فهوالافتراق والافهو الاحتماع وانعاقلنا امكان النخلل دون وفوع النخلل لحوازان يكون بينهما خالاه عند المسكلمين فأنهم محوزونه فالاحتماع واحدلا يتصور الاعلى وحهواحدهوان لاعكن تخلل ثالث بينهما والافتراق مخنلف على وحوه متنوعة فنهقر بومنه بعدمتفاوت في من انساليعدد كذافي شرح المواقف (مقولة المتي ) (قله خصول الشئ اوالحيئة ) الما بعة للحصول في الزمان اوطرفه وهو الا "ن و ينقسم المتى كالاين الىحقيق كاليوم للصوم وغير حقيق كالاسموع والشهر والسنة لماوقع في بعض احزائها فانه مجوزان محاب ماللسؤال عتى الاان الزمان في المني الحقيق محوران شرك فيه كثيرون معلاف المكان في الابن الحقيق وبقيمة الكلام غنى عن الشرح (قوله رهما) اى الحقيق والمحازي ( قرله في الابن ايضا ) فحصول الشيّ في مكان طابقه ابن حقيقي وحصوله في مكان يز يدعليه اين مجازى (مقولة الوضع) (قوله من المانعسين من قيام العرض امورا اعتبارية فليست من هدا القبيسل

الكونالضاوفيدذهب المتكلمون الى اندام وحودي والزمهمالغزالي باعترافهم بانهامن النب كاتقدم واحاب الفهرى باحتمال ان الوحودي ذو النسمة والاكوان اربعة حركة وهي كون اول في حيزثان وسكون وهوكون ثان في حير اول و اقول هذا يقتضىان الكون الاول فى الحيز الاول واسطة بين الحركة نعمان قبل ان الكون ان كان حصولا اولاني مرز ثان فحركة والاسكون فلا واسطه وراحم المطولات واحتاع وافتراق وهوظاهر (مقولة المتي) سمى بذلك لوقوعه حوابا لمتى وهو كإفي ابن التلمساني حصول الشي في الزمان اوفى الاتنوالفر فعندهم منهماان الزمان هسل التبعر ته والاتن لا تقماما فلس عقدارو سيتهالزمان كنسه النقطه للخط وينقسم الىمنى حقيد في وهوكون الشئ فيزمان طابقه ولا يزيد كالكسوف فيساعة كذاوالي محازما كاللسوف وم كذاوهما في الأرانا (مقولة الوضع)وهو الهيئة الحاصليين

نسبة اجسزاء الجسم بعضها الى بعض ومن سبتها الى امر خارجى عنها بأن تختلف تلك الاجزاء بثلك النسسبة في الموازاة والانحراف والقرب والبعد

نسبة احراء الجسم ) اي عدث يعتبر موقع بعضها من بعض كسكون هذا الحزءفوق ذالة اومحاوراله اوتحته الخفان قلت تعريف الوضع بالحيثة الخ يقتضى الا بكون نفس النسبة فحينسد يشكل عده من الأعراض النسبية والحواب كاافاده السمدني حاشية شرح التجريدان استلزامه النسمة كاف في كونه من الاعراض النسبية فالولذلك نرى بعضهم يفسرون الابن جيئة حاصلة للمكن باعتبار حصوله في مكانه و محملونه مهدا التفسيرمن الاعراض السدة وبعضهم بفسر الوضع بانه سيمة معض احزاءالشي الى المعض والى الامور كارحيسة ولا إشكال في هدا والمشهور في تعريفه ماذكره المصنف (قول الي ام خارجي) اي كوقوع بعضها تحوالسهاء وبعضها نحوالأرض ( قوله في الموازاة والانعراف مثلاالقياماذا كان الانسان معتدلا كانت اجزاؤه متوازية وامااذا كان منحبا كان بعض اجزائه منحرفا عن بعض وهدذا راجع المسبة اجزاء الجسم بعضوا الى بعض والقرب والبعد دراجع لنسبته اللام الخارجي لان القرب والبعد يعتسيران بالنسبة للمحيط والمركز فأغرب للحيط يقال له فوق والقرب للركز يقال له تحت قوله بالقياس الى حهات العالم راجع للقرب والبعدوالجهات جعجهة تطلق على منتهى الاشارة الحسمة ومنتهي الحركات المستقهة فيالنظر الى الاول فيل أن حهة الفوق هي محدب الفك الاعظم لانه منتهي الاشارة الحسمة ومقطعها وبالنظر الى الثانى قسل مقعر فلك القمر لانه منتهى الحركة المستقمة قال القاضي ميروالاول هو الصحيح لان الاشارة اذا نفدات من فلك القمر كانت الى حية الفوف أطعال كومها آخداة من حهة النحت متوحهة اليماها ملها والمشهوران الجهات ستاثنان لايتبدلان فوف وتحتفان القائم اذاصار مشكوسا لم صرمايلي راسه ذو فارمايلي رحليه تعتابل صارراسه من تحت ورحلاه من فوق مخلاف الى الحهات فان المتوحه الى المشرق مثلا مكون المشرق فدامه والمغرب خلفه والحنوب عينه والشمال شماله ثم اذاتوحه للغرب يتبدل الجيع وصارقدامه خلفه وبالعكس ثم انسب الشهرة اعران وعندال كاء القائلين بأنهاا عراض يحد زون قبام العرض بالعرض (قوله المانعين من قيام العرض بالعرض اموراعتبارية والحكماء الفائلون

الى

ران

کابر

ه اد

كان

ون

ونه

این!

فيق

ممن

عامى وتعاصى اماالعامى فهوان الانسان عط به حنمان عليهما السدان وظهرو بطن ورأس وقدم فالحائب الذي هواقوى في الغالب سمى عنا ومايقا بله يسارا وماعدادي وحهده قداما ومفابله خلفا ومايلي رأسه بالطبع فوقا ومقابله يحنا ولما لمبكن عندهم سوى ماذ كروففت اوهامهم على هسده الجهات الست واعتسروها في سائر الحبوان ايضا الكنهم حعاوا الفوق مابلي ظهورها بالطبع والتحت مايقابله تمعموا اعتبارها فيسائر الاحسام وانلم يكن لها احزاء متمايزة على الوحم المد كورواما الخاص فهوان المسمعكن ان يفرض فسه إبعاد ثلاثة متفاطعة على زوا باقوائم وله كل عدمنهاطر فأن فله كل حسم حهاتست الاان امتباز بعضهاعن بعض يتونف على اعتبار الاحزاء المتمرزةفي المسم فطرفاالامتدادالطولي سميهماالانسان باعتبارطول فامتمه حين هوقائم بالفوق والتحت وطرفا لامتدادالعرضي سميهما باعتمار عرض فامتسه بالمين وبالشمال وطرفا الامتداد الباقي سميهما باعتبار تخن قامته بالقدام والخلف (قله بالقياس الى مهات العالم) كان يقال راسمه الىحهة الحط وهو الفوق ورحلاه الىحهمة المركز وهو المحت والمراديه الارض لانه م كزالعالم وقد تقرران م كز تقسل الارض هو مركز العالم وسانه ان مركز حجم الكرة نقطمة في داخلها تتساوى الطوط الخارجية منهاالى سطحها المستدير واماس كز ثقلهافهي نقطة يتعادل ماعلى حوانها في الوزن فان تشابهت احزاء الكرة تفلا وخفة اتعد المركز ان والااختلفاء كمرة نصفها من حديد ونصفهامن خشدفان مركز حجمها على مناصفها ومركز ثفلها يكون في النصف الحديدي واغما كان مركز ثفه لالرض منطبقاعلى مركز العالم لان الاثقال من جيع الجوانب تنظلب المركزو يتدافع ثقلها السمقدافعا مستويا متشامها فنطبق مركز ثفلهاعلى مركز العالمو شتونستقر الارض عندهذا الانطباق الكافوا القوى كشخصين متساو يعنق القوة فاسهما ذائلاقها وففافي مكانهما وبدلك يزول المعجب من سكون الارض

كالاب) فأنه معروض للنسبة التي هي الاضافة والمعنى ان النسبة المنكررة

بانهااعراض يجوزون فنام العرض العرض ( قوله والمكم المتصل )

بالقياس الىجهات العالم الذي هو الامر الخارجي

المقولات فالجوهركالاب والكمالمنصل

ان

ال

وما

ره

اقول اعاكان القدام وصفالانه هشة اعتبرفها تسبه احراء الحسم بعضها الى بعض و نسبه مجموع تلك الاحراءالى امور مارحه عنها ككون رأسهامن فوق ورحليه من اسفل والقعود والتربسع والاستدارة وكون الشخص راكعاوساجدا وظاهر كالام ابنسينا والامام والاستاذانه يشترط فى الوضع سينان كانفدم واقول لامانعمن تعققه بنسه واحدة وعكن ان بقال المحقق بالنسبة الواحدة بعض من الهيئة فلا يكون وضعالاانه الهيئمة كالها فاللوا كتفينا بالنسبة الاولى مثلالكان انعكاس القامة سي قياماوهو باطل (فائدة )طلق الوضع ايضا بالاشتراك على مايعرض للكم المتصلمن اجزاء منصلة يشارالى كل واحد منهاباينهومنالاتخر وهدافر ببمن الوضع الذيهوالمقولة والفرق يدهما هوانه لساكمه حزائها المفروضات حهات

استقرارهامع فرط ثقلها وعدم حلهاعلى شئ كذا يؤخد من حاشية تشر بح الادلال لمصنفه جاءالدين العامسني معز يادة من الشرح وبقية الكلام مذكورة في حاشيتنا على ذلك السكناب وفقنا الله لاتمامها ثمان هدا الكلام باصطلاح الحكاء والشريعة الغراء تابي هداه المعلملات والتممحلات قال الله تعالى ان الله عسم السموات والارض ان تزولا الاتة فالارض بمسكة بقيدرته تعيلي كالسهاء والآيات في ذلك كثيرة ( قيله وهواماامكنة ) الضميرللعالمومحصله انجيعمافي جوف الفلك الاطلس بعتبرمكاناوممكناماعسدا مفانهمكان وليس ممكنا اذلاشئ وراءهوماقلناه مبدنى على القول أن المكان هو السطح واماعلى أنه البعد المفطور كإفال افلاطون اوالفراغ الموهوم على ماللنه كلمين فالفلك الأطلس منمكن ايضاو حرره ( قوله اى مانع الخ) قال السيد في شرح المواقف لولم بعنه برفي ماهيمة الوضع نسبمة الاجزاءالى الامورا لخارجيسة بل اكتني فبها بالنسبسة فما بين الاجسزاء وحدهالزمان يكون القيام بعينه الانتكاس لان القائم اذاقلب بحيث لاتنغير النسبة فهابين احرائه كانت الحيئة المعلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها فيكونوضع الانتكاس وضع القيام بعينه (قوله على مايعرض للكم المنصل) ماواقعة على هيئة ومن في قوله من احر أعملصلة تعليلية لابيانية اىان الهيئة الحاصلة الكرمن احل تلك الاحزاء المذكورة تسمى وضعا ( قاله يشارالخ ) فيقال با انسبه الرمان اين شهر كذا من شهر كذا فيجاب أنهقر يساوبعيدوفي المتصل القار كالخط والسطحاين الزاوية منساقى المثلث مثلا فيقال ملتقاهما (قول وهدذاقريب) لان كال منهمامتوقف على حصول احزاء في معروضه الاان الوضع عيني المفولة اجزاؤه جواهر لارتباطه بالجسموهدا اجزاؤه اعراض ( قول اشارة حسنة ) تقدم تعريفها (قوله كالاول) اىكالاطلاق آلذي هو ععني المقولة وقولهاو بالقوة كالثانياي كالاطلاق الثانى وهوما يعرض معروضها كلمن ذات الابوذاب الابن وهما جوهران ( قوله كالعظم ) التقييديه لخصوص المثال المذكوروالافالاضافه تعرض للكم لمنفصل كالفليل والكثير في العددوسيأتي يذكره ( قوله كالعظم ) فأنه لا يعقل

مسقلة لما انها اعراض عندهم واموراعتبارية عندنا كانفدم وعلى مايكون في جلة معينة بحيث يمكن ان يشار اليه اشارة حسية سواء كانت له اجزاء الفدمل كالارل او بالفوة كالثانى اولاولا

كالعظم فأنه إضافه عارضه للفدار والمقدار كمنصل ومثلث ذلك بقولى (لطافة ) فال في المصباح لطف

للكمفان الكردو احراء بالذوة ( قله كالحوهد والفرد ) اىعندنا وتوله كالنقط فعلى مالمعض اىعند من اثبتما ونني الجوهر الفردوهم الحكاءفكلمن الجوهر الفردوالنقطة يطلق علسه انهشئ ذووضع اى عكن ان يشار البه اشارة حسمة ولا يخفي فسادهذا التعميم فان الجسم كاتقدم عندا لحكاء متصل لامفصل فيه فهو ذواحزاء بالفوة ومشله الكمالمتصل فال القاضي مبرالنفظة ليست حزأ من اللط بلهي عرض أيه وكذا اللط بالقياس الى السطح والسطح بالقياس الى الجسم فان قلت الجسم ذواجراء بالفعل عنداهل السنة قلت مسلم لكنهم لا يقولون توحود الكمفانه عندهم امرعدمي كالقدد فلاستقيم التعمم على مذمهم الضاوحينك فكان الصواب ان شول سواء كان ذااحراء بالفوة كالاولوالثاني اولاوهوالحوهرالفرد (قوله فللوضع ) نفر بع على الاطلاقات الثلاث لاعلى قوله سواء كانت له الخ ( قول تعيين اللفظ الخ ) هذامصطلح اهل العريه وفدذ كرالعصامي شرح لرسالة الوضعية أنه بطلق عملي حعل اللفظ بازا المعنى وعلى تصين اللفظ الدلالة على المعنى بنفسه وفرع على النعريفين الله لاف في ان المحازموضوع ام لاواوضحنا ذلك فها كتيناه عليه (قول حعل شي على شي) هـ ذا اصطلاح اهـ ل اللغة فتمت المعانى خسة باعتبارماذ كره المصنف وعلى ما قلناه عن العصام أسكون سنة رلم يستوف المصنف جهم المعانى اللغو بذفاته يكون ايضا بمعسني الاسفاط وبمعنى النرك وبمعنى السكذب فال في المصباح وضعت عند مدينه اسقطته ووضعت الشئ بين بديه تركت هناك ووضع الرحل الحديث افتراءوكذب فيهاه ملخصا لإمقولة الملائج فبينهو بين الوضع عموم وحهى يحقمان في الهيئة الحاصلة الانسان اعتبار حلاه الحيطيه اذالجلامن جملة الاجراءالتي يتحقق الوضعها واحاطة الجلدوانيفاله بانتقاله تشحقني بهمقولة الملك ينفرد الملك في الحسنة الحاصلة من احاطة القميص وينفرد الوضع بالنسبة للفيام والقعود فأنهمامن قبيسل الوضع لاالمال مكذافيل وكنب بعض ينفر دالوضع في القيام والملك في التقمص اذليس القميص حزءاو محمعان في الانسان بالنسبة لحلام اه واقول كالاهما محار للصنف والحق انهما متماينات تباينا كا الدمفهوم الوضع أذ كون الشيئ فلمالا يعقل الابالفياس الي ماهو أقل منه حجما كمان

كالجوهر الفرد وكالنفطة على مالبعض فللوضع معان ثلاث غير تعين اللفظ للدلالة في معنى بنفسه وغيرجعل شئ على مني (مفولة الملك) وهوه بندة حاصلة الشئ بانتها له فهواعم من الوضع بانتها له فهواعم من الوضع عوم وجهى كا لا بخنى وذاك كالتعمم والتقمص

والتختم والتسلم فال ابن التلماني ولالدفي هذه المفولة من حصول شرطين الاول الاحاطة امايا لطبع كجلد الانان واما غيره اما كل الذي كحال الهرة عندارهاما وهوذاتي اوسمه كحال الانسان عند انخمه وحال الفرس عند امراحها والحامها وهواذاعرضي والثاني ان منتقل ما نتقاله كالأمثلة السابقة امامالووحد احدهما دون الاخر فلا يكون ملكافوضع القميص على راسه وان كان ينتقل لانكونملكا

اعتبرفه نسبة سائر الاحزاء بعضهاالى بعض مع النسبة الامور الخارجية الضاو الملااعتسر فيههيئه الإحاطية وكون الحادمن افرادالحسط لايقتصى النمان الجزئي ومعلومان المقولات احناس متسابنية ودخول شئوا حدثحت مفولات متعددة باعتبارات متغايرة لايقنضي ان بينها تباياحز ساالاترى ان زمدامندرج تحت مقولة الحوهر باعتمار الحسمية وتحتمقولة الكم باعتبار امتداداته وتعتمقولة الكف باعتبارلونه ولاسوغ لناالقول بأن من مقولتي الحوهر والكرم لذا الاعتبارتماينا حِرْثِيا فنديره (قرلها بن الممساني )اي قال او يقول وحدف الحير اهون من حددف الفعل مع قاء الفاعدل وماذ كره هو المنفول عن ابن سينا فالشارح حكمة العن الذي الحصه الاماموسائر العلمامن كتب الشخ هوان الملك كون الشي محيث عط بكله او ببعضمه مانتقل بانتقاله وهمذه الحالة اعمانتم بشرطين احدهما احاطته اما كله او يبعضه والثاني الانتقال فان انتفى احدهما لا يكون ملكا ( قوله عندارها ما ) لاهاحة المهيل المدارعلي الاحاطة وهذا القيدمضر وابالاادري من اس اخده المصنف فابي لمارمن صرح به ولعله تصحف علمه الاهاب بالارعاب ممع ذلك فالتقسيم الذىذ كره فأسد لان وله اما بالطسع كجلد الانسان وامابغيرهاى بغميرالطمع كحال الهرة عنسدارها بماوهو الذائي فجعل الذاتى مغاير المأبالطبع معانه عينه كإيستفادمن كالامهم فني المواقف سواء كان ذات المحسط طب عبا خلقها كالأهاب للهرة مشالا اولاو محاطا بالكل كالثوب او بالمعض كالخانم وفي شرح المقاصد ويكون ذاتما كنسب أالهرة إلى اهاما وعرضا كنسبة الانسان الى تمسم وفي شرح لقطة العجلان الذى سقدمنه المصنف كشراو المحيط المنتقل قد يكون طبيعيا كجلد الحيوان اوغيرطسعي ويحط بالكل كالثوب او بالبعض كالخام اه فالقسمان شئواحدوليست القسمة ثلاثمة كإحرر مل ثنائية كا تحررواما ماقدل واعما كان هذا الحال ملكالان الحلد الحدط مالحرة مثلاله عالة عند الارهاب غيرا لحالة التي كانت قبل فتلث الحالة تسمى الاقل لايعذل الابالقياس الى العظيم وكل من العظم والصغر من عوارض

الابالقاس الى الحجم الاصفر وكلمن العظم والصغر من عوارض المكم

ملكاعرضيا لانها ابست بالطبعل بأهم عارض وهو الانزعاج والارهاب واماماقيل ذلا فالحيئة الحاصلة من احاناة الحلد سنب الطبيعة والخلفة الاصلية فهذا ملك بالطسع فمع كونه من قبيل بناء الفاسد على الفاسيد لايلتنم مع كالم المصنف لان المصنف حعل حال الهرة عندارهامها ذاتنا وحعله القبل عرضائم قال وقد صحف بعضهم عمارة المصنف قوله كحال الثمرة عندازها أبيا اله اقول كاصحف المصنف الاهاب بالارهاب وكتب بعضهم قولة كحال الهرة عندارها ماهو اذاشكل فأمها اذاخافت لايحط ماشئ بننقل بانتقالها اه وقدعلمت اله لااشكال في المقام وانماهو تصحف شوش الافهام فان المقامسه لحدامؤاده مانقلناه عن المقامدوغيره هداو اما الشيخ الرئيس فأنه توقف اولافي حعل الملك من المفولات قال في الشفاءان مقولة الحدة لم يتفقى لي الى هدنه الغايةفهما ولااحدالامورالتي تبعمل كلانواع انواعالهاولااعلم شبآ يوحبان نسكون مفولة الجدة جنسا لناك لجزئيات ويشبه أن يكون غيرى يعلم ذلك فلندأ مل ذلك في كتبهم ثمذ كرفي آخر الفصل نعر يفها بنحو ماذكر ( قوله لعدم الاحاطة ) قديقال هو محيط بالبعض و عكن ان يقال احاطة على الوحه المقسود من الشي المحيط والقميص لا يقصد به الوضع على الراس كذا قيل اقول غرض المصنف من التمثيل مبنى على فرضان القميص وضمع مطو بامشالا بأن رفعه الشخص على راسمه كالساع فالماء الذى يضع امتعته فوقراسه فلااحاطه اصلاوا لالوفرض انه تعمم بالقميص تحقق الملك واماان القميص لا يقصد بالوضع على الراس وتحوذاك فيها لابعول عليه هنا تمقال وحعل هده الامور ملكا عندلف فيسه فان بعض الحسكماء قصر المال على ما كان بالطبيع اقول من حفظ حجده على من لم معقط فان ما ين بدى من كتهم المعتدرة مع نعد دهامصر ح بالقسمين الذاني والعرضي ولمبذكروا خلافا (قاله لايكون كذلك ) اىلا يكون ملكابل هو من مقولة الاين ثم و محازى الحكونه لبسمالنا كذاقيل وفيه إن يدامالى الكانه الذي استقرفيه والحمه ليست مكاناله والالكان الشئ الواحد ممكنا في مكانين في وقت واحمد وهولايعةل والحاصل ان الاين هو الهيئة الحاصلة من تمكن زمد

المالمنصل ( قوله كالفليل ) فان الذلة عائمة لل الفياس اليها ايضا

لعدم الاحاطة والحاول في الخيمة وان كان مشتملا على الاحاطة لا يكون كذلك

الشئ فهواطيف من باب قرب صغر جسمه وهو ضد الضخامة والاسم الطاف\_ة بالفتح اه فالصغر اضافة عارضة للجسم الذي هو محل الجسم الذي هو محل الجسم لطيف صنغير الله عندما يقال الجسم المشكل المتصل عندما يقال فان الفرة عارضة للعددوالكيف كالاحرية فان الحرارة كيفيدة والاحرية عارضة الها والاحرية عارضة الها

لعدم الانتفال وقد يعبرون عن هذا جنس بالجدد والوجد ان الكونه الراجع الى القدر كافى قوله تعالى من وجد كم (مقولة الفعل) من وجد كم (مقولة الفعل) ما دام مؤثر افالسخن من المسخن فعل لكونه مع المسخن فعل لكونه لكونه لكونه لكونه لكونه لكونه لكونه الكونه وقول

عكانه الجالس فيمه لاحلوله في الخمية الدالحال في الخمية لايقال له انه متمكن فيها ولايقال لهامكان اللهم الاان يكون ذلك بحسب العرف والكلام هناليس عسبه بل عسالحقيقة فندبر (قاله بالحدة) بكسراطيم وتخفف الدال والوحد بضم الواوكسر هالغه فالفى المصماح وجدفى المال وحدابالضم والكسرلغة وحدة اه وفي المختار وحددفي الملل وحدايضم الواووفته مهاوكسرها وحدة ايضابا اكسراي استغنى ( قاله كافي قوله تعالى ) تنظير لاعشل لان الوحد في الا ية معناه الملك الشرعى الذى هوصفه شرعمة تقنضى صحه التصرف في الشي فهو تنظير باعتبار مطلق وحدومطلق ملك (مقولة الفعل) ( قول فانسخين فعل ) لكونهمع المسخن والسخونة كبف لكونها لاكداك كذا في النسخة التي بن بدى وهي ما نغل عليه الصفحة ومعنى هـ د العمارة انه حالة وحود المسخن كسر الخاءاي فأعل السنخبن كالنار مشلانوحسد السخونة فهدنه السخونة معملاحظة فاعلها وكونها تأثيره من مقولة الفعل فاذانطع النظرعنه كانت من مقولة الكيف وفي الحقيقة الذي من مقولة الفيعل هوالنسخين اعنى المجاد السخونة وامانفس السخونة فهي اثره فينهما اختلاف وليس الفرق اعتباريا كما أفاد وهناك نسخ آخر مضطر به لا تفهم معنى صحيحا (ق له والسخونة كيف) لا اطراد لذلك بلرقد يكون وضعا كحال الحائط بعدالانهدام فأنه من مقولة الوضع قال في شرح المقاصدو اما إلحال الحاصل للستقر عند الاستقرار اى انقطاع الحركة عنه كالطول الحاصل للشجر وكالسخونة الحاصلة للاءوالاحتراق الحاصل للتوبوالفعودوالقيام الحاصل للانسان فليس من هذا القبيل وان كان قديسمي اثر ااو انفعالا بل من الكم او الكيف

وكل منهما من عوارض العددولذلك شاعان نحوالفلة والكثرة والصغر والمكروالقرب والبعد من الامور النسبية (قول فالفرب اضافه ) اذلا بعقل الابتالفياس الى ماهو بعيدوكونه افرب انعابع قل بالفياس الى ماهو اقل قر بافقد عرضت الاضافة للاضافة وفى مقولات السيد البليدى عندهذا المثال ولايقال كيف يعرض الشئ لنفسه اه أى لا يستبعد فلك وجه الاستبعاد إن عروض شئ شئ يقنضى المفايرة بينهما والشئ لا يعاير نفسه ووجه عدم الاستبعاد مغايرة الاعتبار فان بعض المفهومات

والمضافكالاقرب الفرب اضافة والاقر بية عارضة لهاوالابن كالاعلى والمنى

اوالوضع اوغير ذلك ( قوله وكان القيد ) اى توله مادام مؤثر ا واقعى لاا - الرازي اقول بل هوا حرازي قال منلازاده الفعل هو المينة الحاسلة للؤارنى غيره بسبب النأثيراولا كالمبئة الحاصدة القاطع بسبب كونه فاطعا وقولنا اولااحرازعن الهيئات العارضة للفاعل التابعة للفعل فأنها هسئات عادضة للؤثر سب التأثيرا كن لااولا مل واسطة الفعل وقول المصنف مادام يقطع اشارة الى معنى هدذا القددفان المستة المقارنة للتاثير هي الهيئة الحاصلة له اولا إهوقال القاضي ميرفه اي في هذا القيداشارة إلى ان الانفعال ام غير قاروكذا الفعل ولذا معرعتهما بأن يفعل وان ينفعل لدلالهماعلى النجدد والنفضى واماالام المستمر المرتب عليهما فخارج عنهماوداخل فالكيف (قوله لان التأثير)سندالمنع وبسكام عليه بالإطال فان منع المسندلا ينفع المعلل ووجسه بطلانه انه ان ارادمطلق التأثير فمنوع لجواز وقوع الفعل دفعة فى آن واحدلا يقب لالقسمة وان ارادالتأثير الخاص المرادهمنا فسلم لكن التأثير غيرمنحصر فيه اذبني من افراده مايقع دفعة فيكون القيدللا شرازعنه ولعل أوله فتأمل اشارة لماقلنا لأماقسل احمالتأمسل اشارة الى الفرق بنزان يفعل وان تنفعل والفعل والانفءال الاتني ومقتضي التعبير بقوله مقولة الفعل ان يحدف هذا القيد كالايخفى فأنه لافر قبين ان يفعل والفعل اذكل منهماعلم على المقولةوكذا ان ينفعل والانفعال وقوله ومفتضى التعبير الخلامعني لهذا الاقتضاء لان النرجمة لمقولة الفعل المعتسبرة المعرفة بالنعريف المذكوروهي مساوية لان يفعل واماقول المصنف بعسد فاذاا تنفيا يقال لهما الفعل والانفعال فتابع فيه لشيخ الاسلام في شرحه لقطة العجلان وسنت كلم عليه في مقولة الانفعال (قوله وبعد ذلك كيف) قديعرض لنفسه كالمفهوم والكلي هكذافي الحواشي الكبرى ثم ظهرلى بعدد كنسه هذا إن المعروض غير العارض وأن كان كل منهما اضافة لان المعروض النسبة الذي اعتسرت من ذات القريب والبعسد والعارض هوالاتر مهاي كون هدا اقرب من ذلك مثلا وكذا هال في الابعدية فالنسة المعروضة متيخالفة من الجانبين والعارضة منوافقة وعلى هذانكون المغابرة حقيقيه فقدبر (قوله فانه يقال زمان لحدث) هذه الزيادة من عند المصنف وليست في الموافف المأخوذ منمه ماهنا

وكان القيد والهى لااحترازى لان الثاثير لايكون الابدوام المرشد فلينامل (مقولة الانفعال) وهو تأثر الشئ عن غسيره مادام يتأثر الشمع ولينه للطابع انفعال مادام يتاثر و يلين

كالاقدم والاحدث فانه فالرزمان حادث اوقديم على مدهب الحكاء والاقدم والاحدث مارضان له والملك كالاكتساء والوضع كالاشدائت التصاب وضع والاشدية عارضة له وان ينفعل كالاشد تقطعا فالتقطع كالاشد تقطعا فالتقطع وبعد ذلك كيف اه

شيخ الاسلام في شرح لقطة الزركشي فان يفعل وان ينف على اعما يقالان على الثاثير والتأثر ماداما فاذا انفضها يقال لهما الفعل والانفعال فتأمل (فرع) غيرمطرد كانفدم م لاعنى ان كلامه يفيدان ذات التأثير بعد انقضاء فاعدل التأثير كيف وليس كذلك بل الكيف والاثر الحاسل اعنى الصورة المرتسمة في الشمع وفر قبينهما فكان الاولى ان هول والصورة الحاسلة في الشمع بعد التأثير كيف ( قوله شيخ الاسلام ) اى قال او يقول فقوله فان يفعل الخهى عبارة شيخ الاسلام وهو في حيز المنع لان المعتبرق هذه المقولة هوالهيئة الحاصلة للفاعل مدة تأثيره واماما حصل بعبدالتأ ثيرمن الهيئة القائمة بالمنفءل فهوكيف اووضع اوكم اليآخر ماتقدم فالحق أن أن يفعل والفعل متساويان كان ينف عل والانفعال وأما انه طلني على ذلك الاثر بعد انقضائه فعدل او انفعال فخارج عن اصطلاحهم ليس الكلام فيهوماقيل في توجهه إن ان يفيعل وان ينفعل طلقان على النأثير والتأثر مادام لابعد الانقضاء لان الفعل المضارع يطلق على الحال لاعلى ماانقضى مخلاف الاسم كانه مأخوذمن قول صاحب الكمو زحسما شله من كتب هذا اعلم ان الحسكاء حوز والطلاق اسم الفعل والانفعال على مقولتي ان يفعل وان ينفعل الاانهم فالوا ان اسمى ان يفعل وان ينفعل اولى جانبن المقولتين من اسمى الفعل والانفعال معللين مأن الفعل والانفعال كإيفعان على التأثير والتاثر اللذين هماالنحر ماثوا لحركة قد بقعان على الاثر الحاصل بعدوقوف الحركة فالسخو نة الحاصلة في المحل مدعام الدينين قدنضاف للفاعل فيقال هذافع الموقد تضاف الي المحل فيقال هذا انفعاله فأمااسها ان يفعل وان ينفعل فلا بقالان الاعلى التحريك والحركة اه ولايخه في انه خاط لاصطلاح الحبكاء باصطلاح العربسة ( قرار مقال المما الفعل ) والانفعال ولا بعر بان يفعل ولا بان ينفعل وان كان الحرف المصدري يؤول مع ما بعده عصد رلان هدده المفرفة ولافي شرح الطوالع ولاغيرهما ومع كونها غيرمحناج البها غسير مسلمة فى نفسها و بيان ذلك يتوقف على معرفة الحدوث والقدم قال ملازادة فىشرح الهداية القديم يطلقء لميالوجودالذى لايكون وجودهمن الفيروهو القديم الذات و ينحصر في المبدء الأول حسل ذكره لان ما سواهمن الموحودات بوحدمنه وعلى الموحود الذي ليس وحوده مسموقا بالعدم وهوالقد بمبالزمان والقديم بالذات يفابله المحدث بالذات وهو

الذى يكون وحوده من غيره كاان القديم الزمان يقابله المحدث بالزمان

,

ل في

469

رث )

ماهنا

ی

4

بلق

ان

رأن

کل

اطلاحية كذا قيل وفيه ما تفدم ( قوله هل العلم الخ ) بطلق العلم على الملكة وعلى الادرال وعلى المائل واطلاقه على الادراك حقيقه لان العلم مصدروالمصدر حقيقه في الحدث واطلاقه على الامم بن الاسخرين مجازلغوىثم صارحقيقة عرفية ومرادالمصنف هنا العملم بمعنى الادراك لانه هو الذي فيمه المقولات التي ذكر هاو اما العمليم عنى الملكة فهومن قبل الكيف وعنى المائل يرجع لتفسير القضية ان قبل انها النسبة رجع لمقولة الاضاف وان قيل انها اللفظ رجع لمقولة الكيف لان اللفظ كيفية قائمة بالهواء كذاقبل ولم يقسل احدان الفضية هي النسبة فان الفضيمة مركبة والنسبة بسيطة الاان يقال بالتجوز لعلاقمة الكلية والبعضية وبعدد ذلك فالنسبة ليستمن مقولة الاضافة بل من مقولة الكيف وحق النعيران بقال ان اريد بالمسائل النسب فكذاوان ارمد بهاالقضا باقامان برادالقضا باالعقلية فكذا اواللفظية فكذا ولا يخفالُ ارجاعها للفولات ( قراره براجع) نفصيل ذلك قد تصفحت المان الحاشية مرارافلم ارود كرشياً من ذلك في العلم نعمد كرعندا لمكارم على اقسام الحكم العقلي مانصه نم الحكم قبل فعدل وهو ايفاع النسسة او انتزاعها اوانفعال وهوحصول الشئ عقب الفعل كالانكسار عقب الكسر والمعنى انفعال النفس وتأثرها بوضوح ثبوت الامر لاداته المثنة لهاو نعوذلك من فيضاوغيره وقبل تكيف اى تكيف النفس بذلك واتصافها ككيفية صدغ في توبعقب الماعدة في المصبغة اوطابع شمع عقب طبعه بخاتم والأعمان فردمن الحكم فنجرى فبمه اقواله اه تتمه (قوله وهو مقولة الوجود) اعلمان الوجود الخارجي عبارة عن كون الشي في الاعبان والذهني عبارةعن كون الشئفى الاذهان والوجود المطلق هومطلني

وهوالذى سبق عدمه على وجوده سبقاز مانيا بأن كان معدوما فى الزمان الماضى ثم صادموجودا في الومان وكل قديم الذات فهوقديم بالزمان لان الموجود لامن غديره موجود بالذات ممتنع العدم فوجوده لا يكون مسبوقا بالعدم وليس كل قديم بالزمان قديما بالذات لان المعلول الاول وما بعده من المعلولات اللازمة له لامتناع تعلقها عن المبدء الاول قديم بالزمان وليست قديمة بالذات العالم المادة عمر من القديم الزمان في كون الحادث بالذات اعممن الحادث بالزمان

هل العلم من مقولة الكيف ارمن مقولة الفعل ارمن مقولة الأضافية ارمن الانفعال مفالات وراجع تفصمل ذلك وعرته في حواشي العلامية عيى على أم البراهدين وراجع ايضا احكام العرض في المطولات الكلامة تمة ذهب اقوام الى ان الجنس العالى هومقولة الوحود عندهم ورد أن الجنس عبان قال على ماعده بالتواطي خملا فالتوهم القاصرمن تقسيم المناطقة الكلىالىمنواطي

المكون ولاشك ان الموحودات ماسرهامشة كه في الكون في الاعمان والوحود المطلق ليس نفس الماهمة المكنة خلافالا بي الحسن الاشهري والى الحسن المصرى من المعترنة اذعند دهما ان وحودكل شئه هو عين حقيقت ولاداخلافها والالكان تعقل كلماهمة تمكنة هو عن تعقل وحودها على تقدير إن مكون أوحود نفس الماعمة الممكنه اومستلزما لتعقله على تقدر أن مكون داخلافها السنلزام تعقل المكل تعقل الجزء والتالى باطل لأنانعقل المثلث مع الشكفي وحوده ولانه لوكان داخه الافها لكاناعم الذاتيات المشتركة اذلاذاني اعممنه فكان حنسافامتياز الانواع الداخلةفيه بعضهاعن المعض بقصول موحودة لاستحالة نقوم النوع الموحود بالام العدمي متميزة عن الانواع بفصول آخر لدخول الحنس حنئمذني طسعة الفصول موجودة لاسمتحالة نفوم الموجود بالمعدوم وهكذا الى غسيرا لنهاية فيلزم تركب المناهية من امورغير متناهسة وهو نفس حقيقية واحب الوحو دخلا فاللمعية زلة والجهور من الاشاعرة والا لكانداخلافها اوخارحاعهاوالاول سندعى التركسوالثاني سيندعى الامكان لافتقاره الى الماهمة فثت ان الوحو درائد في الممكن عسن في الواحب هـ المذهب الحكاء اله ملخصامن حكمة العـ بن وشرحـ ه وفي شيرح المقامد والمنفول عن الحالف الاشدوري ان وحو دكل شئ عين ذاته و ليس للفظ الوحودمفه ومواحد الشديرك بين الوحودات ال الاشتراك لفظى والجهورعلى إن لهمفهوما وأحدامشتركا من الوحودات الاانه عند المنكلمين حقيقة واحدة تختلف بالقبود والاضافات حيتى ان وحود الواحب هوكونه في الاعبان على مابعة لمن كون الانسان واعما الاختلاف في الماهية فالوجودزا تدعلي الماهية في الواحب لأن مقال الاخص اعممن مقابل الاعم اه واذا عما هدا فيقول الزمان على إقوال الحكماء قديم اما بالشخص على انه حوه رمحرد اوالفلك او بالنوع على انه مقدار حركته اوحركته على انه لا يصح وصفه بالحدوث الزمانى عندهم لمانصواعليه من ان الحدوث الزماني ستدعى سمق مادة ومدة فيلزم على هدنا ان يكون الزمان زمان وهو غير معقول نع يقولون محدوثه حدوثاذاتيا كاستفاد ممانفسدمان الحدوث الذاتي بالمعنى السابق لا يعمل فيه تقسدم وتاخر فتم أنه لا يصدح تخر بج الكلام على اعلی لان دین درال

ومن اللفظ اللفظ

كاية قولة اد مد

حت کلام

ڪڌا

کسر آله|و مافیا

نبعه وهو عبان

زمان دمان

بود. ماول

دات

مان

والممكن جعا وعندالفلاسفة وحودالواحب مخالف لوحودالمكن في الحقيف فواشترا كهمافي مفهوم الكون اشتراك معروضين في لازم خارجي غبرمقوم وهوفي الممكن زائده ليالماهية عقلاوفي الواحب نفس الماهية عمني أنه لاماهمة للواحب سوى الوحود الخاص المحردعين مقارنة الماهية يخلاف الانسان فان لهماهمة هي الحيوان الناطق ووجودا هوالكون فيالاعيان فوقع البحث في ثلاث مقامات الاول انه مشسترك معنى الثانى انهزائد ذهنا الثالث انه في الواحب زائد ايضا اه وبني احمال رابع لميذهب السه احد وهوان يكون عينا في الممكن زائدافي الواحب ولايخني انماذكره المصنف من كون الوحودمشككامني على احد الافوال اللائة انه زائد في الواحب والممكن فقد بر هدنا شرح الوحود يحسب مايوافق حال المكتاب والوف وهناك تحقيق آخرذ كره حلال الدين الدواني وشرح الهما كلوالسميد في حاشمة النجريد دار فىخلدى الذاتركه خوفاء بي فهم القاصرين وتباعداء ن مطاعن المحرفين الاان الحرص على تعلمه فده الحاشية غرائد الدرر بعثني على ذكرشي منه لستهج به اللب و يفرح به الحبيب اذقلما سطرفي كتاب مما تداوله الان وريمافر سالد كى وحدة الوحود التي قال مهااهل العرفان فالالحقق الدواني هذا الطلب احسل المطالب واعلاها فلااحدمن نفسي الرخصية بالماهلة فيه والاكتفاء عاذ كرحذرا عن الاطالة فأنه احق المطالب مان بصيرف فيه الجدو مستفرغ فيه الجهدشعر

لئن كان هذا الدمع يجرى صبابة \* على غير ليلى فهود مع مضيع فاذ كرمافهمة هف ذلك من افاويل القدماء بعدا جالة النظر واطالة الفكر فان المتأخرين فدخاطوا كلامهم واضلواهم امهم وحرفوا السكلمعن مصطلحهم واماعلى مصطلح المشكلمين فلا يوصف بقدم ولاحدوث ولانه اهم وهمى فعين تذييخرج السكلمين فلا يوصف بقدم والحادث فيراد بالقديم ما تطاول زمنه والحادث بخلافه ولاشك ان كلامنهما معنى اضافى فالافدم اى الاشد قدمامضا بف للقديم والاحدث اى الاشدو الاكثر حدوثا مضايف الحادث فندبر (قوله كالاكسى) اى الاشد والاكثر عمنى تعدد الثياب اوكونها سابغة مثلافالا كسى انحابه قل بالقياس الى الغيروكذا يقال في الاعرى (قوله ومن خواص الاضافة) فال في شرح الى الغيروكذا يقال في الاعرى (قوله ومن خواص الاضافة) فال في شرح

ومن خواص الاشافية الشيائل في التماثل في لوجود بالفوة والفعل في الخارج والذهن عنى ان كل واحدة منهما ملازمية للاخرى في الوجود فاذا وجدت الاخرى الحداهما وحدت الاخرى

مواضعها وليسوار حوه الحق في مواقعها والكلام فيه على تعقيق قوطيهم وحودالواحب عن حقيقته فنقول لمادل البرهان على ان ماسوى حقيقة الوحو دليس بواحب لذاته بل هو ممكن مفتقر الى الغير فلابد من إنهائه إلى حقيقمة الوحودالذي هوواحب بذائه فالوافتلك الحقيقة لايحوزان يكون ام اعامااي كلياط معدا اذلاو حودله في الحارج الافي ضعن الافر ادوايضا لو كانعامااحناج في وحوده الى ان يتخصص وحينك لا لكون حقيقته محض الوحود بل الوحودمع خصوصيته فيكون شمأمو حود الاوحودا صرفافان اى خصوصية انفهت الى الوحود صارام اله الوحود فبجوز للعمقل ان محلله الى شئ ووحو دوقددل الرهان على ان كل ماهو كذلك فهو مكن فأذن نلك الحقيقة إمر متشخص بداته اعنى انه شخص لانوع له حتى لوتعقل كاهولم يقبل الشركة ثم ان الماهيات المكنة لها اعومن المحقق مستفادمن تلك الحقيقة تابع لما وهوام اعتبارى فان اريد بالموحودما هواعم من تلك الحقيقية وتلك الماهمات كالعني بالمضيء ماهو إعممن حقيقة الضوءوالاعمان القابلة وبالاسودمايشمل نفس المواد ومأقاميه سواء كان حقيقية في عرف اللغة او محازا كان الوحود مدا المعنى مقولا بالتسككوصدقه على الحقيقية الواحية باعتبارداته عيني ان مطابق الحمل ومصداقه انماه وخصوصية ذائه لاامرزا ادعليه وعلى تلك الماهيات بسب عروض امراعتبارى لها كاان مصداق الحل في قولك الضوءمضىءهوذات الضوء لاامه زائد علسه وفي قولك الارض مضهفهو اتصافهاا مرزائد علها فهدامعني ماقاله الحكاء من إن الوحود عدين الذات في الواحب زائد في المكنات وإن الوحود المطلق مقول على الواحب وغـيره بالتشكك ولم يعنــوا بذلك أن الواحب مــع كون حقيقـــه وجوداخاصافدعرضه فرد آخر من الوحودالطاني حتى يكون موحودا مرتين كافهمه بعض القاصرين اوعرضه الوحود الطلق على اطلاقه كا يضهم بعض ثم قال بعسدا يرادسو الوحواب فقد تعقق بما تاوناه علمانان الطوالع ومنخواص الاضافة المكافؤ في لزوم الوحود بالفعل او بالفوة اي اذا كان احد المضا مفن موحودا بالفعل فلامد وان يكون الاتخر موجودا بالفعلوان كان احدهما موجودا بالفوة فلابد وأن مكون احدهما موجودا بالقوة اه ففول المصنف بالفعل او بالفوة يرجع كن في الازم الفس الرنة حودا

> ربنی -افی بنی

> > دار فین دی

ی

ر ن ن

ي و

حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت المجرد عن جميع المصوصيات المارجة عن حقيقة الوجود وهو المرشسخ صيداته و كان تشخصه و جوده تبن ذاته في كذا سائر صدفاته و مصداف الحسل في جميع صفاته و اسمائه هو بنه البسيطة المتازة عماعد اهافاذ اقلت انه موجود فعناه انه منشأ الا آثار المارجية وهو بعينه وجود من حيث انه منشأ لتلك الا تار مدأ لذلك الا نكث فعناه انه مبدأ لذلك الا نكشف عليه الاشياء واذافلت انه علم فعناه انه مبدأ لذلك الا نكشف واعتبر كذلك سائر الصدفات والاسماء فليس هناك الاذات و احدة بسبيطة من جبيع الوجوه تسمى باسماء عتمافية بحسب المناوات سنى واضافات متعددة انتهى افول نعى قسد اللنعى المعترفة فقالوا بعدم زيادة الصفات وهم كثير اما يشبهون اذيال الفلاسد فه وفال فقالوا بعدم زيادة الصفات و هم كثير اما يشبهون اذيال الفلاسد فه وفال

للوحودايسواء كان ذلك الوحود حاصلا بالفيعل وحاصلا بالفوة عمني انكل واحددمنهمالم محصدله لوحود بالقيعل لكنه مستعد لحصوله وهذا المعنى هو المعرعنه بالامكان الاستعدادي وهوغير الامكان الذاتي كافرق بينهما السدفي عاشمة التجريد وقوله في الخارج الخ ظرف للوحوداي الوحودفي الخارج اوالوحود في الذهن وقدد كر مثالي الوحودفي الخارج بالفعل وبالقوة حدثقال فها بعدمثال كون الخولم يذكرمنالي الوحودفي الذهن بالفعل او بالقوة لانه يلزمهن الوجود الخارجي الوحود الذهني ولاعكس ولذلك اطلق الوحودفي قوله بمعنى ان كل واحدمنهما ملازمللا تخرفي الوحودولم غلفى الوحود ناشارة الزوم احدهما للا تر (قله وفي العدم) عطف على الوجوداي والمسكافؤ في لزوم العدم وهو لازم للسكافؤ في الوجود ( قوله بحسب المكان ) كنقدم الامام على المأموم فانه عسب المكان كاسبأنى في الواع النقسدم فاذاوحه دامعافي الخارج ولم يقم تقسدم بل تساو بافانهما لاغرجان وزالتصايف يحسب الشأن لانه اذالومظ احدهما يوسف كونه إماماو لاتخرمام وماحصل المضابف بالتفدم والناخر فالإضافة عارضه لحما سلسهد ين الوصفان ولولم يحصلا بالقيعل الكن الشان مصولهما امااذالو مظت دات احمدهما محردة عن هدا الوصف فلا تضايف ( قله واورد الخ ) انت خبير بأن المثال لذى ذكر مقى التقدم والتأخر المكاني ولاورودلهمذا الاعتراض علمواهمامورده التقمدم

وفي العدم فأذاعدمت إحداهما عدمت الاخرى مثال كون المنضايفين موحودين بالفعل كون الشيغصين بالقعل احدهما ابوالا تخرابن ومثالهما بالقوة كون الشخصين عدث مكون منشأن احدهما التقدم ومن شأن الاخر التأخر محس المكان ببواوردعلى حعل المتقدم والمتأخر متضايفين انهما لاوحدان معا واحب وان التضايف انما هو سنمفهوميهما وهمامعافي الذهن وانمأ

السيدني حواشي شرح التجريدكل مفهوم مغاير للوحود كالانسان مثلا فأنهمالم ينضم السه الوحود بوحسه من الوجوه في نفس الامرلم يكن موجودافيهاقطعا ومالم يلاحظ العقل انضام الوحود المهلم عكن له إلحكم بكونه موجودا فكل مفهوم مغاير للوجو دفهوفي كونه موجودافي نفس الامر محتاج الى غيره الذى هو الوحود وكل ماهو محتاج في كونه موجودا الى غييره فهو ممكن اذلامه ني للكن الاماعتاج في كونه موحودا إلى غيره فكلمفهوم مغاير للوحو دفهوهمكن ولاشئمن الممكن بواحب فلاشئمن المفهومات المغايرة للوحوديواحب وقدتنت بالبرهان ان الواحب موحود فهولا تكون الاعهن الوحود الذي هوموحود مذاله لا أم مغار لذاته ولما وحدان بكون الواحد حز أما حفيقيا فائما بذاته ومكون تعنسه بذاته لابأم زائدعلى ذاته وحبان يكون الوجود ايضا كذلك اذهوعسه فلا بكون الوحودمة يوما كاساعكن ان تكون له افراد بلهوفى حدد المحزئي حقيق السرقية امكان تعدد ولا انقسام وقائم بذاتهمنزه عن كونه عارضالغ بره فيكون الواحب هو الوحود المطاق اى المعرى عن التقيد بغيره والانضام اليه وعلى هدا الاينصور عروض الوحودالاهسة المكنة فليس معنى كونها موجودة الاان لهانسية مخصوصة الىحضرة الوحود القائم لذاته وتلك النسمة على وحوه مختلفة وانحاء شني يتعدر الاطلاع على ماهماتم افالوحود كلي وان كان الموحود حزئدا حقيقها هدذا ملخص ماقرره بعض المحققيين من مشايخنا فالولا يعلمه الاالراسخون في العلم ثم قال فان قلت ماذا تقول فمن يرى والتأخر الزمابيذ كروليس كذلك فال المسمد فيشرح المواقف فأن قبل فاقولك في المتقدم والمنأخر بحسب الزمان مع انهما منضا يفان مع ان المتقدم الزماني لاوجودله باعتبار الذي كان به متقدم امم المتأخر الزمانى وكذا المتأخر لاوحودلهمع وجودالمتقدم قلمنا لاوجود للحقبتي منهما الافي الذهن فان التقدم والناخر امران اعتباريان يعتسرهما العقل إذاقاس ذات المتقدم الى ذات المتأخر فيكون المحموع المركب منهما ومن معروضه ما ايضا عتباريا ولاوحود للنضايفين هنا في الحارج بل في الذهن وهما معافيه فالتكافؤ بين الحقيقيين وكذا بين المشهورين المعتسرين اقبحاله ام بالحرف وبهيتضح كالمالمصنف وظهر

1

دای

شافه

شان

ے ولا

تفدم

﴿ ٣٠ \_ مفولات ﴾

ان الوحودمع كونه عسن الواحب وغيرقا بل الشجزى والانقسام قسد انسط على هياكل الموحودات وظهر فهافلا مخاوعته شئ من الاشساء بلهو حقيقنها وعينها واغاامتازت وتعينات اعتبارات و عثل ذلك بالبحر وظهوره في صور الامواج المتكثرة معانه ليسهناك الاحقيقة البحر فقط فلتقدسلف مناكلام في ان مداطور وراعطورالعقل لانوصل المه الالالمشاهدات الكشفية دون المناظرات العقلمة اه وللحقق العلامه عبد الرجن الحامي رسالة مؤلفة في هدذا الشأن قال فيهالاشك انمسدا الوحودموحودفلا يخاواماان يكون حقيقة الوحود اوغيره لاحائزان بكون غيره ضرورة احتياج غيرالوحود فى وحوده الى غيرهو الوحود والاحتماج بنا في الوحوب فنعين ان يكون حقيقة الوحودفان كان مطلقائت المطاوبوان كان متعينا فعتنعان يكون التعمين داخلافيه والالنرك الواحب فتعمين ان يكون عارجا فالواحب محضماه والوحود والنعبن صفه عارضه اه اقول همذا بعينه وحدة الوحودالتي قالت بها الصوفيسة واشارالها الجلال الدواني بقوله في الزورا غوله كذكرة واستنصاراماتي مزلك عاقرع سمعك في الحكمة الرسمية من ان حدد وثشي لاعن شي محال ان الشان في الحدوث الذاتي ابضا كذلك مااسر ان تتحدس ذلك فاذا المعاول ليس ميا بنالذات العلة ولاهولذاته بلهو بذاته لذات العلة شأن من شؤونه ووحه من وحوهمه وحشه من حشياته الى غير ذلك من الاعتمارات اللائف فالمعلول اذاليس

انه اسقط قيسدا اختسل باسقاط الكلام وخفى المرام ( فوله وذاتا المتضايفين ) كلام مستانف وليس من بطاعا قبله كافديتو هم و ماذكره المصنف عين عبارة شرح المفاصد الاانه زاد لفظ الخاص وهو غير موجود في الشرح وهوزيادة حسنة بندفع بها ما يقال قد تنعدم العلة مع وجود المعاول كانعدام النارمع وجود الحرارة من الشهس مثلا فلايتم الحكم وحاصل هذه المسئلة ان المعاول الواحد المشخص لا يكون معاولا اعلنين يستقل كل منهما با يجابه فني وجدت علة وجد هو ومني عدمت عدم والمخالف في هذا الحكم بعض المعتزلة واما الواحد من جيع الجهات فلا يلزم ان يكون معاوله واحد اخدال فالفلاسفة واما الواحد بالمنوع فانه بالزم ان يكون معاوله واحد اخدالا فاللفلاسفة واما الواحد بالمنوع فانه بلزم ان يكون معاوله واحد اخدام نقع بعض افراده مدة و بعضها بتلك

الافتراق بين الذاتين وذانا المنضايفين قديوجد دكل الااعتبار بالمحضافان اعتبر من حيث سبته الى العدلة وعلى النحو الذى انسب البها كان له يحقق وان اعتبر على النحو الذى عوفى الجسم اعنى من حيث انه هيئة المجسم كان موجود اوان اعتبر ملى النحو الذى عوفى الجسم اعنى من حيث انه هيئة المجسم كان موجود اوان اعتبر من حيث هو كان معدر ما والثوب ان اعتبر من حيث كونه صورة فى القطن كان موجود اوان اعتبر مبا ينا القطن ذا تاعلى حاله كان معدوما بل ممتنعا من تلك الحيثية فاحعل ذلك مفيا سالجيع الحقائق تعرف معنى قول من قال الاعبان الثابية فاحعل ذلك مفيا سالجيع الحقائق تعرف معنى قول من قال الاعبان الثابية ما مسونه ولا كل مكنون بباح مصونه ولا كل ما املت عبون الطبايروى و بقوله وان قبصاخيه من مصونه ولا كل ما املت عبون الطبايروى و بقوله وان قبصاخيه من اسح تسعة وعشرين حرفاءن معانيه فاصر انهى ولنحو ما تقدم اشار معن العارفين بهوله

لو تجلَّت عنهم ظلم \* وانمحواعن عالم الصور شاهدوامعناك منبطا = ساريا في سائر الصور وراوا ان الحجابهم = عن جل المنظر النضر

وقضى بعـ فوب عاجمه ، وانهى زيد الىالوطر

و فالسيدي على وفاء

قالواظهرت وكل شئ مظهر الدفلت كيف وليس تم مشارك مائم في النحقيق غيرك سيدى انت الوجود وكل شئ مالك

فيكون المحتاج الى كل منهد ما امم امغاير اللحتاج الى الاخرى وحينك لا يلزم احتياج شئ الى شئ واستغناؤه عنده بعينه ولا يلزم من احتياج النوع الى كل من العلتين عدم استقلالها بالعليدة للفرد كنوع الحرارة الواقع بعض جزئياتها بالنارو بعضها بالشمس و بعضه باللحركة فان قلت المحذف في شرح المقاصد هذا الحيكم فقد صارمقر واللواقف على المتقدم في مبحث العلل من بيان هذا الحيكم فقد صارمقر واللواقف على الكتاب وهنالم يجرله حذا المبحث ذكروالكثير من المحققين قد يحدن من الكلام ماعلم من سابقه اولان امثال هذه المباحث كالضرورى عند هم فلا يحتاجون فيها لمزيد استقصاء واذلك حذف كثير من شراح الاعاجم لفظ المتون المشروحة العدم العناية بالنكلم على الفاظها و تتبعها لفظ المتون المشروحة العدم العناية بالنكلم على الفاظها و تتبعها لفظ

م حد شيات معانه اطور

هـدا یکون یجود یکون

لرات

ننعان خارجا ابعینه بوله فی

کمه الذانی

العسلة وهسه

.اليس وذاتا

وجود وجود

الحاسم العاسين

عدام ت فلا

عفانه ا

K

فان فلت ما الفرق حيند بن مدهب الدوفيط المستخدة المنتكرين طفائق الاشياء و بين مذهب الصوفية الفائلين بوحدة الوجود قلت وقع في حاشية العلامة عبد الحكيم على الخيالى ان جعل المذهبين واحدا حيث قال الهم اى السوفسطائية يدعون الجزم بعدم نسبة ثبوت المم الى آخر في نفس الام حتى نسبة التميز في المقيقة رب و لاعبدو لا بي ولا ممسل لان المكل راجع الى اصل واحد في الحقيقة و الوجود المجرد العارى عن التكثير وان المايز الماهو في الحقيقة و الوجودية الهو واقول هدا المعامل منسة فان السوفسطائية يذكر ون حفائق الاشباء واقول هدا تعامل منسة فان السوفسطائية يذكر ون حفائق الاشباء والما بل واجب الوجود كافر رواما الصوفية في المتقلل الحقائق بنفسها وعدم استغنائه الاانه البست ثابتة كاتقول السوفسطائية وبشير لمذهب الصوفية قول الله جدل ذكره ان الله عسائا السموات والارض ان تزولا وهو معنى قبوم السماوات والارض فالحفائق والارتف الما الوجود ولولا استناده الوجود الحق لما كانت شياكال

واعلم بانا والحوادث كلها ولاه في عدم وفي اضمحلال من لاوجود الذاته من ذاته \* فوجوده لولاه على على وقد آن ان غسل عنان القلم عن الجرى في هسذا الميدان فان فياذ كرناه بيصرة لمن رام الخوض في هدذا المسان (قول يجب ان يقال على الفظاوا كتفو ابذ كر تعصل معناها في خلال الشروع فان العناية بالتدفيق في الالفاظ و تركه المعاني ليس من آداب الحققين وبتي ههنا بعث شريف وهوان مافيل أنه ينعسدم المعلول بانعدام العملة باطل فانا واحيب بأن ماذ كر علل معدة وقولهم المذكور في العلل المؤثرة فالاب بالنسجة للابن ليس الامعدالقبول الصورة واعان أثيره في حركات وافعال بالنسجة للابن ليس الامعدالقبول الصورة واعان أثيره في حركات وافعال المشرلة فأن البناء اعما يؤثر في حركات نفضي الي ضم اجزاء البناء بعضها الى البعض ووجوده اعلى هو أثر التماسا الماليعض ووجوده اعلى هو أثر التماسات المعلول ليس العنصروه داعلى راى الفلاسية والجاعمة بلسائر المتكلمين راى الفلاسية والماعلي والماهيل المناه المنافر المتكلمين والعالا المتكلمين المالة للماليون المناه المعلى المناه والمناه المناه ا

ومشكك انه عام في كل كلى
من الكليات الجسحتي
الجنس والفصل والوجود
مقول بالشكيك فلا يكون
جنسا ولامقولة لان المقولات
عندهم هي الاجناس
ولانكون الا موجودة

منهمابدون الاتخركالاب والابن وقد يوجداحدهما بدون الاتخرمن غيرعكس كالعالم والعلم

ماتحته بالنواطئ ) لاتفاق افراده فسه لان الحنس ذاتي والذاتي لاتتفاوت فيمه افراده ومعاوم ان الوحود مفول بالتسكيل فللا يكون حنسا لكن في عاشسه السمدعلي النجريد فيسل لم يفسم برهان على امتناع الاختسلاف في المناهبات والذاتيات بالتشكيك واقوى مأذكروه على ذلك إنهاذا اختلفت الماهمة والذائي في الحزئيات لم تكن ماهيتها واحدة ولاذانيانها واحداوه ومنقوض العارض وابضا الاختلاف بالكمال والنفصان بنفس الماهية كالذراع والذراعين من المقدارلابوح تغايرالماهية اه وقوله وهومنقوض بالعوارض الخ نقل عنه بالمامش فأن البياض مثلا متحد في المعروضات مع انه مختلف القوة والضعف ( قالهانه ) اى التقسيم المذكورعام وليسكذلك بل أارة يكون الكلى متواطئا اذا كان ذاتيا كالحبوان والانسان وتارة يكون مشككاذا كان عرضيا كالابيض ( قوله والوجود مقول بالتشكك فلايكون بنسا إيمكن ان ينتظم من هذه المقدمة ومن قوله الجنس بحبان بفال على ما يحدم بالنواطئ فياس من الشكل الثاني هكذاالجنس مقول على ماتحته بالنواطئ ولاشئ من الوحود عمواطئ فلاشئ من الجنس بوجود وينعكس لفولنا لاشئ من الوجود بجنس اما الصغرىفلان الجنس ذاتى لافراده ومايالذات لايختلف افراده واما الكبرى فلان الوحودلوكان مقولا بالتواطئ لكان ذائباللواحب والممكن وهومحال لماتفرران الاشتراك بين الماهيات المتخالفة اذاكان فيذاتي كان الامتياز ايضا بالذاتي فيلزم التركيب في حقيقة الواحب وهو محال فتعين ان الوحودمشكل لانه كاى وكل كاى امامنواطئ اومشكك قال شارح مكمه العين اعلم ان اللفظ الواحد قد يقع بمعنى واحد على اشباء مختلفة القائلين باستنادال كلى الى الواحد المحتار بطريق الاختمار وتعلق الارادة فالامرهين ولااشكال (قرل كالابوالابن) فانه بحسب الوحود الخارجي قديوحد الابمع فقدالابن وعكسه لكنه بحسب الوحود الذهني متي لوحظ احدهما بوصف كونه إبااوابناوجد امعا كاهوحال المنضايفين ( قوله كالعالموالعلم ) فأنه لا يوجد العلم بدون عالم لاستحالة وحود الصفة المتصل ( قول كالعالم والعلم ) فأنه لا يوحد العلم بدون عالم لان الصفة

نق ای ای

حد اهو

ا ائية ائية

س قال

رناه على ماية مهنا

الخار لنار لاب

نعال سائر

ضها

اعلى

ممار

بالتشكداثاما بالتقدم والتأخر كوقوع لفظ المتصل على المقداروعلي الجسمذى المفدار واماما لاولو بةوعدمها كوقوع لفظ الواحدعلي على مالا ينقسم اصلا وعلى ما ينقسم لكن من جهة كونه واحداواما بالقوة والضعف كوقوع الابيض على الثلج والعاج والوجود جامع لهدنه الاختلافات فانه يقع على العدلة ومعاولها بالتقدم والتأخر وعلى الجوهر والعرض بالاولوية وعدمها وعلى الفاروغير الفار كالسواد والحركة ملءلى الواحب والممكن بالوحوه الثلاثة ليكونه مسدأ ليكل مابعده من الموحودات والمعنى الواحد المقول على اشباء محتلفة لاعلى السواء امتنعان مكون ماهسة تلك الاشماء اوحز اءمنها لان الماهية المشتركة بن الساءواحر الهالا تخنف بالنسمة البها بل يكون هوامما خارجاء باعارضا لمافى الذهن لافى الخارج لامتناع ان يكون الواحب لذاته فأبلاوفاع الاولايلزم من ذلك ان يكون وجود الواحب اذاته مساويا فى الحقيقة لوحود المكنات لان الامور المختلفة بالحقيقة يحوز اشتراكها فى لازم واحد خارجى ( قله و بان الجنس ) دليل ثان من الشكل الثاني على اطال كون الوحود حنسا عالياتقر برهمكذا الوحود تفهم الماهية دونه ولاشي من الحنس كذلك فلاشي من الوحود يحنس اما المسغري فدليلها انانفهم الماهمة ثم نقيم الدليل على وجودها أدعدم وجودها فحنئه تكون وحودها خارجاء فهاعارضا لهافلا بكون حنسا لان الحنس ذاتي لاعرضي واماسان الكرى فلان الحنس حزء ذاتي للاهية ومن خواص الذاتى عدم تعقل الماهمة دونه وقدسلف مناان للذاتى خواص ثلاثة احدهاه فده قال في شرح المقاصدلوكان الوحودذاتما لحالما كان

مدون الموصوف واماذات العالم فقد توجد مجردة عن العلم وفي هذه الحالة لا يقال له عالم والحاصل إنه إذ الوحظ العالم بوصف كونه عالما وحدا معا واذ الوحظة الذات وحده اوحده و بدونها و فد توحد الذات خارجا مجردة

لاتوجد بدون موصوفها واماذات العالم فقد توجد مجردة عن العلم فاذالوخط العالم بوصف كونه عالما حصل النضايف لوجود الصفة وموصوفها معافى الذهن واذالوخظت الذات وحدها وجدهواى العالم بدونها واماوجود صفة العلم ذهنا وخارجابد ون عالم فلا لامتناع

وبأن الجنسجر ءالماهية عتنع فهمهادونه والوحود تفهم الماهية دونه فلا يكون حنساودهم اقوام الىانه مقولنان الحوهر والعرض واقوام الى انه اربع مفولات الجوهروال كموالكيف والنسمة جعماوها جنسا للنب البيع فيا عبدا الجوهر والكم والكيف وهوالسبع مقولات مقولة وإحدة عندهم ووحهوا ذلك بأن مفهوم النسمية الذى هوالنوقف على تعقل الغيرلور فع عن واحد من السبع كالاين وهو حصول في المكان ما هنت ده قنه وهوشأن الكلى الذاني

ولا من انه قدر مشترك بين تلك السبع المختلفة الماهية تصلح ان تقال في جواب السؤال عنسها بحسب الشركة فتكون حنسا لها وهاهنا ترديد

وقدعتنع كلمنهما بدون الاتخركالعلة سعمعاولها الخاص

مقوو لابالتسكيك ولماامكن تعقل شئمن الجواهر والاعراض مع الشك فى وحوده ولما احتاج اتصاف بالوحود الىسب كحبوانية الإنيان ولونية السواد اه وبهذا يتضع كالم المصنف اتم اتضاح (قاله ولا يخفي الخ) جوابع فالانه لابلزم من كون الشئ ذانيا ان يكون جنسا لجواز ان يكون فصلافهو من تمة ماقبله (قله في جواب السؤال) ايعا بان هال ما الابن والمتى والاضاف الخ فيقال في حوابه نسمه كإهال ما الانسان والفرس والحارفيقال حيوان وهدنا الأنسان والفرس فانه الكلى المقول في حواب السؤال عما هو بحسب الشركة ( قوله وهم نا ترديد) اعلم ان معنى النسبة الذي هو الارتباط بين الشيئين كاي عامشا مل اسكل نسبة كالتي بين الموضوع والمحمول وبين العملة والمعملول وبين المكان والمتمكن وهكذاوان نسبة القصسل الى الجنس بالعايسة والمعاولية كا سلف منا تحقیقه وسیصر ح به فقوله لان کل می ک فلیکل حزء منه أسبة الحالا تخر نقول فسه النسبة ههنا بالعلية والمعاولية لان التركيب هنامن حنس وفصل فالنسمة بينهما كذلك ومعاوم ان هذه النسبة ليست شيامن الاقسام السبعة التي اعتبر حعل النسبة حسالما لان تلك نسب مخصوصة هي السعة وهذه ليستمنها وإذالم تكن النسبة المعتبر حعلها حنساللسعة ليستحنسا لهده لايكون هناك تركيب من حنس وفصل حتى محصل التسلسل بل هدده نسبة بسيطة ولا يارم من جعل النسبة حنسا لمذه النسبان تكون كل نسبه داخلة تحتها حتى بازم التركيب قال السيد فى حواشى شرح النجر بد المقصود حصر الموحودات الموحودة تحت حنس في انها مندرحة تعت هذه المقولات لاحصر الموحود ات مطلقا فيها على العالم وهوا الحاهل فئبت انه يوجددهنا وخارجابدون الصفه (قوله وقد عتنع كل ) أي عتنع أن يوجد أحدهما بدون الآخر كالعلة مع معاولها الشخصى فأنهما يوحدان معاجعني الممتى وحدت العادو حد المعاول واذا لی

وجود الصفة بدون الموسوف هدامه في قوله من غير عكس ( قوله كالعدلة مع معلوله الخاص ) اى المعداول الشخصى فانه يمنع وجود احدهما بدون الا خرواما المعداول النوعى فانه قد توجد بدون علامه كالحرارة فانها قد توجد بدون النارلوجود الشمس او الحركة العنبقة

فان الحقائق النوعية البسيطة لاتندرج في شي منها اله فسقط مااطال به و اماماقيدل هنا حاصله ان النسبة ان كانت جنسا كان ما عنها عندا الحقائق فلا بدل كل من فصل عيزه عن غيره فهي من كية من اجزاء وكل من كب فلا بدان يكون بين اجزائه نسبة كان تقول هذا الجزء اعنى الجنس عام بالنسبة الى الجزء الا تحر اعنى الفعمل و بالعكس ومعلوم ان هده النسبة التي بين الاجزاء ماهمة مندرجة تحت مطلق نسبة فتحتاج لفصل و نكون من كية من كية من المعافرة اللا يخلوا ما ان تكون لا انتهى فيلزم ان كل مقولة من السبع من كية من نسب لانها ية لها وهو باطل و اما ان نتهى لنسبة بسيطة لا تركب فيها في المناقض لان الحكم بالساطة و الاعتراف بالاندراج تناقض اذ الاندراج يقتضى التركيب فتكون هده النسبة بسيطة لا بسبطة اومن كية لامن كية اله فجرد توضيح لكلامه اخدا النسبة عدمت انعدم و تقدم الما إلى المناقدة خسة ) هذه المسئلة عدمت انعدم و تقدم الما حداله المناقدة خسة ) هذه المسئلة المناقدة المناقدة خسة ) هذه المسئلة المناقدة خسة ) هذه المسئلة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة خسة ) هذه المسئلة المناقدة المن

عدمت انعدم وتقدم المام بذلك (قوله واقسام التقدم خسة) هذه المسئلة فكرت استطرادا لانه لماكان بين المتقدم والمتاخر تضايف انجر المكلام

مثلا (قوله واقسام التقدم خدم ) و بعمر فتها تعرف اقسام الناخر الانه مضافله فاذاعرض سبق معنى من للنا المعانى لشئ بالقياس الى آخر عرض للا تخر تأخر هو مضاف اذلك السبق بلا اشتباه فلذلك تراهم و تعرضون لاقسام التقدم مقتصر بن عليها وقل من ذكر اقسام المعبة و كرت في شرح التجريد الجديد قال و اما اقسام المعبية فلاخفاء في المعبة بالرنبة سواء كانت عقلية كفهو مين متساويين و اقعين في مرتبعة واحدة من المفهومات المرتبة في العموم و الخصوص او حسبة كامين متجاور بن ولافي المعبة بالشرف وهو ظاهر ولافي المعبة بالطبع متجاور بن ولافي المعبة بالشرف وهو ظاهر ولافي المعبة بالطبع العارضة لعلنين باقصت بن العلول واحد كجز أبن الشي واحد فانهما في العارضة لعالم بن الشرطا العارضة لعالم المعارضة العارضة العارضة علام بن الشرطا بالعلمة العارضة لعلت بن ستقلين بمعاول واحد بالذو علا بالشخص و العارضة المعان عنوارد علت بن مستقلت بالمعان وان اختلفت المهمان على رأى المتكامين و ان اختلفت المهمان على رأى المتكامين و ان اختلفت المهمان على رأى المتكامين و اما المعبن و اما المع

وافسام التقدم خسة تقدم بالزمان على معنى ان المتقدم حصل فى زمان لم بوجد المتأخر فبه كتقدم ذات الاب على ذات الابن

وهوان النسبة أذا كانت حنسا بلزمان بكون نسبه تعتهام كسة من دنس وفصل وذلك محاللان كل مركب في كل حز ء منه نسبه إلى الاخر فتلك النسبة ان كانت مركسة كان بين احرائها سسبة اخرى فان لم تنته الى سبه بسطمة بلزم ان يكون المركب مركبامن إجزاء غيرمتناهية واناتهت الى نسبه بسيطة بارم ان تكون تلك النسبة السيطة داخلة تعت مطلق النسبة وغير داخلة تحت الجنس لساطتها فالنسبة لانكون حنساللنسب السبع وعجاب باختيار الشمق الاول ولانسم اللزوم اعنى انه بازم ان يكون المركب الخ وانما يلزمذلك ان لوكانت النسمة التي بين الأحراء داخلة في المركب وليس كمذلك عابته لزوم تعقق تسدلانهاية لحاوذلك عائز اذالواحداصف وثلث وربع وهكدامن غيير نهاية فحاصله ان الممنوع التركب مما لايتناهي لمحرد وحبود مالايتناها

ظاهر ، وقد علمت موطه رأسا ( قول باختمار الشق الاول ) وهر عدم الانتماءالى بسيطة ( قوله وليس كذلك ) اى ليست النسبة التي بين الاجزاءداخلة فىالمركب اقول حيث اعترف بانهاليست داخلة فىالمركب كانت است مندرجة تحت النسبة المحمولة حنسا السمعة حتى تحتاج الى حنس وفصل وحينئذ كرن ماهية سطة فقد تناقض كلامه والحقان هذه النسبة سيطة عارضة للركب من الحنس والفصل لازمة له ولايلزم من تصور الماروم تصور اللازم دائما وحملند مارتصور ألحنس والفصل مع الغفلة عن النسبة بينهما فلا يلزم تحقق نسب لأنها بداها فال العلامة عبدالحكيم فى حواشى الحيالى ان المستلزم لتصور اللازم ايس الاتصور الملزوم طريق الاخطار بان يكون الملزوم ملحوظا قصداو بالذات فمكن تصور الملزوم بدون ذلك اللازم في الجدلة وهوما اذالم يكن الملزوم متصورا يطريق الاخطار والقصد والالزم ان يكون الذهن منتقلاءن ملزوم واحد الىلازمه والىلازم لازمه بالغا مابلغ حتى تحصل اللوازم باسرهافي الذهن وهومحال اه فقوله غايته تحقق نسب لانهاية لهام (قاله وذلك جائز) بل متنع لانه على تقدير تحقق تلك النسب لا تحقق لها الافي الذهن اذ لبست من الموجودات الخارجية في الزم احاطة الذهن عالا بتناهى وهو عال ( قول نصف وثلث ) اى سبه الدئنين نصف والثلاثة ثلث وهكذا الىذكر افسام التقدم وفدكان الاولى المسنف ان يقول كافي الموانف ومن افسام المضاف التقدم والتأخر ثم يقول واقسام التقدم ليلتئم الكلام بعضمهم بعض فالملازاده والتقدم والتاخر بديهيا التصور يعرفهما كلافكروروية والحصرفى الافسام الخسمة ثابت بالاستقراء وقداع مرض عليه بأن تقدم اجزاء الزمان بعضها على بعض خارج عن الجسة افهذا التقدم ليس زمانيا والالكان للزمان زمان ولاماسواه من الافسام وهوظاهر وأجب عند بانه زماني اذا لمعنى بالتقدم الزماني كون المتقدم قبل المتأخر فعلية بقتضى عدم احماعهما والجزء المتقدم من الزمان كذلك بالنسية الى المتأخر منه فيكون تقدمه زمانيا لا كونه في الزمان المتقدمكي يلزمماذ كرتم وقبل هدذا التقدم طبيعي وابس ببعيد الزمانية على راى الحسكاء والمعية الذاتية على راى المسكلمين ففيهما نظر وتأمل لان المعيه عبارة عن سلب التقدم والتآخر في المعنى الذي نسب الميه

JL

کل

اف

45.

اهم

این

ص

تان

(قوله انهى ينصرف ) ليتشعرى في اىشى هدا التصرف ادليس في صدر عبارته نقل عن شي حتى رجع البهو ينظر فيه ( قوله اقول)فيه تأمل هذاعلى تقدير محته وقد علمت مافيه ( قول متناه في الحادث فقط) أى لاالقدم ذكر الامام اسعر فه في شامله ان البرهان فام على استحالة دخول مالانها بةله في الوحود من الحوادث لادائه الى السلسل المفضى الى نني العوالم المنني برهان الفطم والتطبيق وغيره من البراهين امادخول مالانهاية له في الوجرد من الواحبات في الامانع منه اه ذكره الشيخ محى الشاوى في حواشي الصغرى (قله على الراجع) بقتضي ان هناك قولامي حوما يحراز دخول مالانهاية له في الوحود من الحوادث ولم يجرز ذلك احدمن المتسكلمين ولعمله اراديه ماسيذ كره من قوله او يقال ذلك الجواب الخ ( قله الفاعدة ) وهي كل مادخل في الوحود من الحوادث متناءني الوجود بالتحقيق أى المحقق الوجود فقوله لابالاعتمار تفسيرله ( قِلْهُ ذَلك ) اىعدد مالتناهى ( قِلْهِ من قبيل الثاني ) اى الموجود بالاعتبار (قوله وفيه مافيه ) لاشي فيه بعدما احطت علما عاحققناه لك ( قوله مالغير الاصحاب ) العله عنى جم الفلاسفة وهم لا محوزونه الضا اكنه لزمهم من القول بقدم العالم قداً مل ( قول فالمفالات) اى الاقوال وقدد كرها ( قاله وجوابه ان القوم صرحوا الخ ) قال شارح الطوالع السبط الذى لايتر كسعنه غيره لا يعد لاحداثاما ولاحداثافصا لان كلامن الحدالنام والناقص لا يمكن الالماله جرء والبسيط لاجرء له ولايحد بهغيره ضرورة عددم كونهجر ألغيره كالواحب فاله لاحزءله ولا هو حزء لغيره فلا يحدو لا يعد به والديط الذي يتركب عنسه غسيره لا يحد لانه لاحزء لهو محذالغيريه لانه حزء لغسيره كالحوهر فأنه بسيط لاحزءله و سرك عنه غيره لانه دنس للجواهر فلا عدو مع نه غيره والمركب الذى لايتر كب عنه غيره محدلان له حز أولا يحد الغيير بهضرورة عمدم كونه حرأ لغيره كالانسان فانهم كبمن الحيوان والناطق ولايتركب عن الصواب فإن الجزء السابق من الزمان لكونه معد اللجزء اللاحق التقسدم والتأخراتهي تمان الحصرفي الافسام الجسة استقرائي وهل مقولية التقدم على تلك الاقسام بالاشتراك اللفظي او بالاشتراك المعنوي على سيل الله كيان وهوما اختاره صاحب النجر بد نصر الدين الطوسي

للا تركيب منه اه مصر مف أقول فيه تأمل منحهةان مادخلف الوجودمتناه فيالحادث فقط على الراحح والكلام فهوسكنان هالالقاعدة فى الوحود بالتحقيق لا بالاعتبار فبجوزفيه ذلك وعدم النهاية في النسب من قبيل الثاني كافي النظير اعنى الواحد نصف الخ فيكون حائز اوفيهمافيه منحهة أن المدعى أن النسبة حنسالنسب السبع والجنسموحود بالتحقيق الالاعتمار كالاعناعلى دوى الإيصار او مقال ذلك الحواب مبنى على مالغير الاصابمن حوازدخول مالانتناهافي الوحودوذهب من نب الى التعصيل منهم كارسطوا إلى ان الاحتاس العالمة عشرة وهى المقولات فالمقالات في الجنس العالى اربعوفي المقام امور وفسوائداما الامورفمينها ان هدده المقولات كسف تكون احناسا عالمهم كون كل مفولة منها ماهمة مركبة من حنساء منها

الاجناس العالية تعريفها الماهو بالرسوم النافصة لانها لا يتصدو الهاجنس كيف وهى العالية ولافصل آخر لان تركب الماهية من المرين متساو ييزغير معفق بل هوا-تمال ومنهما كيف يكون الجوه رجنسا عاليامع كونه تحت مطلق

وتقدم بالذات والطبع على معنى ان المتقدم وحد هدون المتأخردون العكس كنقسدم الجزء على السكل وتقدم بالعلة كنقدم الشهس على

عنه غيره ضرورة كونه نوعاسا فلا فيحدولا يحديه والمركب الذي تركب عنه غيره بحدلان له جزأو بعد الغيربه ضرورة كونه جزأله كالحيوان فأنهم كدمن الجسم النامي الحساس وتركب عنه غيره كالانسان فدحد الحبوان وعديه فالحدللركم سواء كانحمد اتاما وحمدا ناقصا وكذا الرسم النام ضرورة تركبه من الجنس والخاصة واماالرسم الناقص فبشعل البسيط والمركب وكل ماله خاصه لازمة ينه غدير بديهي التصور يرسم ذلك الشيَّ بها (قوله لهوا حمال) استدل على طلانه بأنه لوتركبت ماهية حقيقية من امرين متساويين فاماان لا يحتاج احددهما الى الاسخر وهومحال ضرورة احتياج بعض اجزاءالماهمة الحقيقية الى البعض او يعتاج فان احتاج كل منه ما الى الآخر بلزم الدور والايلزم المرح ح للا مرحح لانهماذاتمان متساويان فاحتماج احسدهما الى الاسخر ايساولي من احتياج الاتخر اليه فد كره الرازى في شرح الشمسية وهوغير تاملا اوردواعليه من الانطار واستدل في شرح المطالع بدا لي آخر وهوان كل ماهسة اماان نكون حوهرا اوعرضافان كانت حوهرا يكون الجوهر جنسالها وان كانت عرضا كان احدالتسعة حنسالها فلا يكون تركيها منامين منساويين فقط وان فرض تلك الماهيمة حنسا من الاحناس العالية فالجوهرمش الالوتركب من احرين كان كل منه ما اما جوهرا اوعرضا لاسبيل الى الثانى والالكان الجوهر عرضا اصدقه على الجوهر بالمواطأة اذاله كلام فى الاجراء المحمولة ولاالى الاول لانهلو كان جوهرا منه متقدم عليه طبعا ( قوله وتقدم بالذات والطبع ) قال القاضي مير واعلمان التفدم بالعلة والتفدم بالطبع مشتركان في معنى واحد فسمى التقدم بالذات وهو تقدم المحتاج اليه على المحتاج ور بما يعتر للعني المشترك تقدم بالطبع ويخص التقدم بالعلية بامم التقدم بالذات والشيخ استعملهما فى فاطبقور بال الشفاء كذلك ( قول و تقدم با الله كتقدم الشمس الخ ) وكتقدم حركة البدعلى حركة القلم لابالمكس وهكذا كلعانهم معلوطا ووجهمه صاحب الشرح الجديد عماينيني الوقوف عليه ( قاله و تقدم بالذات والطبع الخ) يشمرك التقدم بالعلية والتقدم بالطبيع في معنى واحد بسمى التقدم بالذات وهو تقدم المحناج البه على المتاج فأن المناخر

فى كل شنهما بحداج المتقدم الاانه في التقدم العلمة يكون المتقدم علة في

لبس

4.9(

(La

حالة

خول

انالا

بذلك

ادث

سرله

حود

هناه

بضا

وال

لان

You

اعدا

وهل

نوی

فاما ان يكون حوهر امطانها فيارم تركب الجوهر من نفسه وغيره او جوهرا مخصوصاوالجوهرالمطلق جزءمنه فسلزمان يكون الشئ حزأ لحزءنفسه وانه محال تمضعفه وبين وجهضعقه عافيه طول فارجع المسه ان شأت (قوله شي ومد كور) أي ومعاوم اه وممكن وموحود وماهية وغيرذلكمن المفهومات الشاملة ( قوله عرض عام له )لصدقة على الجوهر والعرضوفي كون المفهومات الشاملة إعراضاعامه لما تحمُّ المحمل أمل ( قول دون فسهه ) الذي هو المعرض قبل ان كل نوع من الاعراض السعة بقيمة المفولات مغسل منسالم المحتمد فلم معمل العرض جنساعاليا شاملاللنسعة وتكون الاجناس العاليمة اثنين فقط الجوهرللجواهر والعرض لغيرها وقدعلمت انهذا واردعلي من حصل الاحناس العالبة عشرة كارسطوو من تبعه (قول لتوقف ما تحده علمه) أىمن حبث المدهل ضرورة توقف تعهل المركب على تعهل اجرائه (قوله واماالمنأخر فيفال علىمافا بالتفدم فتعددافسامه بتعددالمتقدم وترك التعرض لهالظهورهامن مفاراتها (قاله وتفدم بالمكان و فاله تقدم بالرنية) قال ملازاده وهوما كان اقرب من غيره الى مدا محدود لهما وتقدمه هوتلك الاقريمة وهواماطبيعي انام بكن المدأ المحدود محسب الوضع والحعل بل محسب الطبيع كنقدم الحنس على النوع واماوضعيان كان المبدأ بحسب الوضع والجعدل كثرتيب الصفوف في المسجد بالنسبة الى الحراب اى كتقدم الصف الاول على الثانى والثانى على الثالث وهكذا الى آخرهابالنسمة الى الميدأ المحدود الذي هو المحراب ( قل و وتقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل ) قال السيد في حاشية التجريد قيل علسهان اربدبالسبق معناه اللغوى فذلك غير حاصل في الشرف اصلا وان ار مديه معنى آخر فلامد من بيانه وقداعت درعنه بان زايادة العقل والشرف سسالتق دمني المحالس عالباو للزممنه ان يكون معنى السنق بالشرف داحهاالى السبق بالرتبة الحسية فلايكون فسما رأسه اه والسيق ععنى التقدم فاوردهناك يردهناوفي بعض حواثبي شرح اساغوحيان المتأخر بخلاف التقدم بالطبع وعلى كل فهو تقدم ذاتى ( قوله اذاجعل المبدأ المحراب) لانه حينتذ كون الامام أقرب البه من المأموم فيكون سابقا ومتقدما عليه فأن المتقدم بالمكان ماكان أقرب من غيره الى

شئ ومذ كور وجوابه ماذ كرلا بصلحان يكون جنساعالباللجوهر لفهمه درنه كما تقدم فى الوجود بعلهم الجوهر جنساعاليا دون قسمه الذى هو دون قسمه الذى هو وجهه كامراعنى ان العرض ماوجهه قلت وجهه كامراعنى ان العرض لو كان حنسا لتوقف ماتحة عليه عليه المدون الم

ضوئها وتقدم بالمكان كتقدم الامام على المأموم افجعل المبدء المحراب وتقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل

واللازماطيل بخدلاف الحوهر فانماتعتهمتوقف علمه ومنها انهمردوا حنسية الوجود بالتشكيل الذى هومن استبايه فيه النقيدم والتأخر فيقال مثلهفي الحوهر لتفسدم الحواهر معضهاعلى معض بل فی کل کلی و بر تفع التواطؤ وحوابه ان الاختــلاف الموحب للتشكيك لامدوان يكون واقعا في نفس المفهوم الكلى فالوجودلكون ماذكر من التقدم والتأخر واقعافيه من قسل المشكك مخلاف الحواهر مثلافان تقدم بعضهاعلى بعضو تأخرها لسرواقعا فيهابل في وحوداتها وكذا يقالفي الانان اختلاف افراده بالتقدم والمياض مثلا Kur Leis Halaneldal لمكون ماذكر خارحاعن مفهوم الانسان والحاصل ان الشحكال معناه الاختلاف في نفس المفهوم

الاحداد في مسالمهوم ومن خواصها وجوب انعكاس كل واحد من المنضايفين الى الاخر اى يحكم باضافة كل واحدمن

واللازم باطل) لانه تعقل الابن والمتي مثلالا نفتقر إلى تعقل العرض واحسن من هدذامافاله في شرح المفاصد من انالعني من الحوهر ذات الشئ ومقيقته فيكون فراتيا بخلاف العرض فان معناه ما يعرض الوضوع وعروض الشئ للشئ انما مكون سد تحقق حقيقت فلايكون ذاتما لما تحتسه من الافراد وان حازان مكون ذا تيالما فيسه من الحصص كالماشي العارضة الحيوانات ( في لهردوا منسية الوحود ) فقالوا لانصح ان يكون حنساعالمالانه من قسل المشكك والاحناس العالسة من قبيل الذائبات وهي لاتنفاوت كانقدم شرحه و بقدة المكلام غني عن البيان ( قوله اختلاف افر اده بالتقدم )أى تقدم بعضها على بعض فى الوجود وقوله والبياض أى اختلاف افراد الانسان في حقيقة الساض فان الصقلى مثلا اشد ساضامن الرومي وهكذا فالاختلاف شدة البياض وضعفه وافع في مفهوم الابيض الخارج عن حقيقه الإنسان العارضله (قوله وقد زعتم أن بعضها بسيط) الكلام مع الفلاسفة والمرادبالسيط هنامالاترك فيه أىهى ماهيات بسيطة (قوله وجوابه) منع للازمة فهونفض تفصيلي قال في المواقف وشرحه انماجكم بكون الماهيةم كبة من اجز اءسواء كانت اجنا ساوفصولا وغيرهما اذاعلم انهامشاركة لغيرهافىذاتى ومخالفة لدلك الغديرفىذاتى بالمعنى المذكوراذ يعلى الضرورة ان مابه الاشتراك غيرمايه الامتياز ولمالم يكن شئ منهما خارجاعنها كانتم كبه منهمالا أن يشركاني ذاتى و مختلفا بعارض من جلة انواع السبق السبق بالشرط وذكر كالاماغير محر رهناك بيناه فها كتباه على الشرح المذكورونحر يرالمسئلة يؤخدن مماهنا فاحفظه فكثيرامايغلط فيمه ( قرلهومنخواصهاوجوب انعكاسالخ ) قال السله فده الخاصة انماهي للضاف المشهوري اعيني المعروض من حسثانه معروض لعارضه كالابوالابن والعالم والمعاوم والعاشيق والمعشوق حتى اذانسب احدالمشهورين الىصاحبه وحب العكاس هدده النسبة واماالمضاف الحقيق فلانسبه فيه حتى يتصور الانعكاس اذلامعني لقولك ابوة البنوة وفي قبدا كينيه اشارة الي ذلك من كان له قلب فقد كر

مبدا محدود لهماو تقدمه هو تلك الأقربية ( قوله ومن خواصها وجوب

انعكاس الخ ) أفاديه انه لم ستوف ذكر الخاص وليس هدا الانعكاس

u

1

ل

ان

لذا

مّل

ران

ون

ثبوتى اوسلي لجواز كونهاى كونذلك الذاتى اعنى مالس بعرضي تمام ماهم ما كافر ادائسه الذى هوطسعة نوعمة فان افر اده تختلف بالتعينات الني هي امورعارضة مع ان الماهية واحدة لاتركسفها وكذلك الوحود شارك الماهيات الموحودة في الثبوت و يمتازعنها بقيد سلى هوانه ليس مفهوسه الاالثبوت فقيط وللناهيات احروراء موليس يلزم من ذلك تركب الوحود اه مع حذف واذا علمت هذا نقول الجوهر كالقدم عدمن اقسامه المحردات ولاتركس فيها ومقتضى كونه جنسا لحاان تهايزعن نفسها بفيودذانيه فبونسة وعن غييرها كذلك فيلزم التركيب وهوخلاف المفي وش هداا حاصل الايراد وحاصل الجواب مااستفدته من انذلك ابس بلازم بلقد تقسيز بقبود سليمة وتكون مقيقتها هيذلك الحنس فالعمقول تميزت عن بقية اقسام الجوهر بالتجرد عنالمادة الذي هوقيدساي وكذلك النفوس وتمايرت عن النفوس بعدام تعلقها بالبدن تعلق المدبيرو التصرف كميزها بعدم تعلقها بالغير تعلق الأثير فلا يلزم من اشترا كهمافي الجوهرية ومشاركتهما للغمير فها ايضا الركب كبقية الاقسام وفدقال السيدفي عاشية شرح التجريد ليسمعني كون الجوهر جنسالم اتحته انه جنس لجمع ماصد فعليه فان ذلك يمتنع في اي حنس كان خرورة ان احناس الماهيات النوع مة صادقة على فصولها سدق العرض العام اه ومعناه ان الحيوان مثلا يصدق على الناطق الذي هو فصل لماهية الحيوان النوعية وهي الانسانية فيقال (قله من حبث هومضاف البه ) بعني انه اذا اخذ ذات كل واحد من المضافين من حيث إنه مضاف لصاحبه ونسب إحدهما إلى الاتخر وحبان تنعكس هذه النسبة فننسب للا تخر البه ايضا فاله السيد ( قوله واذالم تعتبرا لحيدة الخ) ومنى أعماقه داباللحيثية وقلنا من حدث هومضاف

اليه لانه إذا لمراع هدده الحيثية لم عجب الانعكاس فال في شرح الطوالع

وهذا الانعكاس غبرالانعكاس المذكورفي المنطق اهم اي فهو انعكاس

لغوى وانماكان غسرالمنطق لان المنطق هوان يجسل الموضوع محمولا

والمحمول موضوعاوه به يناجعه ل متعلق المحمول موضوعا مم يكرر ذلك

المذكوري المنطق ولذلك فسره بقوله العالم بأضاف الخ ( قوله من حبث هو مضاف البعد) الى لامن حبث ذاته فالح ثينه التقسيد ولذلك قال

المشكات فافههم ومنهاان الحوهر مثلالوكان حنا عالمالماعنه لكان امتماز ماعته من الانواع اعضه عن مض الغمول الذائبات فحند الكون كل نوع منها م كمامن الحوهد مة ويما غيزيه صغرهمن الانواع فنكون كلهام كية وقد زعتمان سنها بسيط وحوابهان كون الحوهر حنسالما محته لا يقتضى ان جدع ماتعته مي كسمنه ومن الفصول كا زعت ال مض ماعند كذلك ويعضهوهو السيط عيز بنوعه وشخصه فلكون

المتضا يغين الى صاحبه من حيث هو مضاف اليه فكما تقول الاب ابو الابن تقول الابن واذا لم تعتبر الحيثية لم يشحقق الانعكاس كالواضية

منفصلاعت المركب قبل وهذا الجواب اقناعى ومنهاان الجوهرلوكان جساللجواهسر لكانت فصولها ايضا جوهر ية لانفصل الماهية من مقولة جنسها لانهالا تتركب من احمين متنافيين واذا كانت فصول الجواهسر كانت فصول الجواهسر

هوانسان طوقلت آلاب ابانسان لانتن العكس فلايقال الانسان انسان ابقال في شرح المقاصد وطريق معرف الانعكاس ان تنظر في اوسساف الناطق حبوان فصدت عليه كصدت الماشي وانما كانت الحيوانسة ليستذائد فالناطق لماسننقلء نهمالنصر بحبان شيأمن الحنس واحزائه لبس داخلافي القصل واذالم مكن داخلافه كان عرضاله وأوضع مما فررته مافيل هناحاسل الجواب منعان كون الجوهر حنساعا لباللجواهر استلزم تركب ماتعته من الانواع بل اللازمله ان يكون ماتحته حقالتي مهايرة تمان التمايز نارة يكون بالفصل كافي الماهية المركبة ونارة يكون التميز بنفس الحقيقة وشخصها كإيقال الوجودعين الموجودو يقربمن هذاما يقال علامة الحيم نقطه من تحتها والخاءمن اعلاها والحاء تعير بنضها واهمالهامن النقطفالجيم والخاء يمزلة المناهية المركبة والحاء بمزلة المناهية البيطة (قلهقيل) وهذا الجواب اتناعى والتعبير مشعر بالتضعيف وهو كذلك ( قُله لان فصدل الماهية من مقولة جنسها) اعلم ان العامله مفهوم غيرمفهوم الخاص و شحصل مفهوم العام بالخاص فكون لكل واحددمنهما صورة عقلمة مغابرة لصورة الاتخرولكن هويتهمافي الخارج واحدة فلاتمار بنهماني الخارج بلفي الذهن ففط فزيد هو الانسان وهوالحبوان وهوالناطق ولانعدد في الحارج بان بكون الحيوان موحودا في الخارج و بنضم اليه موحود آخر هو الناطق في مصل منهما ماهية الانسان تم ينضم الى هذه الماهية موحود آخر هو المشخص المخصوص فيحمسل منهماز بداذلوكان هناك تعددخارجي لمينصورجل مند الاشياء بعضهاعلى بعض بالمواطأة هذا القدرون التحقيق محتاج اليه هناوله بقية في شرحى المواقف وحاشية النجر بدالسيدويه تعلم وحه كون فصل الماهية من مقولة حنسها لان الفصل في الحارج هو الحنس والنوع والشخص فلامو حود خارجا الاالشخص وهومن مقولة الجوهر فيكون الجنس والنوع والفصل كذلك إذهى عين الشخص خارجا وانحكم المتعلق مضافاالى الموضوع وبجول مجولا فقله فاوفلت الاب ابانسان الغ) عمارة المواقف مكذافا لله اقلت هذا ابلانسان لم مارمان هدا الانسان اه وعبارة شرح المقاصدواما إذالم تعتبر الحيثية لم يتحقى الانعكاس كااذافيل الاباب انسان لميكن الانسان مضاف إلى الاب فاذالم تعتبر الحشية الخوفهم منه إن هذه الحاصة أعاهى المضاف المشهوري وهوالمعروض للضاف الحفيق كإنفده ولاينصور الانعكاس في المضاف

اڻ

بال

من فال

العيقل يتغارها وتمار بعضهاءن بعض ذهناه باعتمار صورها العيقلية توصف بالحنسية والنوعية والفصلية لان هدند صفات الاجز اءالذهنية فتارة بؤخه ذالحبوان مثلا شرطشئ فيكون عين بعض انواعه واخرى بشرط لاشئ فيكون حزأله ونارة لابشرطشئ فيكون محولا عليه فالتحقيق انهدنه الصوراشئ واحدلا تعددفي ذاته ووحوده بلهوأم بسيط ذانا ووجودا ينتزع العقل منسه باعتبارات شتي هسذه الصور المنخالفة وهذاهو الفول بان الاحزاء الحمولةهي عن المركب في الحارج ماهسة ووحودا وانحعلها في الخارجهو بعنسه حعله فسه ولاامتياز منهماالافي الذهن فقط وهناك افوال آخر قدضعفت فان قلت اذاقلنا الانسان حيوان انكان المحمول غيير الموضوع يلزم من الحيل بالمواطأة المركم بوحدة الاثنينوان كان عينه بازم حمل الشي على نفسه فلا يكون مفيدا بالايكون هنالا حل حقيق وجوابه ان معنى حله عليمه هوان هَذَ بِنَ المُفْهُومِينَ المُتَعَارِ بِنِ فِي العَقْلِهُو يَنْهُمَا الْخَارِحِيةُ وَاحِدُهُ ﴿ قُولُهُ جنساها) اىلىلاالفصول كجنسهااى كالمجنس لجنسهاوهده فلايقال انسان ابوالمصنف زادفي المنعبير مااوحب المنعبير ( قل اذ وضعته بالعين المهملة ) اي اعتبرته ووصفت به ومحصله انا تحمع اوصاف كلمن الطرفين وتنظر فيهافأى وصف وحيدناه بحيث إذا اعتبرناه مع موسوفه ورفعناماعداه من الصفات فلم نعتبرها بقيت الاضافة بينهما واذارفعناه ووضعناغ يرهمكانه لم نسق ثلك الإضاف فذلك الوصف هو الاضافة المقمقمة فأذاعرناعن كلواحدمن الطرفين عمايدل عليمه مأخوذامع الاضافة الخفيقية سواء كان افظا مفردا كالاب اوم كبا كذي الحناح ونسينا احدهما الى الاتخر انعكست ثلث النسية قطعا قاله السدوقد تصعب رعامة فاعدة الانعكاس سهااذالم يكن للضاف من الحانب الاسخراسم كالحناح فانهاسم لاحدالمتضايفين ماخوذ إمع اضافته وليس المضاف الاتخراعدني ااطيراسم كذلك فيقال الجناح جناح الطيرولا

الحفيق فلا يقال الوة البنوة ( قول اذا وضعته ) بالعين المهملة اى اعتبرته ووضعت به وحاصل ماذكره الانجمع اوصاف كل من الطرفين و نظرفها فاى وصف وحد ناه بحيث اذا اعتبر ناه مع موصوفه و رفعنا ماعداه من الصفات فلم نعتبرها بقيت الاضافة بينهما و اذا رفعناه و وضعنا غيره مكانه لم

العالى جنسالها لجنسها فيلزم ان يكون للفضول فصول اخرى تمييزوهى حوهرية لمامى وهكدنا

الطرفين ها كان اذا وضعته ورفعت غيره بقيت الاضافة واذارفعته الاضافة فهوالذى البه من الاضافة فهوالذى البه من الابن البنوة مع اعتبار البواقي مضافا البه واذارفعت البنوة مع اعتبار البواقي الم تتحقق الاضافة انتهى مطلقة اى غيرمعينة او معطلة اى عيرمعينة الم

ی

مور

رج

أفلنا

طأة

کون

وان

वाइ

سلاه

اه اذ

ساف

pa al

الم-ما

عليه

مي كما

لمعا فاله

الحانب

، وليس

ـر ولا

اعتبرته

ظرفها

داه من

daik.

متناهسة ومثل هداا يحرى في كل مقولة مثلا الكنف لوكان حنسا الكيفيات لكان لمافصول الضامن الكفياتلا مرواذا كان لمافصول من الكيف كان الكيف حنا لتلك فيكون لتلك القصول فصول انضامن الكيف ويتسلسل وجوابه تسليم انهاجوهر يةومنع كون - الجوهر حنسا لهالقاعدة ان الحنس عارج عن ماهية الفصول عاشه ان الناطق شي دو نطق و كونه حوهرا اوحسماوصف له خارج عنه فلا بازم من كونه حوهراكونه جنسا له حتى بازم عدم النهاية في ذات المركب الحوهر سلمنا ان الحوهر حنس للفصول لكن لانسلم لزوم القصدل لها لان الفصول اعانكون للانواع لاللقصول لانهاغنيةعن تميزها عماشاركها في ذلك الجنس الذي هو الحوهر ية منجهـ هان حوهرالماهمة الذيمو القصلهوجوهرهاالذي هوالجنسالة بربالفصل عما شاركه في الحو هرية و النغاير بينهما اعتباري

المقدمة ممنوعة كاس أتى ( قوله و يتسلسل) بسه دا بنسلسل بل اجتماع امورلانهاية لحافار ادبالتسلسل وحودامور غسيرمتناهية على القول بوحودالكلي الطميعي فيالخارج يلزموحودالامور الغسرالمتناهيمة بالفعل وعلى القول بعدم وحوده وبإن الاحزاء الذهنية امورا نتزاعية من الهرية البسطة بلزم وجود الأمور الغير المتناهية بالفرض عمي لوقدر وحودهالكانت غيرمناه له (قله لقاعدة ان الحنس الخ) قال في شرح المطاام واماحنس الفصل فهرغير معقول لانهلو كان للفصل حنس يكون مشمركا بين الماهمة ونوع ماتحقيقا للاشتراك والجنسية فانكان تمام المشترك بينهما يكون حنساللماه به وان كان بعضام نهمام المسترك يكون فصل حنسها ولاشئ من أحزاء الجنس بداخل في الفصل والالم يكن المجموع فصلال بكون الفصل بالحقيقة الحزء الآخر وأيضالودخل الحنسأ وحزءمنه في القصل بازمالته كراد في الحيد المام وانه باطل اه ( قاله وصف له خارج عنده ) هومعني مانقائاه سابقا عن السيد ان احناس الماهيات النوعاسة صادقة على قصوطا صدق العرض العام فنذكر (قول سلمناان الجوهر حنس الفصول) أي على طريق الحول وارحاء العنان والافجنس الفصل غير معقول كانقلناه وليته حذف هدذا المكلام منهذا الىقولهومنهاان الامكان الخفان جواب السؤال المورد قدتم بدونه وهو محض أوهام يختل به الحلام كماســـنبين ( قول والتغاير ينهما أى بين النوع والفصل اعتبارى لانكان اعتبرته من حيث النطق يقال الطيرطير الحماح وانشئت رعاية فاعدة الانعكاس ههنا فاعتسر المضاف من الطرف الا تخر الفط دال على النسسة كذي الحناح فأنه مجب الانعكاس حيلت اه (قرار ومن خواص الاضافة أنها أذا كانت مطلقة الخ ) اعلم أن هذه عدارة شرح المقاصدولم بعبر بلفظ الخاصة واتما ذكرهماذين القسمين في ضمن تقسمان ذكرها وعمارته هكاذا و يسكافؤ الطرفان منى ان الاضافة اذا كانت في احد الطرفين محصدلة كانت في الطرف الا تخركذاك واذا كانت فطلقه فطلفة مثلا الضعف العددي على الاطلاق بازا النصف العددى على الاطلاق والضعف الذي هو العدد كالاربعية مثلاباز اء نصفه كالاثنين تمذكر تقسمات آخر فقدادرج ماعرعنه بالخاصة ابضا في الاقسام وكذلك

🛊 ۲۳ \_ مفولات 💒

فهوالقصل واناعترته من حمث الحبوانية والناطقمة فهونوع هكذا قيل وهو كالم ظاهرى حورى فيه كالم المصنف والحق ان التغاير بين النوع والفصل باعتبار الوجو دالذهني الذي باعتباره عدالفصر ل فصلا والجنس حنس حقيق كإساف لك تحقية ــ فان النوغ مجوع الجنس والفصه لي فهو ماهه في كبه والفصل حز وذلك المركب وكه وعقل ان النغاير بين الكل وحرثه اعتماري فقد بر ( قاله انهي) لميذ كرفي صدر العبارة مايفيد العزو فلت شدعرى ذاك المنتهى كلام من ( قله وتسليم التسلسل ) ممقانه ذا انتقى ان يكون للقصول احناس انتقى التسلسل واعما بلزم على تقدير ان يكون لها أجناس فان قلت مفادقوله منع كون الفصول أحناسها حواهرالخانتفاءان يكون الجوهر حنسالها لآانها لاحنس لها أصلاو حينئذ يلزم التسلسل قلت نعم لكن هدنا اليس هو عين مااسلفه فان قوله سابقا ومنع كون الحوهر حنسالها وقوله بعسدو كونه حوهرا أوحسها وصف له خارج عنه الخ يفيدان لاحنس لهاأ صلا فالذلك فرع عليه قوله حتى يلزم عدم النهاية الخوحينكذ كان حق التعبير منع ان يكون الفصول أحناس حتى يتطابق السابق واللاحق وعلى كل حال لانسلم ان محصل الجواب الاول ماذكر بل محصله منع التسلسل بنني ان يكون للفصل جنس فاهناسهو (قوله بناء) راجع لسايم أى ان السلسل انعايمتنع فى الحواهر المركبة لامطلفا أى ليس ممتنعا مطلفا خصوصا اذا كان اعتباريا أى جاريا في أمورا عتبار بة وفوله جدلارا جع لسليم وأفول قد مستبيع المواتف ويعتسان عن المصنف بأن تقسيم الشي الى اقسام خاصمة من خواص ذلك الذي الاانه يرد عليمه امران الاول ان تفسير الاطلاق بعدم التعيين والتحصيل بالتعيين غيرمناسب بل المناسب ان يفسر الاطلاق بعدم التقييدو التحصيل بالتقييد كالايخني الثاني ان قوله في آخر العبارة اله ملخصا من غيران بذكر العبارة التي لخصها معيد في صناعة المدوين لان فسه حوالة على مجهول فكان الاولى ان يقول ملخصا من عبارة كذالا قال ان قوله سابقاقال في شرح المقاصد

وطر يقسه الخ يفيدان هذه من تعسف عبارة الشرح المذكور لانانقول لاافادة مع خفها بقوله اه و تصدير هدف العبارة بقوله ومن خواص الاضاف م كذا فان هدذا الصنيع يفهم ان هدذا كالم آخر غير الاول

واذا كان نفس الحنس الذي عسرفلا عناج الي الميزأيضا نعملو كان غبره ذاتا ووجود الاحتاج مثلا الحوهر الذيهو الحساس أوالناطق هو بعثه الحوهر الذيهو الحسم أوالجوهر الذي هوالحوان لكنه باعتمار حصول الحسأو الناطقية صارحياسا أوناطقا اه أقول وحاصل الحواب الاول منع كون أحناسها جواهر وتسليم السلسل بناء على أن منعيه في الجواهر المركب لامطلفاخسوسيا انكان

اعتبار باجدلا والثانى بالمكس فلتوفيه انهم صرحوابان الفصل لابله وان بننهى الى فصل بسبط كافي العلامة السنوسي

كانت في الطرف الا خو كذلك مثلا النصف

أسلفت الثانه كان اللائق حذف هدذا المكلام رأساحتي نكون في غنيمة عن مدالفلم والاتن احتجنالل كلام فيقول اماقوله انماعتنع في الجواهر المركبة قدنهمناك سابقاعلى انهدناليس تسلسلاو انماهو احتماع أمور لانهاية لها وبناء على هذايتم الحصرفانه إعمايلزم ماذكر على تقدير تركب الجواهر فيقال ان للفصل حنسافيحتاج لميزعماشاركه في ذلك الحنس وذاك المميزهو فصل أيضاوله حنس فيحتاج لمميزوهكذا فبلزم التركيب من أمور لانهاية هافاما اذا انهى المركب الى بسيط لاحز وله فلا وهدا كلامحسن امالوحرينا على ظاهره وان هذا تسلسل فالحصر م فانه محرى فيأمورموجودهسواءكانتح كبه أوبسيطه حواهرا واعراضا واما فوله حدلافيقتضي ان الحواب السابق ليس تعقيقيا بلهو الزامي وليس كذلك فذأ مل (ق له والثاني بالعكس) أى منع التسلسل وتسليم ان الجوهر حنس الفصول هذام ادمهن العمارة وقدعلمت ان النسلسل منتف في الجوابين فرحمالمنع ان مكون للفصول أحناس وهو الاول أوط اأحناس حوهر بة وهوا لثانى والساسل على كابهما منتف كانبهناعليه ( قوله وفيه) أى في الجواب الثاني (قوله كافي العلامة السنوسي ) عبارته هكذا واماالفصل فانكان مساو باللهم وكان هوتمام الحزء المميز لهافهو فصل قريب فماوان كان مساويا لهاولم يكن تمام المسير فهو حزءمن تمام المميز ومساوله لانهمامعا يساو يان الماهية فهوأ يضافصل المام المميز فان كان تمامالميزه فهو فصله القريب والافهو حزءمن تمام الميزله ومساوله ولا واماانه من الشي المذ كوراوغيره فلا ( قوله كانت في الطرف الا تخر كذلك اى اذا كانت مطلقة في طرف كانت في الطرف الا تخر مطلقة اوكانت محصلة في طرف كانت في الطرف الا خر كذلك قال في شرح المواقف هدذا ان حصلنا موضوعها فقط لم يلزم تحصل المضاف المقابل له فتحصيل الرأسمتي تصيرهذا الرأس لايوجب تعين من له الرأس وننى ان الرأسية مضافة عارضة بعضو مخصوص بالقياس الى ذى الرأس فاذا حصلناذلك العضومن حيث انهجوهر معين حتى صارهـ ذا الرأس لم يلزم نمنى تلك الاضافة فدلك الوسن عدو الاضافة الحقيقية (قوله كانت في الطرف الا تخركذلك ) اى اذا كانت مطلقة في طرف كانت في الطرف الكذا الملا المس المان المان

رانما مرل طا مفان ما ها

صـل صـل اعتنع اكان

صول

نول قد ----

فسسیر سبان نانیان

خصها ولی ان لمقاصد

ىھاقىد ئانقول . .

خواص الاول

ت

بدان ينتهى الحان بكون حزأ مساو بالمعض العمقول وتمام المعيزله لئلا يتسلسل ويلزم تركب الماهية مالايتناهى فهذا الفصل فريب لذلك الفصل الذيهم تمام بميزه و فصل فصل للباهمة الأولى فهم فصيل بعيدهما عرتبة أواً كثرهدا كاه إن كان الفصيل مساو باللهدة وان كان اعم منها والفرض انهفصل فهوفصل ليعض أحناسها كالحساس مثلا والمتحرك بالارادة الانسان بعسديم تبهأ بضااوأ كثر اه واستفيد منه شياتن الأول انه ذاريكون للفصل فصل الثاني ان القرب والمعلد في الفصل قد تكون في غير فصل الحنس و كالاهما ضعيف سنسن ذلك بعسد الهثال لماذكره على مانقل عنه محشه العلامة المناني عن شيخ شيوخه المز بي قال م هدده أمو رئقدر بة لا تعقق طافان شئت ان مضح الثهذا المكلام فقد درمثلا إن الناطق مركب من المكانب والضاحك ولاشك في تساوح ماللانسان واتمام المميزفهو فصل قريب للناطق وفصل فصل الانسان فأن قدرنا ان الضاء لم حزء من حزء الناطق كان فصلا بعد امن الانسان عرتتين ولاندان يتنهى الي تحام المميز والاادى الى توكب الماهمة من أمورغ مرمتناهم اه اماسان ضعف الثاني فهوان القوم بعدان عرفو االفصل بانه كلي محمل على الشي في حواب أي شيء هوفي حوهره قسمه مالى قريب ومعد فقالوا ان ميزعن المشاركات في الحنس القريب فقر سكالماطق للإنسان فانه عمزه عن مشاركاته في الحدو ان وان مد مزعن المشارك فيالحنس المعمد فمعمد كالحساس للانسان فانه عمزه عن مشاركاته في الحسيرا لنامي قال العلامة الرازي في شرح الشمسة وإنماا عتبر القرب والمعدفي القصل الممزني الحنس لان القصل المميزني لوحو دايس محققي الوحود بل هومبني على احتمال بذكرور عماعكن ان سندل على طلانه بانهاوتر كيت ماهدة حقيقة من أحم بن منساو بين الى آخر مااسلفناه في الطال تركب الماعمة من أحم بن متساويين والعلامسة السينوسي قسم القصل الى مساولله فوهوالذي يقصلها عن حنسها القريب كالناطق تحصل الشخص الذي هوذوالرأس نع اذاحصلنا لرأسية التي هي الاضافة الحقيقسة حتى تصيرهد فده الرأس وسسان تعصد لالاضافة في الطرف الا آخر مطافية وكانت محصيلة في طرف كانت في الطرف الا خركدلك

وغـيرەفهــداصريحنى

بازاءالضعف المطاق و بالعكس فاذاحصلت النصفية فيجانب حصلت الضعفية فيجانب الآخر و بالعكس والضعف المخصوص كاربعة بازاء نصفة كاثنين وكالعشرة فهي نصف العشرين فهي نصف العشرين مهدملة فال الحسين بن عبدالله ابن سينا بسين مهدملة مكسورة والف آخره مقصه رة نكاد الإضافات

لماهية الانسان والى أعممنها وهوالذى يفصلها عن جنسها البعيد كالمساسفانه فصل ماهية الانسان عن حنسها البعيدوهو النامي ثم قسم القسم الأول وهو المساوى الى قريب وهو تمام يميز الماهية كالناطق والى بعسدوهو حزءتمام الممزو المعديكون عرتمة وباكثروطاهره انهدا التقسيم في المساوى مكون في فصل الحنس وفي فصل الوحودو ايس كذلك مل لا يتصورهذا الافي فصل الوحود واما بيان ضعف الاول فلما قال السيد فىشرح المواقف الفصل القريب موتمام الجزء المميز فلا يجوز تعدده وقال في حاشيه الشمسية لا يكني في كون الجزء فصلا الحاهمة مجرد عميره لهافي الجلة للا مدان لا يكون تمام المشرك بينها و بين توع آخر اه فهذا عا نضعف أن يكون الفصل فصل فتامل (قله فهذا) صريح في التعدد المشار المه ماصر حوابه وكان الاولى ان يقول صريع في التركيب لان الكلام فمهولانه المستفادمن كلام الشيخ السنوسي حيث اعتبر للفصل فصلاوا ماالتعدد فانهان أريد بهان الفصل ينقسم الى فريب وبعيدوان للماهية فصو لامتعددة اكنهاليت في من تبه واحدة فهذا لأخلاف فسه وليس المكلام فمهوان أرادان ماه مأواحدة يكون لهافصلان أوأ كثرفي مرتبة واحدة فمتنع قال في المواقف وشرحه الفصل القر سالا بتعدد فلا مكون لشي واحد سواء كان نوعا أخيرا أولا فصلان قريبان أي في مم تمه واحدة والالاحمع على المعلول الواحد بالذات علمان مستقلدان وقيد

الا خرفت كون الرأس و دوالرأس منعينين اه ( قوله النصف المطلق) اى غيرمقيد بعد د مخصوص بازاء الضعف المطلق كذلك فاذا لا على العين للصفالتي كان ذلك الشيء مضابفا للنصف عمني ان ذلك الشيء ضعف له وقو له وبالعكس بعيني الضعف المطلق غيرمقيد بكونه ضعف عد د مخصوص مضابف للنصف المطلق لان ملاحظة كون شيء ضعف عد د مخصوص مضابف للنصف المطلق لان ملاحظة كون شيء مضاعفا لشيء يتوقف على ملاحظة كون الشيء الا تخر نصفاله وقوله فاذا حصل المختفصيل لما اجله قبله (قوله قال الحسين الخ) ترجمة ابن خلكان في تاريخه وكذلك صاحب طبقات الاطباء واطالوا في ذلك فراحه منا ماذ كر المصدنف تلخيص العبارة الشيخ و نصها على ماحكاه السيد عنه ماذ كر المصدنف تلخيص العبارة الشيخ و نصها على ماحكاه السيد عنه ماذ

(قوله النصف المطلق) اى الذى لم يقيد بعدد مخصوص وقوله بازاء

الدلات الدلات الدلال المالا المالا المالا المالا المالا

دفی ایمان ا

عدان رهره ريب

اهية

اركاته الفرب معقق طلانه

ماه فی نامات

ضافة

كدلك

الفصل بالقر سلان الفصل المعدوكذا المطلق محوز تعدده ويكون كلمن القصول المتعددة علة الجنس الذي في من الله كالناطق الحدوان والحساس للجسم النامي والنامي للجسم المطاق وقابل الانعاد للجوهر اتهى (قوله وابطال) لونم (قوله ويمكن انماهنا) أى قوله فهذا صريح الخطريف فرقدعامت ضعفها قوله وانه صرح بالبناء للجهول عطف على قوله صرحواوهذا اعتراض على الجواب الاول ( قول جوهر فونطق فقتضاه )ان الجوهر جنس للفصل ( قوله و عكن انه رسم وهو كذاك لان الجنس خارج عن ماهيمة الفصول كانفدم (قوله وان قوله عطف على انه صرح فهواعراض أن (قول وقدفهم) وجه فهمه ان فصل الماهية من مقولة الماهية مع عدم حمل الجوهر جنساله ( قوله انه لا بلزم الخ ) ممنوع فان الفصل حزء ذهني وهو باعتبار وجوده المارجي من مفولة الحوهر كالانسان فانه يوصف بالنوعسة باعتبار الوحود الذهني ولا عَدر جبدلك عن كونه من مقولة الحوهر كاسبق تحقيقه ( قوله ومنها ان الاسكان والوحوب) أى والاستحالة ( قاله لاندراجهما تعت مطاق النسفيه سمح بلهى كيفيات عارضه للنسبة بين الماهية والوجودوهي غبرالوحوب والامتناع والامكان التي حعلت حهات القضايا فان المبحوث عنه في هدنه وحود الوحود أوامكان الوحود والعدم أوامتناع الوحود فهى حهات رموادفي قضايا مخصوصه فيحمو لاتها وحود الشئ في نفسه

بعدان ذكران ما نقله صاحب المواقف ابس هو المنصوص عن الشبخ قال قدس سره واعلم ان المنقول في المباحث المشرقية من كلامه هو هكذا نكادة سكون الاضافات منحصرة في اقسام المعادلة والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة والتي بالحاكاة فاما التي بالذي واما فاما من السكم وهو ظاهر واما من القوة كالغالب والقاهر والمانع واما التي بالف ل والانف عال فكالاب والابن والقاطع والمالتي والما كاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس فان العدم على هيئة المعلوم والحس معاكي هيئة المعلوم والحس معاكي هيئة المعلوم والحسوس وكذلك نقلها السعد في شرح المفاحد والمصنف رحمه الله الحصه المنتبع الانسام هو المعادلة المسلم المعادلة المناحدة وكانه توهم ان المقسم لحدة الانسام هو المعادلة المداحد والمعادلة وكانه توهم ان المقسم لحدة الانسام هو المعادلة

التعددوا طال اقوله لان الفصول اعاتكون للانواع لاللفصول وعكن ان ماهنا طريقية وانه صرح بان الناطق حوهر ذونطق وبمكن انهرسم وان قولهم شئ ذوا تطق مقتضاه ان الشئ حنس مع أنه تقدم أنه عرض عام و عكن ان مكون رسها آومثالا وقدفهم من المقام انه لايلزم من كون الشي من مقولة ان تكون حنسا لهفليتأ ملوليحررومنهما ان الامكان والوحوب والوحدة والنقطة أمور زائدة على المقولات المتقدمة فلاتكون الحنس محصوراني المقولات العشر وحـــوابه أن الاولين لساباحناس عالسة لاندراحهما تحت مطلق

النسب وإماالا خرين فعلى انهما كمف فظاهر لابكونان من المقولات وعلى الهيما نوع يسط فكداك ويعرفان بالرسم كاصر حوابه فلاتنافى سن الساطمة والنعريف وحينسد يقال لناشئ موحود حادث لاعكن حعلهم الحوهر مقولا بالمواطئة بنافية التصريح في الحكمة ما له مقول بالتشكمان على الحواهر الجسمانية والمحردات عنسدهم وهو بهاأولى وحوابه أن المواطؤ بالنسبة الى الاول لاينافي التشكيل بالنسمة الممه أوالثاني وليحقق المقام فأنهمن مزال الاقدام اللهم ضراعة المل عاه أنسائل عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلمه والاك أن تردني برداءسترك الجدل وان تكانى الله وان تفرج بانعم الحب ويانعم الوكيل واماأ لفوائد فنها ان القصيل نسبهالي

قسكون أخص من جهات القضا باومو ادهافان المحمول فيها قديكون وجود الشئ في نفسه وقد يكون مفهو ما آخر هداو التحقيق ان الوجوب والامكان اعتبار بان الفاعدة التي ذكر ها صاحب التلويحات و تفدمت (قوله واما الاخبران) تقدم الكلام عليهما مشوفي (قوله وحينئذ بقال الخ ) كانه على جهة الغزوهدذ الاغر ابة فيه حتى يلغز به و تقدم في صدر الحاشية اذلك امثلة عديدة ومنها المقولات العشر فانها تعرف بالرسوم الناقصة والبسائط (قوله النصريح في الحكمة) أى في كتبها ولم أره وقوله وهي به أولي لم يظهر لي وجهه وان قيل في توجيهه لان مناط الجوهرية على الاستغناء والقيام بالنفس وذلك عاصل عندهم في المجردات الحدم احتباجها للمادة والمكان وانها مؤثرة على زعهم وابست مناثرة بخدلاف الاجسام فانها مفتقرة الى المواد (قوله بالنسبة الى الاول أي بخدر عافر ادالاول بخدا الأنبان النسبة اليه والى الثاني أي مجوع افر ادالاول وجهوع افر ادالا الفوائد (قوله فاله الفصل الخ) قال في شرح المطالع الفصل له نسب ثلاث نسبة الى النوع و نسبة الى الجنس و نسبة الى النوع من الجنس و اسبة الى النوع و نسبة الى الخنس و نسبة الى النوع من الجنس اما نسبته الى النوع و نسبة الى الخنس و نسبة الى النوع من الجنس اما نسبته الى النوع و نسبة الى الخنس و الناطق

یکون بیوان بوهر سریح

طف رنطق دلان

ماهية الخار الخار

ى ولا رمنها يطاق

مقولة

وهی حوث

رحود نســه

م هكدا والتي

زیادة واما

االتي

مرح الواو

عادلة

-

للانسان وكل مقوم للاله مقوم للسافل اذالعالى مقومله ولاينعكس كلما والالميبق بينالعالي والسافل فرق لتساويهما فيتمام الذائمات حبنسد لكن بعض مقوم السافل مقوم للعالى وامانسيته الى الجنس فبانه مقسم له كتفسيم الناطق الحيوان الى الانسان وكل مقسم للدافل فهو مقسم للعالى لان معنى تفسيم السافل تحصر لدفى النوع والعالى حز ممنه فيلزم حصوله فيه ولاينعكس كلياوالالتحقق السافل حيث تحقق العالى فلابيق السافل سافلا ولاالعالى عاليا لكن قديقسم السافل مايقسم العالى وامانسبته الى الحصمة فنقل الامام عن الشيخ انه علة فاعلمه لوحودها مثلا من الحموان فى الأنسان حصمة وكذافى الفرس وغميره والموحد المحبوانسة التيفى الانسان هوالناطفية وللحبوانية التي في الفرس هو الصاهلية وتقرير الدليل عليه ان أحدهما ان لم يكن علة الا تخر فلا يلتنم منهما حقيقة واحددة كالحجر الموضوع بجنب الانسان وانكانء لة وليست هي الجنس والالاستلزم الفصل فنعين ان يكون القصل علة وهو المطاوب انتهى و به يتضع كالم المصنف ( فقله بالتقسيم )أى تحصيل أفسام من الجنس فأذاضم الفصل الى الجنس كالناطق الى الحيوان حصل قسم والصاهل اليه حصل فسمآخروهكدا ولذلك فيل التقسم ضم مختص الى فوى فثبت إن الفوة منشؤها السكم والفعل وقوله فامامن السكم أى فاماان يكون الثالز يادة بعضامن الكم وذلك كالقليسل والكثير فأنه يرجع للعدد الذى هوكم وظهران من للبيان المشوب بتبعيض وقوله واما من القوة أى واماان تكون تلك الزيادة من القوة الناشئة عن العدد الذى هوكموا لفعل كالغالفانه ستدعى مفاويافينهما تضانف وكذا يقال فها بعده والغالب صادق بالكثيرو الواحسدوعلي كل فللمج والفيعل مدخلة فيه وكذا بقال فهايعده وظهراك من نقل عبارة ابن سينا صدف ماقلنا مسايقاان المصنف للصها تلخمصا فاحشافا تهجعل بعض الافسام مقسها محذف الواو كافررناسا بقاوحدنف بعض أفسامه وذكر امثلثها وبالعكس فاذالم محط الناظر علماباصل عبارة ابن سبنا يتوهم ان الامثلة ف كرت على اللف والنشر المرتب فيحصل له الطمأان كان مقلدا والحيرة ان كان ذ كياو مثل هـ دا الصنيع وقع كثيرا في مقولات السيد البليدي

الجنس بالتقسيم والى النوع بالتقويم كالابخى

والمالحصة فسلعن الشدخ بالعلمة فهوعلة فاعلبه لوحود الحصمة لانهلولم يكن احدهما على الله خرلا سنغنى كل منهما عن الاتخرفلا تسعقق التلازم سنهما وهدولا بصحواذاكان كذلك فلا يصمع حمل الحنس الحصة عنة للقصل والالكان الحنس مستلزما القصل من حهة ان الحصة على حعلها عله تسكون سابقة ولا تعقق لماالاني طسعة الحنس فيكون أبضامستارماللفصلورد

مشترك ليحصل بانضمام كل واحدالي المقسم قسم قوله بالنقويم أي يقوم النوع الكونه داخلاقوام مأى حقيقت الان النوع عارة عن الجنس وذلك الفصل وهماذا تيانله ( قرله والى الحصه ) المرادم االقدر المنعقق من الحيوان في إقسامه والفرق بينها وبين الحنس الذي حعل الفصل باعتباره مقسماا نانعتبر فيسه حقيقته وطبيعته من حيثهي وأما الحصية فانانعتبرا لحنس من حيث تعققه في هدا النوع وذاك النوع الخ فالفرق اعتباري اذا طمسةهي نفس النسفانه شي واحدالا تعزى نيه اه فا كتبهنا مراده بالحصة الحنس كاسيصرح في قوله وذهب الامام الخ فكان الاولى ان يصرح به هنالا جامعة خلاف المرادليس شي لما علمت ان الحصة غير الحنس وان الذي اعتبر التعمل فيه هي لاهو فاو صرح به لتكررو كذاما قسل مم ادمبالحصة افر ادالنوع وعبارة شرح المطالع نفيدما قلنا لاما قالاه فندبر ( قوله حمل الجنس الحصمة ) اقحم لفظ الحنس وكان الاولى تركه لان المكلام في الحصمة لافسه اللهم الاان يريدالتنبيه على ان الحصمة هي عين الجنس كافررناسا بقا ( قاله يكون سابقه ) سيفاذانيا كاهوشأن العلة ( قرله ولا تحقى لها ) الافي طبيعة الجنسهذا الكلام يقتضىأن الحصمة غمير الجنس وانهافرد من افراده فينافى قولهسا بفاجعمل الجنس الحصمة وقولنا انههى وجوابه ان معنى تحقيقها فيطبيعه الجنس انها لاتوحيد الابوجود الجنس اى لانتحقق

Lb

سالا

مالى

افل

۽ الي

وان

لنى فى

الر الر

4\_0.

، هي

لماوب

اممن

م أي

لهواما

لعلد

ر کذا

لقدال

اصدق

لافسام

امثلتها

الاسلة

والمابرة

لىلىدى

فاعتبراليها المصنف (قوله كالفاهروالغالب مثالان لمابالقوة) وفد حذف المثله (قوله وكالفاطع والمنقطع ومثلهما الابوالابن) مثالان للتى بالف على والانف عال ثم التمثيل بالفاطع والمنقطع ظاهروا ما بالاب والابن فر بماخنى ولاخفاء لانه مبنى على أصلهم من القول بالمتعليل فائما فالاب علة فى وجود الابن عندهم فيكون الف على قائما به والانفعال فائما بالابن كنظيرهما من الفاطع والمنقطع وفي نسختى التى كنت عليها ادخال المكاف على المنقطع ولامعنى لهما (قوله كالعلم والم ساوم) هما ومشابه مثالان للتي بالحاكاة (قوله فأن بنه ما محاكاة) أى بماثلة ومشابه مثالان للتي بالحاكاة أى الذى لم يقيد بعدد محصوص فاذ الاحظ العنفل نصفا لشي كان ذلك مضاعفا عمنى ان ذلك الشي ضعف له (قوله تنحصر في لشي كان ذلك مضاعفا عمنى ان ذلك الشي ضعف له (قوله تنحصر في

تنحصر في أفسام المعادلة التي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال والتي بالمحاكاة كالفاهر والغالب والمقاطع والمنقطع وكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس فان

أفسام المعادلة الخ) قال السيدفي شرح المواقف المنقول في المباحث

الا بتحققه لكونها عيد عايد انالا عظها بالاعتبار المانق فتغاره (قوله عله ايضا) أى كان الحصمة كدلك ولا يحفال ان قوله سابقا والالكان الجنس مستلزما للقصل وقوله منجهة الخيبان للاستلزام فقوله فيكون الحنس علة أيضا تكرار عل لاقتضائه ان العلية متعقدة بين الحصة والفصل كابينه وسن الحنس وليس كدلك اذ لامغارة بين الحصة والحنس الإبالاعتبار فحيث كانت الحصمة علة كان الحنس أبضا علة لانه هي ف كان اللائق حد ذف قوله ايضاو يكون قوله فيكون الجنس علة اعادة المين وماماقيه ل انطبيعة الحنس حرومن الحصمة فيني على مافهمه من ان المرادبالحصة افراد النوع وكالاهما لا يصح وقد رتبعلي فهمان المراديا لحصة الافرادماذ كروحهل قوله فلايصح حعل الجنس ( قوله فالعلم يحكى هيئة المعلوم) منى على ان الحاصل عند النفس هو مثل الاشياء وصورها لاهي وفيه كالرمستسمعه ( قوله والحس يحكي هيئه المحسوس) أى الصورة الحاصلة من الشيّ المحسوس في الحسن المسترك مشام له ومحاكية فالمرادبالس ماحصل بواسطة الاحساس من حصول صورة المحسوس في الحس المشارك فان ماأ دركته الحواس ادته الميه وليس المرادبالس الادراك أعنى الاحساس بالشي نأمل (قله فائدة قال مض الحقيقين) هو العلامة ميرابو الفتح في عاشيته على شرح التهذيب المحقق جلال الدين الدواني العلم هو الصورة الحاصلة من الشي عندالعقل لم فلحصول صورة الشئ في العقل لمافيه من المساعمة من حبث ان العلم هو نفس الصورة لانه من مقولة الكيف على الاصحلا المشرقة من كلامه أى ابن سنا تكاد تسكون الاضافات منحصرة في أقسام المعادلة التي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة والتي بالمحا كاة فاماالني بالزيادة فامامن السكموه و ظاهر وامامن القوة كالغالب والفاهر والماام وأماالتي بالفءل والانفعال فكالاب والابن والقاطع والمنقطع وأمااأتي بالمحاكاة فكالدلم والمعلوم والحسو والمحسوس فان العليجا كي هيئة المعاوم والحس يحاكي هيئة المحسوس اه وكذا نقلها التفتازاني فيشرح المفاصد وقدنهنا في الحاشية الاولى على ماوقع للصنف في نفله لها وشرحناها فارحم اليه (قرله قال مض المحققين) هو ميراً بو الفتح في عاشيته على شرح الدواني للتهذيب عبارة عاشية أى الفتح هكدادهب

بينهماعا كاةفالعلم يعكى هيئة المعاوم والحس عكى مينة المحسوس اه ملخصا ﴿ فَانْدَهُ ﴾ قال بعض المقدقين العلم من مقولة المكيف عند المحقيقين ومن مقولة الانفعال والاضافة عند غيرهم وهذا الاختلاف انمائداً من الله في حال العلم بالشئ عصل ثلاثة اشأء أحبدها المعورة الفائمة بالنفس وهي الكيفية ثانيها قبول النفس لحا وهو الانفعال ثالثها اضافة خاصة حاصلة بهن النفس وذلك الامي المعاوم فاختلفوافيان العلم أى أهر من الثالامور بان الفصل عنده علة

سجستان طلحمة الطلحات وفال في قوله لا تعقق لها الافي طبيعة الحنس في عنى معرَّ وانهاللسدة وذلك لان طبيعة الحنس حزة من الحصة والكل لا يتحقى بدون الحزء والكل من وادواحد ( قوله فتكون نافصه ) المتاج اليه في وحودشي سمى علقه وذلك الشي المتاج سمى معاولا والعلة إمانامة وهي جمع ما يحتاج البه الشئ فهي م كبة وقد تكون سيطة وامانا قصة والناقصة اماحز والشئ الذى هو المعاول أوام مارج عنه والاول ان كان ما به الشي بالقعل كالهيئة السرير فهو الصورة وان كان الشي مهالقوة كالخشب للسرير فهو المادة والخارج عن المعاول امايه الشئ كالنجارله وهواافاعل وامالاحنه الشئ كالحلوس عليه وهو حصوط الذي هو نسبة من الصورة والعقل ولان المتبادر من صورة الشئ الصورة المطاعة فلانشمل الجهل المركب ولانه يخرج عنه العلم بالحرثيات الحاوية عنده من هول بارتسام صورها في القوى والا "لات دون نفس النفس اه فقوله لمافيه الخءلة لاختيارااصورة الحاصلة على حصول الصورة وقوله ولان المتبادرالخ علة للاختيار من الشيء على صورة الشي وقوله ولانه تخرج عدلة للاختيار عنسدالعة ل على مافي العيفل وجمع هدذه المدعيات مندرحية في قوله لم قدل حصول الخ وقوله لاحصوالما أى لا يصح كونه عبارة عن حصول الصورة الذي هو من مقولة الاضافية لانه نسمة بن الصورة والعدة ل وقوله لانه يخرج عنده العلم بالحربيات أي بخ الاف تعريفه الختارلة فانه لا يخرج عنه لانه أعممن أن يكون عند العقل كافي الحرثسات أوفيه كافي الكليات لكن يردعله ان المتبادر من لفظ عندان لا يكون في العقل فنخرج الكليات وعمارة ميرا في الفتح هكذاذهب جهورالمسكلمين المنكرين الوجود الذهبي الىان العلم اضافه مخصوصه بن العالم والمعاوم عيى المسمأة بالتعلق وبعضهم اليانه صفة قيفية ذان تعلق وامالفائلون بالوحود الذهب من الحكاء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشنامن ان العلم ليس حاصلا قبسل حصول الصورة في الذهن بداهة وانفاقاو حاصل عنده بداهة وانفاقا والحاصل جهورالمتكلمين المنكر ينالو حود الذهني الى ان العلم اضافة مخصوصة بن العالم والمعاومهي المسماة بالتعلق و بعضهم الى انه صفة حصفية ذات

الحصمة بقرأ بالحرمدل كلمن معض على حدر حمالله اعظما دفنوها

ایره نازام مقدة من

ا بضا الجنس الحالي الجنس الجنس

ومثل شيرك س من سادنه (قاله

مصرة في من القوة من القوة إدر الابن

وسفان مذا نقلها رالصنف

) أبوالفتح كداذهب

لمه

الغاية ( قول على المادية ) أى العلة المادية وغيرها كالصور بة والغائمة (قله وذهب الامام) قال في شرح المطالع واحتج الامام على طللان العلمة بأن الماهمة المركب من ذات وصفه أخص كالحبوان الكانب أحكون الذات حنسها والصفة فصلهامها متناع كون الصفة علة للذات لتأخرها عنهاوحوالهان تلا الماهيمة اعتمار بةوالكلام في الماهمات الحقيقية ( قاله من كون المعاول ) وهو الجنس علة وقوله و بالجنس أي ومن كون العلة وهي الفصل معاولالكونه صارحنا ( قله ومن تقدم الشئ الخ)لازم لما قبله قال في شرح المطالع بعدما قر رنحوم اهناوهذا انما يتملو كان الفصل علة للجنس امااذا كان علة للحصمة فلا لحوازان يكون الحنس عاة لحصة النوع من الفصل كإيكون الفصل عاة لحصدة النوع من الحنس ولا يلزم انقلاب المعاوم علة لغايرة الجنس والفصل حصتهما ( قوله ومن مُرَعمقوم ) أحيب عدن هدابان المراد بالناطق ان كان هوالحوهر الذي له النطق أى ادراك المعقولات فانه ليس مشتركاس الانسان والملك المختلفان بالماهمة فيه فلا يكون حنسالهما وان كان المراد بالناطق هوهدا العارضاء في مفهوم ماله فوة ادراك المعقولات لم مكن فصلا للانسان بلهو اثرمن آثار فصله كذافي المواقف وشرحه وفي شرح الكيلاني على أداب السمرقندي فأن قلت الملك والحن والسغاء ناطق أما الملك فالهجوهر بسبط ذوحياة وطق عقلي غسيرمائي معهأ مورثلاثة الصورة الحاصلة وقبول الذهن لهامن الميدء الفياض واضافة مخصوصة بينالعالموا لمعلوم فذهب بعضهم الى ان العلم هو الاول فمكون من مقولة الكيف وبعضهم الى أنه الثاني فيكون من مقوله الانفعال ويعضيهم الحانه الثالث فيكون من مفولة الإضافة وإماانه نفس حصول الصورة فيالذهن فليقل به احدمنهم والاصع من هـ ذه المذاهب الاول ولذاقال المحقق الشريف في حاشية المطالع انه المذهب المنصورووحهمه فمهانقل عند معناك بان الصورة توصف بالمطابقة كالعلم والانفعال والاضاف لايوس فانجا لكن الفول بان الصورة العقلية من مقولة تعلق وأماالفا ناون بالوحو دالذهني من الحسكماء وغيرهم فاختلفو اإختلافا الشئامن ان العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة والفاقا وحاصل عنده بداهة وانفافا والحاصل معهأمو رثلاثة الصورة الحاسلة

فلااستلزام لتوقفه على المادية رغديرها وذهب الامام الرازى الى ان الفصل ليس علاقى الجنس يعنى الحصة وسر الخلاف ان فصل النوع لا يكون جنسا له على الاول لما يلزم عليمة على ما تقدم عليمه و يكون على الثانى ومن النسبة الى الحيوان فصل بالنسبة الى الحيوان فصل بالنسبة الى الحيوان فصل بالنسبة الى الحيوان حنس بالنسبة الى الحيوان حيال بالنسبة الى الحيوان على النسبة الى الحيوان حيال بالنسبة الى الحيوان على النسبة الى الحيوان حيال بالنسبة الى الميوان على النسبة الى الميوان حيال بالنسبة الميوان حيال بالنسبة الى الميوان حيال بالنسبة الى الميوان حيال بالنسبة الى الميوان حيال بالنسبة الميوان حيال بالنسبة الميوان حيال بالميوان حيال ب

وبالنسمة لللك بالعكس وان الفصل الواحد لايفارن حنسن في نوعين والالزم تخلف المعاول عن علته ضرورة عدم تعقق نوع في النوع الاتخر مع تعقق القصل الذي هو علتهما في كل من النوعين مخلافهافي توعواحد كالناطق مقار ناللحسوان والجسموالجواهر في الانسان هذا على الاول وان القصيل القريب لايكون الاواحدا والايلزم تواردعلتين على معاول واحدوأماالا مامفذهب الىالحكم والتفصيل أيضا

والقسد الاخسرلاخراج الانسان واماالجن فانه حيوان هوائي ناطق مشف الحرم من شانه ان يتشكل بالشكال مختلفة وإماا لببغاء فظاهرواذا كان كداك فلايكون الناطق مساو باللانسان قلت المراد بالنطق هنا مامحرى على الحنان لامامحرى على اللسان وليسللملك والجسن حنان ولاعرى على حنان السفاءشي اه والمراد بالحنان اللحم الصنوبري وهوانما يكون فيالماديات دون المحردات وفي اخراج الانسان بغيير ماءى نظر بل هوخارج بقوله سيط ( قوله و بالنسبة الملك بالعكس ) أي يكون الناطق حنساللا نسان والملك والحيوان فصدل بمديز للانسان عن الملائقال العمادى في حاشيه القطب وكنت قد أظن ان الجنس من حيث هوجنس بنبغى ان لا يحصل به التميير اصلا وكثير اماعرضت ذلك على الافاضل وتصفحت كنب الاوائل ولماحدا حداحام حول تعقيق هدا الكلامغ سرالامام الهمام الذي لم تطفر عشله الايام قانه قال في الملخص الحق إن الجنس من حيث هو حنس لا يكون مفولا في حواب أي شي هو لان الشي انما يكون حنسامن حث اله مشترك بين الشي وغيره و حدا الاعتبار يمتنع ان يكون مقولا في جو ابأى شي ُهو ﴿ قَوْلِهُ وَانَ الفَصِّلُ الواحد عطف على قوله إن قصل النوع الخوعبارة شرح المطالع ومنها إن الفصل لا هارن الاحنسا واحدافانه لوفارن حنسين في مرتبه واحسدة الكيف انما بسح إذا كانت مغايرة لذى الصورة بالذات فائمة بالعقل كإهومذهب الفائلين بالشبح والمثال الحاكمين بان الحاسل في العقل اشداح الاشياء لانفها وامااذا كانت متحدة بالذات معهمغا برة له بالاعتبارعلى مايدل عليمه أدلة الوحودالذهني وهوالمختار عندالحققين القائلين بان الحاصل في العدة ل نفس الاشياء لا أشباحها فلا مصح ذلك والتوجيه المذكورمنظورفيه على مالايخفي ثمذكر نحقيقا آخر اختاره ويماذ كرنا من عبارة مير أى الفتح بنضم كلام المصنف ( قوله وقبول الذهن لهامن المداالفياض واضافة تخصوصة بين العالم والمعاوم فذهب بعضهم الى ان العلم هو الاول فيسكون من مقولة السكيف و بعضهم الى انه الثانى فيحون من مقولة الانفعال و بعضهم الى انه الثالث فعكون من مقولة الإضافة وأماانه نفس الصورة في الذهن فلي يقل به أحدمنهم على من تتبع كلامهم والاصحمن هذه المذاهب المذهب الاول انتهت (قاله

مائية المائية كانب المات المات المات

ا انحا النوع النوع النوع کابین کان کابین کان رلات البان رلات

الاول نفعال صول

ساض

الاول جهده نفعال

مقولة ختلافا

راتفاقا

J

لكن علل بأنه لكونه غام الممبزلايكون الا واحداهدذاويردعلى الاول ان الشخلف والتواردانما عتنعان في

لحوازمقارنة الفصل احناسام تعددة في من اتب كالناطق للحيوان والحسم والحه هر اه و ماتتضح عبارة المصنف ( قرله لكنه علل بأن الحسكم الخ) صو العبارة لكنه علل الحكم بأن القصل لكونه تمام المميز لا مكون الاواحد اوهو كذلك في بعض النسخ وص اده بالحكم ان القصل لايكون الاواحداد بالتفصيل ان مفارنة الفصل لحنسين فا كثر منوع فى نوعن و معقى فى نوع واحد كافال و عافر رناعلمان فى كلامه حدفا كاذ كرنالبتم له الاستدراك اذام يظهر فبه ماستدرك عليه وهو والمسكلمون) لمانفوا الوجودالذهني في حاشية التهذيب كانقلنا جهور المسكلمين فان بعضهم قالوا بالوحود الذهني ( قرله الوحود الذهني ) قال السدفي شرح المواقف لاشبهة في ان النار مثلاها وحوديه ظهر عنمه أحكامها وتصدر عنهاآ ثارها من الاضائة والاحر اف وغرهماوهدا الوجود سمى وحوداء شاوخار حياوأ صلا وهذام الانزاع فسه إنما النزاع فيأن الناره للماسوى هدنا الوحودوحود آخر اذلا يترنب عليها للا الاحكام والا أارأولاوهدذا الوجودالا خريسمى وحودا ذهنيا وظلياوغيرأ صيل وعلى هذا يكون الموجودني الذهن نفس الماهية الني توصف الوحودالخارجي والاختسلاف بينهما بالوحوددون الماهمة ولهذافال بمض الافاضل الاشباءفي الحارج أعيان وفي الذهن صورفقد تعرر محل النزاع محيث لامية فيه ( فهله لان العلي وصف الخ )فياس من الشكل الثاني تقريره هكذا العلم يوصف بالمطابقة وعدمها ولاشي من الانفعال يوصف مما ينتج لاشي من العلم بانفعال اشار الصغرى بقوله ولان العايوصف المطابقة الخوالكبرى فوله راما الانفعال فلاوحه الخ واماةوله والصورة تنصف مافليستهي الكبرى والالزم فقد شرطاناج الشكل الثانى وهو اختسالاف المقدمتين امحا باوسلياوقد كان الأولى ان والمتـكلمون) أىأ كثرهم والافالحقفون منهماً ثبتوه (قوله لان العلم

يوصف بالمطابقة الخ)هذا دايل على مااختاره المحققون من ان العلم من

حتى بلتئم من القصل واحد الحنسين ماهسة ومنه ومن الاتخر ماهسة

أخرى لامتناعان بكون لماهية واحدة حنسان في من تبه واحدة ملزم

تخانف المعلول عن العلة ضرورة وحود الفصل في كل واحد من الماهستين

وعدم حنس كل واحدمهما في الاخرى ولايدمن فيدفى منه واحدة

والمتكامون لمانفوا الوجود الذهبى وقيام الصورة بالنفس بازمهم ان يقولوا العلم عبارة عن الاضافة المذكورة اذلا يحصل عندهم من الامور الخقفون ان العلم من مقولة الكيف وهي المطابة في وعسدمها بالمطابة وعسدمها وأما الانفعال فلاوجه وأما الانفعال فلاوجه

اله وقال خسرواني حواشي التاويح التحقيق ان المعنى الحقيق للفظ العيلم هو الادراك ولهذا المعنى متعلق هو المعلوم وله تابع في الحصول بكون ذلك التابع وسيلة في المبلكة وقد أطلق العيلم على كل منها أطلق العيلم على كل منها

ان الفصل لايكون الاواحد الانهاو تعدد لتوارد علتان على معاول واحد وهوميني على الاول هكذا قبل وقوله كإذ كرناأى في مقولة منوطة بقول هذا على الاول قال كان عليه ان ير مدهنا قبل هذا والقصل لا يكون الا واحدالئلا بتواردعلتان على معاول واحدايثم له الكلام الاتى اه والذى حيرالناظرين في كلام المصنف اغلاق العبارة وتصرفه في النقيل بما وحب عسر الفهم وادماج المعانى وقسد وقسع له هسدا كثيرا ونحنان تعرضنا لمأوقع له هناطال بناالكلام وقد الحقنا السامة والمال لتسكرر أمثال ذلك واناآذ كرلكأ صلهدا الكلام كله وطابق بينه وبينماذ كره بتضع النا طال قال في من المطالع ويتفرع على العليمة إن الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون حنسا أيضا لامتناع كون المعاول علة علته ولا يقارن الاحتساوا حداولا يقوم الانوعارا حدالئلا بتخلف معلوله عنه ولايكون الفريب الاواحد الئلا شوارد علتان على معلول واحدبالذات وجوز الامام الثلاثة الاول لجواز تركب الشئ من أمرين كل منهما أعم من الاخر من وحمه وجوابه منه عجواز تركب الماهية الحقيقية منهما ووافق على الرابع معللابان الفصدل كال الجزء الميزهد فعبارة متن المطالع قال في أثناء اشرح ولما ذهب الامام الى بطلان فاعدة العلية جوزالفروع الثلاثة الاول لجوازتر كبالشئمن امرين كلمنهماأ عممن الاتخرمن وحه كالحيوان والابيض فالماهية اذاتر كبت منهما بكون الحيوان جنساوا لابيض فصلالهما بالقياس الى يقول واما الانفعال والاضافة كاوفع في عبارة السيد المنفولة عنه في حاشية شرح المطالع فانه كنب على قوله في الحاشية أنه المذهب المنصور لان الصورة توصف بالمطابقية كالعلم والانف ال لابوصف بماوكذا الاضافية اه والافنني كونهمن مقولة الانفيعال لايستلزم كونه من مقولة الكيف لجوازان يكون من مقولة الاضافة فحداف الاضافة صيرالدليل غيرتام التقريب وهذا بعرف المنقول غريب (قوله وقال خسروالخ) أصدله للسيد في حاشية المطول ونصيه مفولة الكيف غريره على ماقاله السيد الشريف في حاشية شرح المطالع

ان الصورة توصف المطابقة كالعلم والانفعال والاضافة لايوصفان بها

ة بلزم

5

ښوع

ـدوا

نهور

فال

Lai

الخ ناج

ران

المعلم

الحيوان الاسودو بالعكس بالفداس الى الجاد الاسف فيكون كل منهما جنسا وقصلاوهو الحكم الاول وقصلا بقارن حنسين أى الحيوان والجاد اوالابيض والاسودوهوا لحكما لثاني المستلزم للثالث وجوابه أنالانسلم انالماهية الحقيقية يجوزان تتركب من أمرين شأنم ماكدلك بلااعما يجوزنى الماهيمة الاعتبارية والاحكام مخصوصة بالماهيات الحقيقية ووانن على الفرع الرابع لابناء على العلية بللان الفصل عنده مفسر بكال الحزء المميزوكال الحزء المميزلا يكون الاواحدا وقسده رفت حوابه بان هدا التفسير فاسد لحوازتر كبالماهدة من أمرين بساويانهااذ كل منهما فصل وليس كالا اه فاذاله برت هـ دا الكلام حق التدير ظهر لكماصنعه المصنف فيهذا المقام وامااستخراج هذه الاحكام من كلامه فمحوج الى مزيدطول وتأو بلات معمدة رعالا ماعدعلها صارته ( قُلُهُ وَمَا تَفْسِدُمُ عَنِ الشَّيْخِ الْحُ ) قَالَ النَّطُبِ في شرح المطالع وتحن نقول اماان الفصيل علة لحصة النوع فذلك لاشك في الماس اعما يتخصص عقارنة الفصل فمالم بعتبر الفصل لا بصرحصة واماما تقدله أى الامام عن الشيخ فغير مطابق فأنه ماذهب الى علمة الفصل للحصة بل الطبيعة الخنس على مانقلناه عنه في صدر المحث الاول حدث قال الفصل منفصل من سائر الامورالي معه لانه هو الذي ملق أولاطبيعة الحنس فيحصله ويفرزه وإنهاا تما للحقها يعدمالفها وافرزها والدلائل الني اخترعوهامن الطرفن لاتدل الاعلى هبدنا المعنى أومقايله ثم ليس مراده ان الفصل علة لوحود الحنس والالكان اماعلة له في الخارج فيتقدم عليه بالوحودوهومحالاتعادهما فيالجعلوالوجود واماعمةله فيالذهن وهوأيضا محال والالم يعقل الجنس بدون القصل لان المرادان الصورة الجنسية مبهمة في العقل تصلح أن تكون اشياء كثيرة وهي عن كل واحد منهافى الوحود غيرمتحصلة بنفسها لاظابق تمام ماهياتها المتحصلة المعنى الحقيق للفظ العلم هو الادراك ولهمذا المعنى متعلق هو المصاوم وله تابع فى الحصول يكون ذلك النابع وسيلة المسه فى المقاءهو الملكمة وقسد فمرجع ماقرره السيدقياس اقترانى من الشكل الثانى صغراه الصورة يوصف بالمطابقة وعدمها والمكترى ولاشئ من الانفعال والاضافة وصف بهماو بهذا تعلمان المصنف لمعرر القياس على ماينسنى قتام لهولو

العلة التامة الناقصة وما تقدم عن الشبيخ من قبيل الثانية لا الاولى كاتقدم ومنها ان الحدد لابد من تركب مدن الحنس والقصال عند

الشيخ كإفى الاشارات فدنهبأ كثر شارحيه الى الانكار ونقضوه

اماحقيقية عرفية أو اصطلاحة أومحازمشهور فاذاذكر بلاتعرض المتعلق جازارادة كلمن الثلاثة يحسب المقام وأما اذاقرن بذكرالمتعلق تعين الاول اله وقال السميد في حواشي الشمسية اعا يصح جعل الادراك انفعالااذا فسرناه بانتقاش النفس بالصدورة الحاصلة من الشئ اما أن فسرناه بالصرورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف فلا يكون انفعالا أيضا أي كا لايكون فعلا اه (وضع) لفظ الوضع بطلق بالاشتراك

واذا انضاف الهاالصورة الفصلية عينهاو حصلهاأى حعلها مطابقية للماهية النامة فهيء لة لرفع الاجهام والتحصيل والعلية بهدذا المعنى لاعكن انكارها اه ( قرله فذهب اكثرشار حدال ) لمارتك الشراح حنى انقلء:هاولكني رأيت جامش شرح المطالع كلامالبعض الفضلاء فال اعلم انهم زعموا ان الحد التام يحب ان يكون مركبامن الحنس والفصل وليس كذلك لانانعلم بالضرورة ان تصورجيهم اجزاء الشيختي الهيئسة الصورية سواءكانت محمولة أوغير محمولة يستلزم تصورحفيقسة إاشي فلا عب تركب الحدمن الجنس والفصل بل عكن ان يفال ان الحدالتام ان كانم كبامن أجراء محمولة محسان بكون مركبامن الجنس والقصل اطلق لفظ العلم على كل منهم الماحقية معرف موا وطلاحمة وليس كذلك ولعل المصنف اسقط الهمزة من عبارة خسروا فراجعه (قوله وقال السيدالخ) أفادبه ان جعد ل العلم عنى الادراك من مقولة الكيف منى على تفسير الادراك بحصول الصورة أى بالصورة الحاصلة اماان فسر الادراك بأنتقاش الذهن بالصورة فهومن مقولة الانف عال فلا يكون من مقولة الكيف مطلفا بل على انتفصيل المد كور اه (قاله لفظ الوضع بطلق بالاشـ تراك الخ ) حاصـ ل ماذ كره من المعاني ثلاثة و بذلك صرح في شرح المفصل قال ولفظ الوضع كاية العلى ماذ كرناه فقد يقال أيضاعلى مابعر ضالكم المتصل وهوكونه معيث عكن ان تفرض له أحزاء متصدلة على الثبات ويشار الى كل واحد لدمنها فيقال أين هو من الاتخروهوقر يبمن الوضع الذىهو المقولة وعديمكل مايكون فيجهة معينة بحيث عكن ان بشار البه اشارة حسية فيقال لهذا الشئ اله ذووضع سواءكان له أجزاء بالفوة أوبالف عل أولم يكن ففوله ولفظ الوضع كإيفال على ماذ كرناه أى المقولة ( قول بعيث يمكن ان يفرض الخ ) انما كانت لل الاحراء فرضه لانه متصل واحد لامفصل فيه اذلا يقسل القسمة انه قرر الدليل هكذا العلم عنى الصورة يوصف بالمطابقة وعدمها ولاشئ من الاضافة والانفعال بموصوف م حمافلاشي من العملم اضافة وانفعال (قوله اماحقيقة عرفية)أى اصطلح عليها أهل الدرف العامن العلماء وأماالاصطلاحية فمااصطلح عليهطا نفسة مخصوصة منهموا لفرقبين الحقيقة العرفية والمجاز المشهور غبرخني عليك (قوله كالا يكون فعلا) قانه

لجاد

راغيا

4.0.

غسو

نوابه

نهااذ

ظهر

407

مارته

عون

اعا

لهأى

مه بل

مـل

لمنسل

بالتي

ساده

416

ذهن

سورة

وأحد

4-~

رموله

رفيد

مورة

ضافة

لهولو

﴿ ٢٤ \_ مفولات ﴾

على تقدير انتفاء احمال تركب الماهيمة من الامور الماوية الماهية اه ( قال بالاحزاء غير المحمولة ) الاحزاء الذهنية قد تؤخيد من حيث انها مجمولات فتعرض فماالجنسية والفصلية وقد تؤخسة من حيث إنها إجزاء وموادفلاتكم ن مجولة واماالاحزاء الخارحية فلا يحرى فهاأخدها الانفكاكية كإسبق فلاأحزاء فسه بالفعل بل بالفرض وقوله متصلة على الثبات وصفان للاحزاءأي منصل بعضهامن بعض كائنية على الثبات أى الدوام وعدم الانقضاء فخرج الزمان فان أحر أ وليست ثابته بل متصرمة وقوله وأشاراليه أى اشارة حسة فان قلت المشار اليه اشارة حسبة موجود خارجا كإيعلم من تعريف الاشارة الحسية السابق وهدذا ينافى الفرض قلت كون تلك الاحزاءموحودة خارجا لابنافي الفرض فانه لم يتعلق بوحودها أى ليس وحودها على سبيل الفرض بل بحز أيتها فالمعنى انذلك الشئ الموحود خارجا ذاأحزاءمفروضه وقوله وهوقر يب الخوحه قريهالهاعتبرفى تلك الاحراء نسبهاللامورا الحارجية فان قولناأ ين هومن الا خرمعناه انه يحانبه أوفوقه أوتحنه أوقريب أوسدونحو ذلك وفيه اعتبار نسبه تلك الاحزاء للامور الخارحسة وبذلك صرح اللارى ففال الوضع كون الشئ مشارا اليمه اشارة حسية وقد يطلق على المقولة وقد يطلق على ماهو حزؤهاأى سمه الشي الى الامور الخارجية اه واعلم لم بذهب أحدمن المحققين الى ان العلم من مقولة الفعل وقدو قع لبعض من لم يحقق عده منها فإفائدة كالعار تقسيمات منهاماه ومشهور في جيع كتب المنطق وهوانفسامه الىالتصوروالنصديق ثم تقسم كل منهماللضروري والنظرى ثم تقسم كل منهما الى أفسام أخر ينت كلهافي كتب المنطق وينقسم أيضاالي علمحضوري وعلم حصولي وهوالمنفسمالي التصوروالتصديق الى آخر ما تقدم والفرق بن الحصولي والحضوري ان العلم الحصولي هو حصول الاشباء في القوة المدركة والعلم الحضورى هو حضورها بأنفسها عندالعالم كعلمنا بذواتنا والامورالقائمة مااذليس فيه ارتسام واطباع بلهنالة حضور المعاوم محقيقته لإعثاله عنسدالعالموهو أفوى من العلم الحصولى ضرورة إن انكشاف الشئ على آخر لاحل حضوره بنفسه عنده أفوى من انكشافه عليه لاحل حضور مثله عنده وينقسم العلم أبضا الى فعلى وانفعالى فالعملم الفعلى هوسستي صورة المعاوم للعالم فتصمر تلك

بالاجزاء الغیر الحمولة کاجزاء العید و البیت فانه یتم المحدود بد کرها معان شیاء منها لبس مماذ کروقال مسرالدین الطوسی مراد الشیخ

مجولة ذطعا فلاتعرض لماالحنسة والفصلية اصلاقاله السمدفي حواشي النجريد ( قال عض الحدود ) قال في شرح المطالع ليس كل حرء حنسا أوفصلا فان العشرة مركية من الاتحاد والميت من المنقف والحدد الاربع معران شأمن تلك الاحز اءليس محنس ولا فصل بل الحزء المحبول اماحنس أوفصل فليس كل ماهيهة م كمه في مركبها من الحنس والقصل لحوازتر كبهامن الاحزاء الغيرالمحمولة ولاكل ماهسة م كسة من الاحزاءالمحمولة كمذلك بناءعلى الاحتمال المدذ كور اه ومماده بالاحتمال المدذ كورترك الماهدة من أم بن منساوين (قرام بناء على ماذ كر ١٠ الخ ) قال الشيخ في كناب النجاه الحدية تنص بالتركيب وذلك أن تعمد الى الاشخاص التي لاتنفسم وتنظر من أى حنس هي من العشرة فنأخ مذجيع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس أوفي ان المصنف تسع الارى في التعبير بالحرَّثية وما للعبار تين واحد وقوله سواءكان له أحزاء بالفوة أوبالفعل أولم يكن الاول كالمكم المتصل والثاني كالحسم والثالث كالنقطة فكون هذا المعنى أعسمعانيه فامسل قله اضطلاما على المعادر المكاءواما في اللغة فيطلق على حمدل شي على شي عنى الاسفاط وعنى الرك وعنى الكذب (قوله والنفطة الاولى) التفريع بالفاء والمرادان النقطة ذات وضع عندالحد كماء) أى مشار اليه اشارة الصورة الفعلمة سيبالوحود المعاوم في الاعيان كما يتعقل شكلائم يفعله وأماالانفعالي فهوان تستفادالصورة العقلية من الموحودفي الاعيان كما تستفادصورة السماء من السماء (قراه اصطلاحا) أى في اصطلاح

إنها.

مزاء

لذها

سله

بالح

ئاشة

شارة

الما

، فانه

لمعنى

وحه

ومن

رفيه

ففال

رقسد

ب ان

وري

mai

بدنى

ی هو

فسها

إلعل

عنده

الضا

الصورة الفعلية سببالوجود المعلوم في الاعبان كما يتعقل شكلانم يفعله وأما الانفعالي فهوان استفاد الصورة العقلية من الموجود في الاعيان كما نستفاد صورة السحاء (قوله اصطلاحا) أي في اصطلاح الحكاعلى المعاني الثلاثة المذكورة وأما في اصطلاح اللغة فيطلق على جعل شئ فوق شئ و يستعمل عمني الاسقاط و الركيب و يطلق في اصطلاح أهل العربيدة على تعيين اللفظ بازاء المعنى فله استعمالات اصطلاحات (قوله مشار البه) أي اشارة حسبة وهي في عرفهم امتداد موهوم آخذ من المشار منه الى المشار اليه وقوله والنقطة الاولى التقريع موهوم آخذ من المشار منه الى المشار اليه وقوله والنقطة الاولى التقريع طرف المطوق له يخلاف الوحدة النمام ما عمر المناز اليه الما كان موجودا (قوله وعلى ما يعرض السكم الخ) أي و يطلق حيم العرض المكم المنفصل وهو العدد فامي وهمي

عاد كربعض الحدود لاكلها والحق ماد كره الشيخ بناء على ماد كره منان المركب الحقبتي لابد من المولات مقولة من المقولات العشركا هو مدهب الافدمين وكشير من

اصطلاحاعلى كون الشئ مشار االبه والنقطة بهذا المعنى ذات وضع بخلاف الوحدة وعلى ما بعرض للكم المتصل الشئ الذي يقوم لها كالجنس فنجمع العدة منها بعدا أن تعرف انها أول لانها مثل الجنس فانه أول للحبوان ثم النطق وأيضا مشل الجسم فانه أول للحبوان ثم الناطق وتتحرى ان لا يكون في المجموع شئ مكرر ونحن لانشه حركا تقول معها حبوان في كون الحبوان مكر والحدوثارة بالاجال والنسمية فاذا جعنا هدنه المحمولات ووحد نامنها شيأ مساو بالذلك المحسد من وجهين اثنين فهو الحداما احد الوجهين فالمساواة في الحيل أعنى أن يكون كل ما يحمل عليه هذا الحل فانه ذاك وكل ماهوذاك فيحمل عليه هذا الحل فانه ذاك وكل ماهوذاك فيحمل عليه هذا الحل الثاني المساواة في المعنى وهو أن يكون دالاعلى كال حقيقة ذا نياته لا يشدمن المساواة في المعنى وهو أن يكون دالاعلى كال حقيقة ذا نياته لا يشدنها

حدية (قوله وهو كونه بعيث الخ) فدسبق شرحه (قوله أى هيئة عادضة) جعل المقولة نفس الهيئة العارضة من حصول النسبتين هي الوضع و برد عليه ان بلزم حيد دان يكون الوضع نسبة و بحاب بانه لا معذور في ذلك فان استلزامه للنسبة كاف في كونه من الاعراض النسبية و بعضهم عرفه بانه نسبة بعض أجزاء الشي الى البعض والى الامور الخارجية (قوله وغيرها)

وليس عوجود في الخارج بل الموجود المعدود وعده من مقولة السكم الني هي عندهم من الموجود النافر المورسة لا المستحل واحد لا مفصل فيه اذلا يقبل القسمة الانفكاكية فلا أجزاء فيه بالفيه لل بالفرض وقوله متصدلة على الشاب وصف الاحزاء ونرج بهذا الفيد الزمان فانه كم متصل على ماهو الحتار عنده مفان أجزاء المستثابت قبل متصرصة لا تعتمع في ماهو الحتار عنده مفان أجزاء المستثابت قبل متصرصة لا تعتمع في الوجود والالكان الموجود في زمن الطوفان موجود اللآن (قوله فيقال الوجود والالكان الموجود في زمن الطوفان موجود اللآن (قوله فيقال أين هو من الاحزاء) فيطلب جواب هذا الاستفهام أنه مسامت له من الوضع الخرابي في مفهوم الوضع و الجزء الثاني الذي هو أحد من الوضع الخرابي فان فيه نسبه أجزاء الشئ بعضها الى بعض الذي هو أحد الجزأ بن المعتبرين في مفهوم الوضع و الجزء الثاني الذي هو النسبة الامور أجزاء الشئ الى بعض و الى الامور الخارجية الهفد القسمة بعض أجزاء الشيئة العارضة لا يخرجه عن كونه من الاعراض النسبة في كونه نسبة و تفسيره بالهيئة العارضة لا يخرجه عن كونه من الاعراض النسبة في كونه نسبة و تفسيره بالهيئة العارضة لا يخرجه عن كونه من الاعراض النسبية في كونه نسبة و تفسيره بالهيئة العارضة لا يخرجه عن كونه من الاعراض النسبية النسدية أيضالان تلك الهيئة العارضة لا يخرجه عن كونه من الاعراض النسبية النسدية أيضالان تلك الهيئة مستلزمة النسبة و المراد بالاعراض النسبية النسدية أيضالان تلك المهم المهنات المناسة المناسة التعرب المهنات المناسبة النسبة و المهنات المهنات المناسبة المهنات المهنات المناسبة الماكورة المناسبة المناسبة الماكورة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الماكورة المناسبة الماكورة المناسبة المناسبة

وهو كونه محيث عكن ان يفرض له أحزاء متصلة على الثبات وشار الى كل واحددمنها فيقال أينهومن الاجراءوهو حرءمن الوضيم الذي هومن المقولات المرسم نقولی (عروض وهیئة) أىهيئة عارضة للجسم فهومن إضافة الصيفة لموصوفها فال بعضهم والفرق بنن الهشية والعرض اعتباري فالعارض للشي شال له عرض باعتمار عروضه وهنئة باعتمار حصوله (بنسمه ) أي سس نسبه ( لحر أه ) أي لا حراء الجسم بعضها الى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة وغيرها (و)سسنستها الى (خارج فاثبت) أى الاموراكارحة كوقوع بعضهانحو الماءمث لا و بعضها نحو الارض و اغا اعتبرت النسبة الثانسة

حدالانسان انه حسم ناطق مثلافان هدا ليس محدد حقيق ل هو ناقص لان الحنس القريب غير موضوع فيه أوقولك في حيد الحيوان المحسم ذونفس حاس من غران تفول متحرك بالارادة فان هداماوفي الحل وناقص في المعنى ولا يلتفت في الحد إلى ان يكون وحيرا بل لا يتم الحد حدابان عيزعلى الايجاز مالم يوضع فيه الجنس القريب باسمه و بحده مالم بوجدله اسم فيكون اشمل على الماهيمة المشتركة ثم يؤتى بعده بجميع كالفوقوالتحت (قوله لئلا بارم) أى على تقدير عددم اعتبار النسبة للامورا كارحيمة بلزم ان يكون وضع القيام بعينسه وضع الانتكاس وهو ماطل و من الملازمة فوله لان القائم الخرفوله عض شارحي المواقف ولعله الابهرى ولمأرعبارته ( قاله فمنوع )لان نسبة الاجزاء بعضهاالي بعضباق وكذلك نستها الىالامور الخارحيمة ولكن شخص النسمة اختلف فأنه في الفيام تكون الرأسجه فالمحيط وفي الانتكاس تكون جهة المركزوفي هدده الحالة لم يختلف جنس النسبة ( قوله لكن لايلزم من حدًا) أى ارادة تغير النوع ( قوله اعتبارهـ ذا الفيد) وهو النسبة للامورا الحارجية (قرله في ماهيه أنواعه) أى بقيه الانواع وذلك لان الفصل الماخو ذفى حقيقه نوع من الانواع لا يلزم اعتباره في بقيتها والا ماأخذت النسبة في مفهومها فتآمل (قرل لم تنغير النسبة بين أحزائه) إذ بسمة احزائه بعضها الى بعض باقية محاط اوقوله فيكون وضع القيام الخ

تفريع على عدم تغير نسبة الاجزاء لاعلى قوله مع ان وضعه قد تغيراذ لا بناسب التفريع عليه لفساده مع ان عبارة المصنف توهم تفريعه فكان الاولى تقديمه عليه (قول بعض شارسى المواقف) لعله الابهرى (قول ه تغير جنس الوضع الخ) لعل ذلك المعترض اعتبر الوضع ماهيمة مى كبة من جنس وفصل فجعل نسبة أجزاء الشئ بعضها الى بعض جنسا ونسبه تلك الاجزا = اللامور الخارجية فصلا وقوله فمنوع وجهه ان مقارنة حصة من

الجنس لفصل من الفصول لا نقتضى ذلك تغيير طبيعة تلك الحصة إذ الحنس

بقترن فصول متعددة كافتران الحبوان بالناطق والصاهل وغسرهما

فتصير تلك الحصةمع انضمامها الى الفصول المختلفة أنواعامتها ينهم

عنه شئ فان كثيرا بما يميز الذات يكون قدأ خدن ببعض الاجناس أو ببعض المفصول في كون مساو بافي الحدل ولا يكون مساو بافي الحدل ولا يكون مساو بافي المعنى كقولك في

اأول

أول

وعنا

ثنان

ئانى

منها

( Aic

(7)

فبل

مض

2.5

اض

لئلابلزمان بكون القيام المنته الانتكاس لان القائم اذا فلب لم تنفسير النسية بين أجزائه مع النسية بين أجزائه مع الانتكاس وضع الانتكاس وضع الانتكاس وضع المناوا عارضه المناوا عارضه مناوا عارضه وضعه أراد بنفسير وضعه المناوا عارض فمنوع وان أراد تغربوعه فمناوا عارها القيادة المناوا عام ا

الفصول الذاتسة وان كانت الفا وكان بواحدمنها كغابة فى التميز فأنك اذاتركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات والحدعنوان للذات وبيأن له فيجبان يفوم الحدفي النفس صورة معفولة مساوية الصورة الموجودة بتمامها فحينسدا مرض ان يتمسيز أيضا المحمدود والحكماء لايطلبون في الحدود التمديزوان طقها التمييز بل طلبون تحقق ذات الشي وماهيته ( قوله وحدث له احزاء ) مجولة أملاصر بعدانه قد يوجدا لنس والفصل مع كون الاجزاءغ يرصحولة وهو خلاف ماقالوه من ان الخنسة والفصلة الماتعرض الاحزاء المحمولة كالفدم عن السيدفا لتعميم ليس عستقيم وللسيدفي حاشمة التجريدهنا كلام نفيس لزم عدم تعددها لان الانواع المانتعدد بتعدد الفصول فا للام الحال اعتبارا لنسبة للامورا كخارحية في بعض الانواع لا يازم منسه اعتباره في فيتهااذلوا عتبرفهاأ يضالم تتعددولزم انحصار النوع في واحد (قرله ولهذا) أىلاحل ان مدا القد غيرمعترفي قدة الانواع (قله سبب نسبة الخ) فقد اعتبر في الوضع الهيئة الحاصلة من نسبة واحدة هي بعضاً جزائه الى بعض ( قول كالمثلث) فان في همشه ماصلة من نسبة بعض الاجراء الى بعض دون الاسور الحارجيمة أيضا (قاله محاذ للمحيط) أى فلك القمر (قوله و بهدا) أى انقسام الوضع الى هذين القسمين (قوله وتميز الخ) جواب عماية الدمور الخارجية معتبرة فيجبع أفسامه فبايشي يمتاز يعضها عن بعض (قوله فان الشكل الخ) تعلب للفساد (قوله لا فال اللازم الخ) عبارة السيد مع بقاء الجنسية بعينها وعلم من هذاوحه قوله وان أراد تغير نوعه الخبل فى الحقيقة لبست هناك أنواع تتغيروا تما المرادانه يحدث باعتبار انضمام الفيد الذى هو الفصل لماهية الجنس نوع معاير لطبيعية الجنس ضرورة اختلاف ماهية المطاق والمقيد فتأمله فانه دقيق ( قراية م ذلك ينقسم الخ ) يعنى اننا تارة نعتبره مجرداءن القيدفهذا قسيروتارة نعتبره مصاحباله فهذا قسم آخر فيرجع الى اعتبار الماهية لاشرط شي والى اعتبارها شرط من وفي كون هدا تفسيما ظرادلا بدفي التفسيم من تعدد الفيودين تتحصل الاقساموأ مااعتبارنا المقسم وحده تارة واعتباره تارة أخرى مع الفيدوتسميه ذلك تفسيما فمحل توقف فأمل تم لاعتفاك منافرة ماذكر

المتاخرين وحينئلذكل حدثامله حنس وقصدل وحدت لهأحزاء محمولةام لأفالمدد مثلا حده كم م كب من الاحادوالبيت جسم من كب من السقف ولمدافال الامام الراري تعن نقول الوضد مهو الهئمة الحاصلة سب سيمة بعض احرائه الى بعض كالمثلث والمربع والمستدير ممذلك يتقسم الى مالا يعتبرفسه الاني ذلك كا في الاشكال والىمايعت رفيه نسسية الاحراء الى الخارج أيضا كالقيام والانتاس فأنهما اعا يعتبران وصفين لان الرأس في الأول محاذ للحدط وفي الثاني بالمكس ومذاظهرفساد قول من زعمان النسبة الىالاموراكارحية مشتركة بين جيع أنواع الوضع وغير بعضها عن بعض اغاهو بخصوصه احدى النستين فأن الاشكال من حدث هي شـكللم يعتبرفيها نسبة الاحزاء الى الخارج اله وقال السدفي شرحه لايقال اللازم

عتاج الحال لذكره فالرحه الله فالبعض الأفاضل ان الماهية المركبة من احزاءغير محمولة لا يحوزان تكون م كمة من أحزاء محمولة وبالعكس بل الماهيمة المركبة من الاحزاء المحمولة لاتكون الاسيطة في الخارج وحقق ذلك بإنه إذائر ك شيئ من أحز اءغر هجو لةوحصل تلك الاحزاء مأسرها محتبعة في العقل فلاشك إنه تعصل ماهمة ذلك المركب في العقل و يكون القول الدال على مجوع لك الاحراء حدانا ما كاذ كره الرئيس في الحكمة المشرفسة فالوفرض ان لذلك المركب احزاء مجولة فتلك الاحزاء المحمولة انام تشتمل على غير المحمولة لم يحصل منها صورة مطابقة لماهمة ضرورة إن الصورة الطائمة لهاهي الملتئمة من تاك الاحزاء وان اشتملت علم هافان لم تشتمل على أمرزا ندفهي تلك الاحرزاء بعسنها لااحزاء محمولةوان اشتملت على أمرزا لدفدلك الامرالزائد ان كان داخلا في ماهدة المركب كان الحد النام بل حقيقة المركب قابلا للرادة والنقصان وهومحال وأنام بكن داخلافي ماهيته لزم اعتبار الام الخارج فى الحدالثام هذا خلف فال والحاصل انه لو كان للركب احزاء غير محولة لكان محوعها عمام حقيقه المركب في العقل كالنه عمام حقيقته في هكداولولم بعتبرني ماهمة لوضع نسبة الاحزاء الى الامورا لخارحيسة بل اكتفى فيها ما لنسمة فها من الاحز اموحدها لزمان مكون القيام معينه الانتكاس لان القائم اذاقل عدث لاتنغ رالنسبة فماس أحزائه كانت

ەفى

هنالقوله سابقاوه وجزء من الوضع الذي هومن المقولات والفاضل عبد الحكيم في حواشي شرح السيد على المواقف تحقيق نفيس به بضمحل ماطول به المصنف المكالم وأخفى به المرام وهوان الوضع هيئة بسيطة معلولة النسبتين وليس من كبامنه ما اذالنسبة فيما بين الامور الخاجمة ليس الاالقرب والبعد والمحاذة والمجاورة والتماس وليس نفس القيام والقعود نفس تلك النسب ولام كبامن النسسبين وليس نفس القيام والقعود نفس تلك النسب ولام كبامن النسسبين الحاصلتين من تبنك النسبين اذ لادليل على وجودهما في القيام مثلا فضلا عن تركبه منهما فهو هيئة وحدانية معلولة للمافت دير فانه ممازل فيسه الافدام اهولقد صدف هذا الامام و بعده ذا كه فيبحث الوضع لا يتحمل

الهيئة المعاولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها فيكون وضع الانتكاس

في الخارج قلوكان له أصاأحزاء مجولة معارة للا الاحزاء بوحه مالكان عجموع الاحزاء المحمولة أيضائهام حقيقه المركب في العقل فيكون لشئ واحد حقيقتان مختلفتان في العقل وانه محال لايفال المركب من أجزاءغ برمجولةم ك من حزء يخصه كالجزء الصورى ومن حزء وضع القبام بعدنه لا فال الخ (قاله ماذكرتم) أى من اعتبار النسبة الخارجية أيضا ( قوله في معنى الوضع ) الاضافة بيا نسمة وقوله الذي هو جنهها صفة لمعنى الوضع كاشفة والمرادع في الوضع هذا النسبة الاولى أعنى نسبه أجزاء الشئ بعضها الى بعض وقوله من النسبة الخارجية أعنى نسبه أحزاءالشئ الى الامورا لخارحيمة ومعناه إن اعتبارا نسبتين معا لايفتضى ان يكون معنى الوضع من كبامنم ما بل محوز ان يكون معنى الوضعهوالنبة الاولى وتكون النسبة الثانية فصلا ( قول بتحدان وحودا)قد تقرران الحنس والقصل حرآن مها تنال اهمة لاخارجان عنما والالامتتع جاهمالان الاحزاء الخارحية لاتعمل وان الموحود شارجاهو الشخص فقط والعيقل ينتزع من الجنس والقصيل وحينئهذ إذا تعقلت الماهمة النوعسة كان ذلك تتعمل الحنس والقصل معا لانهما ماهمة النوع وهدناه ومعنى اتحادا لحنس والفصل وحودا أي أنهما سحدان فى الوحو دالذهبي اذلاو حود لمسما الافي الذهن وقوله وحعلا أي بالوحود الخارجى فانماهيه النوع مجعولة والحمل في الحقيقه أنماهو لاشخاصها لانها الموحودة خارحاوا العطف مغاير (قالهان حصة من الجنس) قد تقرر ان نسبة الفصل الى الجنس بالتقسيم والى النوع بالتقويم والى الحصية بالعلية فهوعلة فأعلية لوحود الحصمة كابينا ذلك أنم البيان في الحاشيمة الكبرى واذاتمهد هدافنقول على فرضان يشترك القيام والانتكاس في

هدا التدفيق اذبس من الامورالمهمة (قوله الجنس والفصل بتحدان وجودا وجعلا) أى واذا تقررت هذه المقدمة فدكمة فدكمة بتصورالخاذ مفادها عدمانفكال أحدهما عن الا تخرفال عبد الحكيم في حواشى ذلك الشرح هذا الما يردان لوقيل ان النسبة الى الامورا لخارجية فصل والنسبة بين الاجزاء جنس بل نقول ان الجزء الذهنى المأخوذ من النسبة الى الامور الداخلة كالحبوان المأخوذ من المورة النوعية فبعد كالحبوان المأخوذ من المورة النوعية فبعد

والجدارفعاصله ان الحد النام لابدمن تركبهمن الجنسوالفصـــل اونارة ونارة خــلافمبنىعلى الخــلاف فيانه لابدمن الدراجه تعتمقولة

ماذ كرنماشرا كهما أى الفيام والاستلفاء في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز ان يفترها بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية لا نا قول الجنس والفصل يتجدان وجودا وجعلا فكيف يتصوران وفى صحة التعدريف بالاجزاءالغير المحمولة أقدوال وبماينيني على هذاصحة القدول بأن النطق فصدل انقلنا بالصحة وبطلانه وان يقال الناطق فصدلان قلنا بعدمهافاحة فلا ومنها

مشترك بينهو سنغسره كالحزءالمادي فالمشتق من الحزء الخاص مكون فصلا ومن الخزء المشارك مكون حنساف كل م كسفار حي مكون م كما فىالعة لمن الجنس والفصل وان لم بكن العكس المكلى لازمالانا نقول الاشتقاق بخرج الجزءعن الجزئية لانه اعتبار الحزءمع نسمة هي خارحة عن مفهوم الكل لان النسبة بين المنسبين خارحة عنهما والحزءم والحارج بكون خارجانع الاستقاق يصحح الحل ققط اهكلامه فال السدوهذاهو المطابق لقواعدهم التي بنواعليها إحكامهم وان ليطابق تمشلاتهم لكنهم قديتساهون في الامثلة اهفاحرص على هذا التحقيق فأنه ينفعك في مواضع عديدة (قل وفي محمة النعريف) بالاحزاء المحمولة صوابه الغير المحمولة أوان يزيدوغ يرالهمولة لان الاحرزاء الهمولة متفق على النعريف مها واعاالكلام الذي ساقه سايفا يفهم منه صحبة التعريف غيرها أيضا وان كان محل توقف كمف وقد قالوا ان معرف الشي ما هال علم الافادة تصوره والمقول دوالحزء المحمول دون غيره كاسبق توضيحه ( قاله أن النطق فصل ) أى الانسان ماأظسن احداية ول ان النطق الذى هو المصدر فصل الانسان ل الفصل هو الناطق وتقدر معن السيدمانؤ يده وقال شارح المطالع فصل الانسان مثلا الناطق المحمول عليسه بالمواطأة لاالنطق الذى لا يحمل عليه الابالاشتقاق فان الفصل من أقسام الكلى وصورته في جيعها أن يكون مقولاعلى حزئياته ويعطيها اسمه وحده والنطق لا يعطى شأ من الحر ثعات اسمه ولاحده وكذلك المواقى فان اللاصة للانسان ليسهوا لضحك ولاالدرض العام المشي بل الضاحك والماشي وحدث طلق مثال الخمسة ماليس عحمول فهومجازاه ولقدد أحسن من فال عابة ما يؤخذ بما تقدم صحة التمر يف به أى النطق وأماكونه فصلافا يؤخذ بماتقدم بلالمأخوذ منه انه ليس بفصل وبماذكر عاران الاولى للصنف دنف هذه الجلة ولاحاحة لفوله واحفظه اذلامحه له حتى يحتاج لحفظه وحيث انجر الكلام هذاالى حل المواطأة فلاباس بذكر سانه والعلامة ساحعلى زاده ماحت نقر يرالقوانين كلام نفيس فيه قل ان يوجد مثله في النسبة الاولى و يفترقان بالثانية بلزمان يكون حصدة من الجنس قارنت مفارقت ١٤ تبقي ملك الحصمة من الحنس بل تند مراعاتبتي النسمة

لكان

كرن

لنسبة

ي هو

الأولى

4 عي

بن معا

معـني

تحدان

مانعترا

ارحاهو

اتعقات

باماهية

تحدان

الوحود

بخاصها

اقد تقر ر

المصلة

لحاشيمة

نكاسفي

بتعدان

مورالخاذ

اشىذلك

والنسبة

لى الامور الداخسلة

عمة فيعد

﴿ ٢٥ \_ مغولات ﴾

كتاب على تعوما حرره قال رحمه الله تعالى قال في الصحاح واطئته وافقته من الوفاق وفلان تواطأ إسمه واسمى اه فعنى حل المواطأة ان شحدالهمول والموضوعذا تافاذاقلنا زيدانسان فأنسان المحمول عليسه لايهددق في الخارج الاعلى ذات زيدوقس عليه هدا زيدوز يدرحل ويخالف حل المواطأة الجل واسطة المشتق و واسطة ذوبان الحمول والموضوع فيمه لايتحدان ذاتا كان أردنا حسل النطق على الانسان لابصح الحسل بالمواطأة فيشتق منه الناطق أو يركب مع ذوو يحمل عليه فحمل النطق على الانسان ليس بالمواطأة بل بواسطه قال القطب في شرح الشهسمة المعتبر في جل الكلي على حز ثياته حل المواطأة وهو حل هو هو لاجل الاشتفاق وهو جل ذوهو والنطق والضحك والمشي لا بصدف فراد الإنسان بالمواطأة علماقلا مقال زيد نطق بل ذو نطق أو ناطق وقال السمد مل النطق بصدت على افراده أعنى نطق زيد و نطق محرو نطق خالد بالمواطاة فيكون كالمابالقياس البها والمابالقياس الىأفر ادالانسان فلانعم ان اشتق منه الناطق أوركب مع ذوكان ذلك المشمثق أو المركب كلما بالفياس الى افراد الانسان مجمولا عليه بالمواطأة وقس عليه الضحاث والمشي ونظائرهما وبعضهم حعل الحل ثلاثة أقسام حل المواطأة وجل الاشتفاق وجل التركب ولماكان مودى الاخرين واحدا كان حلهما قسما واحدا أولى اه قوله حل التركيب أى الركيب مع ذووقوله واحداوهو حل التركيب لان معنى الناطق ذوونطق وفي كلام السيد خفاء لانه حعل جل الاشتقاق وجل التركب وهو حل ذوقسها لحمل المواطأة وقوله محولاعلمه بالمواطأة دلعلى انهما قسمان منجمل المواطأة ودفعهذا انهأراد يقوله وحل الاشتقاق وحل التركيب حمل شئ بطريق الاستفاق والتركيب لحل النطق على الانسان بطريق الاشتقاق وبطريق التركيب فحمل النطق عليه حل بالواسطة مقابل لجل المواطأة وحل المشتق وحل ذوقسم من حل المواطاة ولحل المواطاة قسم آخروه واسم العلم واسم الجنس على شئ كهذاذ بدوهذارجل اه ويؤخذ من قول السيد هناأ بضاوامابااقياس الحافرادالانسان فلاالخرد لماقاله المصنف منان فصلا ثم فارقته الى فصل آخر وهو باطل كايلزم عليه توارد علسين على بين الاحراءاليهي مبدأ الحصة الاخرى من الوضع وتفارم النسبة الى

هلاختلاف المعروضات بالماهية بوجب اختلاف العوارض بالماهية أولا خلاف عند الحكاء بعض نهم و بعض لا فالجنس العالى المنطق الذي هو مفهوم المفول على كثيرين عارض المفول على كثيرين عارض المفاولات العشر كل بطلق عليه الجنس العالى وهي معروضات مختلفة بالماهية فان فلنا

قارنت فصلا تم فارقته الى فصلآخر فالحق اذااعتبار النسنين في ماه به الوضع اه قلت توضيح ماذكره السدردما بقال انه لاحاحة الى اعتبار النسه الثانية لافتراق هيئسة القيام والانتكاس بالقصيل الحاصل من النسسية الخارجية وبيانه أن هال ان القصل بتحدمع حنسه فى الوحود كالنطق الحبوان والصهيل له فهوغيرطار عليه والقصل الحاصل من النسبة الخارحيمة للانتكاسمثلا عارض فاواعتبرناملزم انحصة من الجنس أعنى الوضع قارنت فصلامسة فادا من الحيئة الخارجية للقيام مثلاثم فارقته الى فصل

النطق فصد لالانسان تد رولاتكن أسديرا لتقليد ( قوله هل اختلاف المعروضات الخ ) قال في شرح المطالع ومن مطارح الانظار ان اختلاف المعروضات بالماهمة هل يوحب اختلاف العو ارض بالماهمة أم لافان كان اختلاف المعروضات موحيالتنوع الاضافات العارضة أى لاختلافها بالماهيمة كان منس الاحناس العارض للجوهر مخالفا بالماهية لجنس الاجناس العارض المكم وغديره فيكون تحت حنس الاحناس أنواع ولا يكون نوعا أخيرا لمتوسطاوان لم بكن موجبا كان نوعاأ خيرا لان العارض للجوهر ايس يخالف العارض للكمالا في العروض والتفدير انهلا يوجب الاختلاف فيكون جنس الاجناس مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة وفوقه مطلق الحنس وفوقه المقول على كثير بن مختلفين وفوقه الكلى وفوقه المضاف فهوحنس الإحناس وحنس الاحناس نوع الانواع وهدا المحث لا يختص بحنس الاحناس فانه آن في الاحناس الباف به ولا بالجنس بل معمسا أرال كليات فانها أيضا تعرض لماهيات مختلف فأن اقتضى اختلافها اختلاف العوارض كانت أنواعامتوسطة والاكانت أنواعا أخيرة اه بحروفه (ق له عارض للمقولات العشر ) التي هي أجناس عالية طبيعية وظهرلى انترتيب المناطفة الحنس الى عال وسافل ومتوسط انما هوباعتمارمعر وضاتها وهي الاحناس الطسعسة أذهى المعقول فيهاذلك واماالجنس النطق أعنى مفهوم المقول على كثيرين مختلف بن بالحقائق فهو حقيقة واحدة لاتقبل ذلك الترتيب محسب نفسها فتأمله (قوله أعنى الانواع العالية)مراده بها المفاهيم العارضة للمفولات وهي أنواع اضافية معلول واحد ( قوله فالحق اذا) أى اذا ثبت انه لا بنصور ماذ كرولا بصح لزم اعتبار النستين معافى ماهمة الوضع وهو المطاوب (قوله قلت توضيح) لم يأت في هذا النو ضيح شي وقدأ وضعنا ولك (قوله عارض) هذا ينافض فولهسا بقافهوغيرطار علىه والحق عدم العروض اذالفرض انه فصل والفصل لايكون عارضاو تسمى مقولة الحدة قال في المصباح وجدفى المال وجدابالضم والكسر لغة وجدة اه وفي المختار وحدفى المال وحدايضم الواووفنحها وكسرهاوحدة أبضا بالكسرأى استغنى والمرادهنا ملزوم الاستغناءوهو الملاثونقل الكاتبي في المحصل الاموراك الرحية التي هي مبدأ الفصل الاتخر (قله فارنت) بالفاف

ن

مالد

احدا

کلام

Lane

1-2-

لسي

لتقاق

واطأة

اواسم

السد

منان

بنعلى

باعتباراندراحها تحتمفهوم المكلي المنطق وانكانت فيحمد ذاتها أحناساعالمة باعتباره روضها للاحناس العالمة الطسعية أعنى المقولات فان قلت يلزم على هذا ان يكون الجنس المنطق هو الجنس العالى لا الحوهر مثلالمسدقه عليسه فلتلايلزمذلك الااذا كان الحنس المنطق ذاتما للجوهرمثلا وليسكدلك بلعرض لهوصدقه عليه صدق العارض على معروضه كاسبق في الوجود (قله مفهوم الجنس العالى ) أعنى الجنس المنطق ( قاله جنس طبيعي لهدا الجنس ) أي الجنس العالى العارض للمقولات وفى كون مطلق الجنس حنساطيبعما للجنس العالى نظر لان الحنس العالى حنس منطق عارض الجنس الطميعي أعنى المفولات ومطلق حنس كاي شامل للجنس العالى فهو من افراده فيكون الحنس العالى معروضاومطلق حنس عارضا وكالاهما حنس منطقي فندبر وعبارة شرح المطالع السابقة تنادى بماقلناه فقدكان الاولى بل الصواب حدف قوله طبيعي ( قرله فيهماعرفت ) أىمن ان اختلاف المعروضات الخ ( قرله بلاخلاف) محض حشو ( قوله و ينتقل أيضا كتب بعضهم )أى كا نقلت الحوهر للمقول ولى كثير بن محتلف بن الحقيف فانقله للمقول على كثير من اختلفوا أولا كذا تخط معض الفض الاء اه وهو معنى مافيل ضمر ينتقل للجوهروتوضيحه إنهاذا كان مندرجا تحت كثمرين مختلفين بالحفائق كان مندرجانعت المفول على كثيرين مطلفا متففين او محتلفين

عن الشيخ في الشفاء انه نسبة الى ملاصق ينتقل بانتقال ماهو منسوب البه كالنسلج والتنعل ولبس القميص فنه ذاتى كحال الحرة عنداها بها ومنه عرض كحال الانسان عند قيصه هذا كلامه بعينه والذى نطصه الامام وسائر العلماء من كتب الشيخ ان الملك هو كون الجسم محيث يحيط بكله أو بعضه ما ينتقل بأنتقاله ككون الانسان متعمما

ضرورة اندراج مااندرج في الاخص في الاءم ثم يتنقسل أيضا الى مطلق

مقول على الشي كثيراً ملاو يظهر لى ان ضمير بنتقسل بعود على الاعتمار

والنون وقوله تم فارقته بالفاء الاول من المفارنة عدى الملاسة (قوله ملك) اى سمى مقولة الجدة ومقولة له بفتح اللام وهى الملك والمثلاث عدى واحد فالملك كون الجسم عديث عرط بكله أو بعضه ما ينتقل

بالاول كان مفه وم الجنسالعالى العارض لمقولة الجوهو ماهية مبايندة الجنس العالى المنطقى العارض لمة ولة المكم وهلم جر اوحيند لا يكون الجنس العالى أعنى المنطق جنسام فولاعلى مختلفين بالماهية اعنى الانواع العالية العارضة لمكل مفولة وان فلنا بالشائى

آخر حاصل من النسمة الخارحية عارضية للانتكاس فتدبر ويحرى فى الوضع التضادو الشدة والضعف فوضع الانسان ورحالاه على الأرض ورأسه فيالحواء مضاد لوضعه اذا كان بالعكس مسن ذلك لانه ماأمران وحوديان بتعاقبان على موضوع واحمد ولا محتمعان فيهو الهماعالة الخلاف والشئ فد مكون أشدانتصاباو انعناءمن غره قاله في شرح التجريد (و) عروض (هيئه) للجسم (عما )أىسس الذي (أحاط) به (وانتقل) أى بالنقاله خرج مدا الاين فانههشه عارضه

للكنف وهارفتكون متقفه بالحقيقة وحنئلا بكون مفه \_\_وم الحنس العالى مقولاعلى متققين بالحقيقة فيكون نوعالما وانضاحه ان الحدوهر مسلا سسطيعي معروضلفهوم المقول علی کثرین الذی هو الحنس المنطق وهددا العارض حنس لهميين حيث انه عارض وهـــل مظلق الجنس حنس طبيعي لحذاالحنس مثيلا أونوع فيهماعرفت وكونه حنسا اونوعامن حيث مفولته على الاحناس العارضة لابنافي انهمنسمنطق الاخدالاف من حيث الله عارض للفولات التيهي احناس طسعية ولاهال اذا كان الحوهر مندرحا تحت الجنس العالى كمف بكون عاليالان كونه عاليا عالى الحنوس الطبيعمة لاينافي ان فرقه حنس منطتي فأفهم وينتقل بضا الى المفول على كثير بن الى المقول عملي الشي الى المضاف فالمضاف حنس الاحناس لمذه الارسة و محرى حمع ماذكرفي الجنس السافل والوسطو الدبيط وفي غير الجنس من سائر الكلمات ومنه معلم

المفهوم من المكلام السابق أي كاعتبرت عروض مفهوم الجنس المنطق لمقولة الجوهر مثلا تعتب برعروض مفهوم المفول على كثير بن سواء كانت متفقة الحقيقة أومختلفتها م تعتبرعروض مفهوم المتول مطلقالمفهوم المفول على كثيرين تم تعتبر عروض مفهوم المضاف لهذا المفهوم (قوله حنس الاجناس فده الاربعة) وهي الجوهر والجنس المنطق ومطلق مقول على كثيرين ومطلق مقول على شي وهذه الاربعة مندرجة تحت المضاف لان فها معنى المقولية وهي نسبة بين المقول والمقول عليه من مقولة المضاف قال في شرح التجر بدكل من الجنس والفصل انما يكون بالقياس الى شئ فاذا نسبنا الخنس والقصيل الىمايضا فان المسه كان الحنس أعهم طلقا بما بضاف اليه لكونه مشتركابينه وبينغ يره والقصل مساوياله لانهذاتي له عيزه عاعداه فلايكون أعممنه والالم فدالتمييز ولأأخص منه والالم يكن ذاتباله اه واعتر دلك في همة الكلمات فانه غرير خفي عليك ( قولهان كون المضاف لاشرط شئ الخ) حاصله ان الماهيمة تارة تعتبر لاشرط شي ونارة بشرط شي وأخرى شرط لاشي وهدان قسمان من الاولى وماهنا منهدا القبيل فانالمضاف بشرط كونه مطلفا أخصمن المضاف لاشرط شئ ويوضحه الضافرق الفقهاء من مطلق ماءوماء مطلق فان النانى قسم من الاول وأوضع من هداما قيل ان جهدة العموم هنا غيرجهمة الخصوص فالمضاف الذي انهت البه الكليات هي الماهيمة لإشرطشئ فسندرج تعتد دامالماهيمة جيع الكليات وتكون المكليات أخص وهي أعم واماالمضاف الذي نجو له حنسامن الاجناس ومندرجا تحت حنس فهوالمضاف المقدد بالاطلاق وهوأخص من المضاف المطلق فانماه يته لا بشرطشي واماالمندرح فهوماهي فالمضاف المقيد بالاطلاق عن القصول المتباينة فهي ماهيدة بشرط شئ فتكون أومتفهصا أومتنعلا أومتختما وهدنه الحالة انماتم شرطين أحدهما الاحاطة بكلهأو ببعضه والثاني الانتقال فان انتني أحدهما كالذا وضع الانسان قنصاعلي رأسيه فانه ينتقبل بانتقاله الكن لامحيط بهأرحلس فى يتفان أحزاء الميت تحطيه لكن لا تنتقل بانتقاله فلا يكون ملكا اه

ان المكليات الخس من مقولة المضاف وحينئذ بقال إذا كان الجنس من مقولة المضاف كان اخص والمضاف أعم كنف وهو مندرج تعت مطلق الجنس واخص منه هذا نناف وجوابه ان كون المضاف لا بشرطشي

Lol الذي

فان

لاق

عجما

ملك) بالمات

يتدهل

مندرحة تعت الماهدة لاشرط شي اه ( قوله وكان العموم وجهي ) قسل ظاهر وانهناك احماعا وافتراقا كاهو المعروف مع انه ايس كذلك لانهما معنيان باعتبارين فلاعموم فالصواب في التعبير ان يقول ان المعنى الموصوف بالعموم غسير المعنى الموصوف بالخصوص فالمراد بالعموم الذى له وحمه واعتبار لاماهو المشهور فاله غيير موحودهنا اه وهدنا الحواب الذي ذكره واهدا (المقصد الثاني في العقول) بريد العقول العشرة الني اثبتتها الفلاسفة جمع عقال وعرفوه بانه حوهر مجردعن المادة متعلق بغيره تعلق التأثير فانهامو ثرات عندهم تأثير العملة في المعاول على ماسياتي سانه قال في شرح الهيا كل العوالم ثلاثة عالم العيقل والعسقل على اصطلاحهم كل حوهر لا يقصسد المسه بالاشارة الحسية ولابتصرف فيالاحسام أيضا وعالم النفس وهوالحوهر الذي لايفسل الاشارة المسمة ويتصرف في الاحسام وعالم الجسم وهوينقسم الى اثيرى وهي الاحسام الفلكية وعنصري أى العناصر وماتركب منها اه مع حذف والمنكلمون ينكرونها وتفدم ان ادلة الفريقين متكافئه وأما العقل الذي هو صفة العاقل فللناس في تفسيره اختلاف كثير قيل ومن لغوالكلام مايلهج به بعض الطلبة من المفاضلة بن العلم والعقل لانه ان أريد به العلم القديم فلا يصح لعدم وروداذن باطلاق العـقل عليـه تعالى وانأر يدالع الرالحادث ففيه انه نمرة العقل ويعيكمل فعامعني المفاضلة من الشئ وغر ته ومامثل هذا الاان مقال هل الصلاة أفضل أو الخشوع ( قوله قب ل حنس ) هداه والمختار عند دهم بناء على حنسه الجوهر لماوقد تقدم في صدر الكتاب تقسيم الجوهر الى اقسام خسمة من جلتها العقول فنكون العقول العشرة الواعامندرحة تعت مطلق

(قوله ومقولة له) اللام للك في العبارات الثلاثة واحد (قوله ولافرق في الحيط الخ) في المواقف وشرحه سواء كان ذلك المحيط أحمراطبيعيا خلقيا كالاهاب للهرة مثلاً أو لا يكون طبيعيا وسواء كان محيطا بالسكل كالثوب الشامل لجبع البدن أو محيطا بالبعض كالخاتم والعمامة والخف والقميص

بانتفاله ككون الانسان منعهما أومتقمصا أومتنعلا أومتخماوهذه الحالة

أعم من الحنس لايناني انه شرط ڪونه مطلقاأ خص لانه لا يصدق علمه الحنس الابقيد كونه مطلق مضاف أقول وكان العسموم وجهى وحوت المك وحهى بان من ألدع الموحودات خلقا إن أكون مين الناطق بالنوحيد لحنايل الاقددس حقا وبالاقسرار بالرسالة لانسائل وخاتمهم محمد صلى اللدعليه وعلمم وسلم وكرمصدقا فالمفصد الثانى في العقول ي اعديم ان العمقل قيل حس تختلف أنواعه بالفصول وفسل نوع مختلف أفسامه بالخواص فعدلي

ويسمى مقولة الجددة بكسر الجيم وتعفيف الدال المهملة ومقولة له ولافرق فى المحيط بدين كونه غدير طبيسعى (كثوب أو)

الاول بكون حنسامنفردا المكونه ليس فوقه حنس وتعته أنواع مقيقة وهي العقول المفارقة العشرة ساءعلى رأى الفلاسفة في اثباتها واثبات الحواهر المحردات أعيءن المواد الحسمية وان الحوهر السحنالماتعته لانه حنئذ مقول بالتشكيل على الحردات وغرها وشرط الحنس التواطؤ كامروذلك الم مشتون في العالم قسما ثالثاغير حوهر ولاعرض سموه بالحراهر الروحانسة و بالمحردات وحعاوا من ذلك النفوس والارواح

الحوهروفي المواقف نوع كل عقدل منحصر في شدخصه اه و بين ذلك الحلال الدوانى في شرح الهيا كل بان تكثير افر ادالنوع الواحد لا يكون الاسسالمادة فالا مكون ماديا شحصر نوعه فى شخصه (قوله حنسا منفردا)الكونه ليس ذو فيه حنس وتعنيه انواع حقيقسة وهومني على عسدم جنسية الجوهر للعقول فان قلناان الجوهر حنسله كاهو التحقيق كان فونه جنس فلم بكن منفردا ( قله المفارقة ) أى للاجسام بخلاف النفوسفانها محردات بضالكن لهاارنباط وعلاقه بالجسم لانها مدبرة لهفالاحسام كالا لات لهاوأ ماالعقول فهي مؤثرة بنفسهاغير مرتبطة بالاحسام مالحصرف العشرة ممالم فمعليه دليل وقدذ كرت في حاشية اساغوجى ماردبه الطوسي عليهم واعلناند كرآخر المبحث شمأمن ذلك ( قاله واثبات الحواهر المردة ) عطف على ماقسله عطف عام على خاص والمرادبالم ادالحسمة الهمولي والصورة فالمحردات ليست م كمة منهما وقوله والحوهرايس حنسا الخم تبط بقوله لكونه ليس فوقه جنس ( قُلُه لانه حينسد مقول الشكل على المحردات ) دعوى لادلىل علىهاوماقيل في توحهـ 4 إن الحو هرية في المحردات أولى منها في غيرها اذمد إراطوهر على الاستغناء والفيام بالنفس وذلك عاصل عندهم فىالمجردات لعدم احتياجها للحوادث والمكان كلامظاهري فأنهم لاهر فون الحوهر بالقيام بالنفس والاستغناءفان الحوهر عندهم ماهمة اذاوحدت تكون لافي موضوع وهدذا المفهوم صادف على كل الحواهر محرداتهاوحسمانياتهاصدقالمتواطيعلي افراده (قوله النفوس والارواج)عطف مادف و محمل إن المراد بالنفوس ما شمل النفوس الفلكية وبالارواح خصو صالنفس الناطقة فيكون منعطف الخاص على العام قال في الحيا كل النفوس الناطف تنقسم الى ما يتصرف في السموات وهي النفوس الفلسكية والى مالنوع الانسان وهي النفوس وغيرها اه ومعناه عبارة المصنف الاأنه وقدم في النسخ تصحيف فني نسمخة نحو اهاب اشتمل على العسدة وفي أخرى على الهمزة والكل

تصحيف والصواب على الحرة أى السنور كاوقع التصريح به في غيرما

أحدهما كااذاوضع الانسان فيصاعلى رأسه فانه ينتقل بانتقاله لكن

ص

الة

النشر بذانتهى وفي منن الهدابة اثبات نفس نمائمة وقدراً وضح معناها شراحه فواحده انشئت اماان أويد بالارداح الارواح الحزئية وهي النفسانية والحبوانية والطبيعية وبالنفوس النفوس الناطف فالعطف مفايرواردة هذا المعنى هنالا يصح على طريقهم فان الارواح الحريبة عندهم الستمن فدل المردات فأنهاء بارة عن مخار الاخلاط على مافصل في الكتب الطسعة (قاله وحكى ان الغزالي الخ )قال في المواقف وشرحه النفوس الانسانية محردة لدست قوة حسمانية حالة في المادة والحسمانل هي لامكانيه لاتقبل اشارة حيييه واغيا تعلقها بالبدن نعلق التدبروالتصرف من غيران بكون داخلة في ما لحزيمة أوالحلول هـ ذامذهب الفلاسفة المشهور بن من المتقدمن والمتاخرين ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالى والراغب وجعمن الصوفة المكاشفين وخالفهم فه الجهوريناء على مام من نني المحردات على الاطلاق عقولا كانت أونفوسا وقد قدل مه في الملائكة سعد إن مذهب الي هذا الة ولأحد من المتكلمين كمف ونصوص المكتاب والسنة دالة على تشكل الملائكة والحن كنشكل حربل عليه السلام في صورة دحمة الكلي و تارة في صورة رحل اعرابي الهوعلي صورته الاصلية متشكل قال الشافي قي معراحه كان حسريل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الا تدميسين كما كان ياتي الانساء فألهرسول اللهصلي اللهعليه وسلمان يربه نفسه الني خلفه الله عليها فاراه نفسهم تنزم ة في الارض وم قي السيماء فاما في الارض ففي الافق الاهلى وكان صلى الله عليه وسلم بحر افطلع له جبر بل من المشرق فسد الارض الىالمغرب فخرالني صلى الله عليه وسلم مغشما علمه فنزل اليه في صورة الاكتمين وضمه الى نفسه وحعل عسم الغيارة ن وسهمه فلما أفاف النبي صلى الله عليه وسلم قال باحبر بل ماظننت ان الله تعالى خلق أحدا على مشال هذه الصوة فقال مامحداها نشرت حناجين من أحنحتي وان

والعصفول وحكى أن الغزالى وبعض الصوفية ساعدوهم فى النفوس البشرية وقد فيسل به فى الملائكة أيضا وانها

موضع من الكتب المعتبرة وهو بحرد تمثيل فلذلك عبر بعضهم بالاسد ومعناه كاحاطه الجلد بذى الجلدهرة كان أو إنسانا أوغيرهما ووقع في مقولات السيد البليدي تصحيف أشدمن هذا فانه قال كحرة كحال

لا يعيط أبه أوجلس في بتفان اجراء البيت تحيط به لكن لا تنتقل بانتقاله

لاتشكل ولا تعمر فراغا والصحبح خلافه وانها تشكل وتعمر فراغا كالحن

طبيعياخلفبانحو (اهاب اشتمل)على الهرة

لىستمائة حناح ما بن المشرق والمغرب فقال إن هدا العظيم فقال وماانا في حنب ماخلتي الله تعالى الادسرولقد خلق الله تعالى اسرافيل له ستمائه جناح كل جناح فدرجيع أجنحتي وانه ليتضاءل أحيانا من يخافه الله تعالى حتى يكون قدر الوضع الفي العصفور الصغير اه وفال في شرح المفاصد الملائكة أجام لطيفة نورانيه فادرة على التسكل باشكال مختلفة كاملة فى العلم والقدرة على الاذمال الشاقة شأنها الطاعات ومسكنها السمواتهم رسل الله الى أنبيائه وامناؤه على وحيه سبحون الليل والنهار لايف ون لانفصون الله ماأم هـ به و يفعلون ما يؤم ون والجن أحسام اطيفة هوائية تنسكل باشكال مختلفة و نظهر منها أفعال عجبية منهم المؤمن والمكافر والمطيع والعاصي والشياطين أحسام ناريه شأنها القاءالناس في الفسادوالغو ايةبتذ كبرأسباب المعاصي واللذات وانساءمنافع الطاعات ومأشبه ذلك على ماقال الله تعالى حكاية عن الشبطان وما كان لي عليكم من الطان الاان دعو تكم فاستجبتم لى فلا ناومونى ولوموا أنفسكم اهفان رادأن القائل من الفلاسفة فهم نافون لللائكة مثبتون للفول وهيءليماأ صطلحوا عليه غبرالملائكة بلسان أهل الشرع وكان الذي دعاه الىذلك ماوقع في شرح الشريف الحسيني للهداية ان العقل العاشر هوالمعبرعنيه بليان الشرع مجيديل وقول شارح الطوالعان الحواهر المحردة الغائبة المؤثرة في الاحسام هي العقول العشرة عند الحكاء والملاء الاعلى عند دالشارع وهوقول من أرادان يوفق من كلام أهل السنة والحكا فسلك طريقا غيروسط بلطريقا شططا وهمهات ان سطارق الاصطلاحان كيف والعقول العشرة لاتفارف الافلال والملائكه تهيط الىالأرض والملائكة لايعلم عدتهم الاالله ومايع لم جنودر بك الاهو والعة ولعندهم مؤثرة والملائكة لانا شرلها والعقول العشرة محصورة عندهم في عشرة فا كل قول منبع ولا كل كلام يستمع (غوله كالحن) في شرح الطوالع ظاهر كالم الحريكاء يدل على ان الجن والشياطين هم الحرة عنددارهاما وكتبعليه وصحف عضدهم عبارته بقوله كحال الحرة عند أزهام اوأخذ يتمحل في تصحيحه ويشكل وقد بيناف ادذلك فلايكون ملكا (قوله نحواها باشتمل على الهرة) وقوله مشلاأى كالاسدو محصله انهه يمة حاصلة من احاطلة ماهو خلق كاحاطلة الملد

اها

4A\_

المان

ق ل

مف

ا\_كل

ر بل

أنساء

علمها

لافق

باليه

فلما

أحدا

روان

رفع في

كحال

تتقاله

وانظر الفرق بدين الشكلين في شرح الاربعين النووية الشبرخيتي (نادرة) روى شبخ أشياخنا

النفوس الشرية المفارقة عن الامدان محسب اللمروالشروفي المواقف هي النفوس الناطقة المفارقة فالله مرةمن المفارنة تتعلق بالخيرة من المقارنة لهائوعامن التعلق وتعاونها دلي الخير والسمداد وهيي الحن والشريرة منها نتعلق بالشريرة وتعاونها على الشروالفساد وهي الشساطين (قاله وانظر الفرق) كتب بعض الفضلاء قدروحع فلي وحد ذلك في الشرح المذكور وفال شدخناطاهره إن الشرخة في دكر الفرق من تشكل الجن وتشكل الملائه كمة وليس كذلك بل اعداد كر الفرق بين تشكل الحن وتشكل الولى فىحد بشالرجل الذى لم يردعليه أثر السفر وهوان الولى اذا تشكللا تعكم عليه الصورة مخلاف الجني فان الصورة تعكم عليه عمني انهاذاقنات صورتهمات وراحمه اله قال القاضي أبو يعلى وصع لاقدرة الشياطين على تغير خلقهم والانتقال في الصور وانما يحوزان يعلمهم الله الله كلات وضروبامن ضروب الافعال اذافعله وتدكلم به نقله اللدمن صورةالي صورة فنفال اله فادرعلي التصور والتخسل على معنى انه فادر على قول اذا قاله وفعله نقل من صورة الى صورة اخرى بحرى العادة واما ان يصور نفسه فداك محال قال والقول في تشكل الملائكة مثل ل ذلك نقل عن لقط المرجان ( قاله الدرة الخ ) رأيت في مسامرات العارف ابن العربي هذه النادرة بطريق آخر قال مانصه خرج رحل يعتطب اماله فففدا ياماس ورنعله أهله تمدنل علمهم بعدداك ضعفام تغير اللون كاسف البال أثر الرعب والمخزع عليه ظاهر فسألوه عن حاله فقال سنماأنا احتطب ادورضتالي حية دظ معة فقتاما فغثي على وغيت عن نفسى فاافقت الاوأنابارض لااعرفها ينقوم لااعرفهم فاخدنى جاعمة منهم وحاؤابي الى شنخ فهم كبير هوزء مهم فشالوابين بديه فقال ماشأنكم فالواهد ذانتل ابنعنا فقال الزعدم امكوه عندكم واستوصو ابه خيرا حتى ارى في أمركم وامره فاخد ذو في الدهم وجاؤنى بأطعه لاأعرفها سوى اللبن فكنت أشربه لاأعدل الحفيره فى الحواشى التكبرى وقد عامت و- مالصواب (قوله مثلا )أى ومثل الهرة الاسدونحوه من يقيمة الحيوانات ذوات الاهاب (قرله ورعا بالحيوان انساناأ وغيره أوغيرخلق كاحاطة محوالةميص ثمانه وقع هناوفي

مقولات السيد البليدى اضطراب في المثال ففي نسخ كحال المرة عند

مثلا فالف المصباح الاهاب الجلدةب ل أنيدبغ وبعضهم يقول الاهاب الحلدمطلقارهذا الاطلاق محمول عملي ماقيده الاكثروالجم أهب بضمتين قياسامثل كتاب وكتب ويفتحدين عدلي غدير قياس قال بعضهم وليس في كلام العسرب فعال محمع على فعل بفنحتين الأاهاب وأهب وعادوعدورعااسعر الاهاب لحلد الانسان اه وسواءكان محبطا بكله كامثل أوغير محيط كالخاتم والعمامة والخف

فيأودية الحن فدخل عد مدة أعنى في محل فوحد شيخا كسرالسن حدا وكان القاضي شمهورش فقص علمه الحال فقال له اذاا قيل سلطان الحين فقف واطلب الشرع فلماأفيل وقف البه الانسى وتشكى من الحني فأحضره السلطان وسأله عن موحب خطفه الاسي فقال قنيل أخى فقال الانسى اعافتات تعمانا فدعى السلطان بالشييخ الاول الخ واستقناه فها بازم الانسى فقال بعدان رفع حاحبيه لكروروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطور على غسرشكله فدمههدر وهذا سندغر سمن وحهسان تأملهما فامى السلطان بردالشيخ الانسى الى ملدة بالمغرب فوحداروحسه مهشة للدخول فانع واخداها واصل مام للفلاسفة انهم لماشوا أبعدهمالله على فاعدتهم الفاسدة من ان الصانع تعالى عسن قوطم موحب لامختار ولم

مدةهذه الأيام التيغبت فهاعنكم فينها ناعلى ذلك اذجاؤني واخدذوني ( قاله و-ضرواى ) عندذلك الشيخوذ كروامشل مفالهم الاولى من الدعوى فسالني الشبيخ فذ كرت له الام على ماجرى فقال الشيخ مااسكم عليه حق فانى سمعت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصورفي غيرصورته فنتل فلاعقل فيهو لاقودوصاحمكم تصورفي صورة حية فخاواسد لي قال فعلت باشمخ وهمل رأيت رسول الله صلى الله عله وسلم فقال نع كنت فى وفد نصيين حين قدم رسول الله صلى الله علمه وسلم وماعاش الى اليوم من ذلك القوم غيرى فهؤلاء الحن يتحاكمون الى فى امورهم فاحكم منهم ثم فال لهمردوه الى حدث اخد تموه فاشعرت الاواناهموضعي فاخدت عدتى وحئت فهمداماكان من خبرى في غيبتي اه (قله يحى ) أى الشاوى وسعيدة دروة وشمهورش بتقديم الراءعلى الواوهكذا ضبطه العلامة شيخنا العدوى على خلاف المشهورمن تقديم الواوعلى الراءقاله شيخنارجه الله ( قوله فدعا السلطان بالشيخ الاول ) أى وهو الفاضى شمهورش ( قوله من تطور على غير شكله ) لا يخفي ان هدا اصر بع في ان الجن تشكل و تعمر فر اعاد انهم موحودون كما يقول اهمل السمنة وانكارو حودهم كفرلمنافاته لقوله تعالى مامعشر الحن والانس وقوله والجان خلقناه من مارج من ماروانكرت الفلاسفة وحودالحن وقالواانهم خبالات محضة وهوكفر وضلال اه شيخنا وانظره معمانقلناه سابقاءن شرحى الطوالع والمواقف (قوله سندغر بسمن وجهن فبل احدهما تفردالامام سعيد قدورة الجزيرى بهعن شمهورش والثانى ان الذى رواه عنسه من غير حنسه اه وفي كون الثاني من انواع الغرابة عندالحدثين تأمل اذام يعدعندهم من أفسام الغرابة فتأمله والمصنف رحه الله دائما يستعمل الغرابة حتى في الغرابة ( قرله موحب لامختار) المؤثرامافاعل بالاختيارا وبالتعليه لأو بالطبع وجهات التأثير منحصرة فيهذه الثلاثة ووجه الحصران كلمؤثراما ان بصحمته الترك استعيرالاهاب) أى عامع الاحاطة في كل ( قوله ان يفعل التأثيراني) فالف المواقف وشرحه ان يفعل وهو النأثير كالمسخن مادام يسخن فانله ارهام ابالراءمن الرهيسة وهو الفزع ومن مصحف يقول كحال الثمرة عند ازهارهاالى غيرداك ماسنته في حاشيه مقولات السيد البليدى

Jla

عن.

بذني

بلبه

٠,٢.

4.11

عره

منال

ورعا

مناوفي

عنيد

(أن يفعل الماشر) أي مقولة أن يفعل هي تأشر

لائر واولاالاول الفاعل الخنارو الزمه أن يكون حاعل اقادراس بدا الخ والثاني امان شونف اقتضاؤه على شرط وانتفاءمانع اولا الاول التأثير بالطبيعة والثاني التأثير بالعلة والقول بالتأثير بالعدلة وبالطبيعة باطل بادلة مسوطة في عماها فانعصر الماثير بالدليس الفطعي في الفاعل المخذاروهومذهب جيم المنكامين (قل بانهلا بصدر عنسه مباشرة الا واحد) عبارة غيره المبدأ الاول جلذ كره سيط ليس فيه تعددوكل بسيط هذاشانه فلا بصدرعنه الاواحد فال النصير الطوسي الحكميان الواحد لايصدر عنه الاواحد بدمى يحتاج فسه الى نوع أبيد الازالة مافيه من الخفاء وان مدافعة الناس لهذا الحكم انعا كثرت لاغفا لهم عن معنى الوحدة الحقيقية قال السيدفي حاشية شرح التجر يداذا كان هذا الحكم بدمها والاحتجاج تنسها فالذي يحوز صدور اشساءعنه تعالى بل سند جمع الاشياء المهابتداء بلاواطة كيف بنخلص عن هدذ االمضيق قلت يتخاص عنه بمنع البداهة فان اهدل الملل على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم قدخالفو اهدذا الحكم فلايكون دعوى البداهمة فهمسموعة وماذكروا منأنه لابدللم لةمن خصوصية مع المعاول المعين لاتوحد مع غيره لشعين ماصدوره عنهاو بترجع على صدور غسره عهاوادعوافية الضرورة أيضا يتجه عليده منع الضرورة أيضا لجواز ان يكون لذات واحدة من جمع الجهات مناسبة مخصوصة مع شيئين اواشاء مخصوصة فنصدرعنه تلك الاشاءدون غبرها وعلى تقدر تسام البداهمة يتخاص من ذلك بأنه تعالى فاعل محتار بصدر عنه محسب تعلق ارادته ماشاء ( قِله ثم هذا العقل عقسل آخر ) في عبارته خفاء وبيانه ان العقل الاول له اعتبارات ثلاثة وجوده في نفسه ووجو بهبالغسير وامكانه الذائه فيصدرعنه بكل اعتبارا ثرفباعتبار وجوده بصدرعف ل وباعتبار وجو به بالغير يصدر رنفس وباعتباراه كاله يصدر حسم هوالفلك الاول وكذلك بصدرعن المحقل الثانى عقدل ثالث ونفس ثانمة رفاك ثان وهكذا الى العيقل العاشر الذي هوفي مرتب التاسع من الانلاك أعنى مادام سيخن حالة غيرفارة هي لثأثر السخسي الذي هومن مقولة ان فعل والحاشه الثانية التي وضعتها على هذال كنار سايدة على هذه (قوله على اتصال غيرقار) أى ثابت بل يقع على سبيل التدريج فالماء الموضوع في يصفوه أهالي عن فوالم شئ من الصفات وردوا جمع مانوصف به الى سلب واضافة حكموا الكونه مسوحا بالذات واحدا من كلوحه تعالى وتمارك عن مقالهم انه لابصدرعنه مباشرة الا واحد وسموه عقيلاأي حوهرا روحالها محسردا عن المادة ولواحقها ثم هداالعقل عقد لا آخر باعتماركونه عقلاونفسا باعتبار صدوره عن الغر ومادة في الفلك باعتبار امكانه في نفسه وصورة له باعتبار وحويه ثمااعفل الثانى كذلك الى العاشر

الشي في غيره على اتصال غير قاركالسيخن مادام يسخن مان له مادام يسخن مالة غير قارة هي الذا غير الماطال الماسي الماطال الماضيل ا

المسمى الفياض وهـو
العـفل المنسوب الى فلك
الفهر فتلك عشر عقول
وتسع نفوس و نسع أفلاك
أم حديث العناصراً عنى
والمراب المختصة بالحبوان
والتراب المختصة بالحبوان
والنبات والمعادن
واختاطت كما في العود
والدخان والماء والنار
والدخان والماء والنار
نظهران حرق و مهاأن

السخن فدوام المأثر والتاثر لابد منه فيهما والى هدذاأ شرت بقولى (مادام كل) منهما وأما الأستقراراً في القطاع الحركة عنه كالطول الماسخونة الحاصلة للما والاحد شراق القار في والقيام الحاصل المشقو والقيام الحاصل المشقو والقيام الحاصل المنتقر والقيام الحاصل المنتقر والقيام الحاصل المنتقر والنام من هدذا القيل وان كان قد يسمى هدذا

فلاث القمر ويسمى العقل الفعال سمى به لعسدم تناهى ما يصدر عنسه من الا " ثار الحتلف م في عالم الكون و الفساد كايد مي فياضا لا فاضف على عالم الكون والفسادما تفيضه ومافى شرح الطوالع ان العدة لى الفعال بلسان الحسكماءهو المعبرعنسه بالروح فى قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائسكة صفافيلمنه الىالتطبيق بنالفاسفة والشريعة وهوتهور ظيمكا أسلفنايانه (قلهم حدث العناصر )ظاهر ان العناصر عندهم حادثة باعتمار الزمان وابس كذلك بلهى عنداهم قديمه باعتمار الزمان أىانه لااول فمالكون علتها كذلك فسكان الاولى ان يقول ونشاعن العدة ل الفياض طريق الايجاب العناصر الاربعة الاان يقال ان الترتيب المستفاد من قوله محدث باعتبار التعدقل لاباعتبار الوجود الخارجي فأمله شيخنا ( قاله الحتصة بالحيوان والنبات والمعنن ) وهذه الثلاثة نسمى المولدات والمواليد الثلاثة لتركيها وتولدها من العناصر الاربعة ( قول كإظهران حرف الخ) بشير لما استداو ابه من تركب المولدات أعنى النيات والمعدن والحيوان عن البسائط التي هي العناصر وهم ماريقان طريق التركيب وطريق التبعلد ل اماالاول فأناشاه مد الهاذا احتمع الماءوالترابمع تتخلل المواءو فيضان حرارة الشمس يحدث النيات ثم نه يصديرغذ اللحبوان ويستحيل منيافيتكون منسه حيوان ومكذاواما دليل التحليل الذي أشار اليه المصنف وهو أظهر هاانا ذاوضعناأي جزءمن المولدات في القرعدة والانبيق فانه يرسب منه أحزاء أرضية وتتنظر أحزاهماأ يأو بتصعا بخاريعضه عاريا سرهوالناروالماقيهو المواء وقدأشار اليهذاالرئيس بن سينا يقوله في الفيته الطبيمة

IJ

J

کل

ان

41

131

عنه

عن

اول

بعلق

نهان

مكانه

عتبار

لاول

له ثان

أ عنى

ر فعل

له-لی

موعفي

اما الطبیعیات فالارکان \* بقوم من من اجها الابدان وقول بقراط بها صحیح ، ماه و ناد وثری وریح دلید له فی ذابان الجسما ، اذاتوی عادالها رغبا ولویکون الجسم منها واحدا ، لم تربالا لام حیا فاسدا واماتشنیع الامام السنوسی علیسه فی الکبری و نضا به فبنی علی ظاهر

غيرالمبدأ الخاصل بعده وربما كان ذلك المبدأ جوهر اوان ينفه ل وهو التاثر الآناء على الناريّا ثيرا لحرارة فيه مادامت الناربافية بقال لذلك الناثير مقولة ان يفعل و تسخن الماء ماز الت الحرارة مؤثرة فيه يقال له مقولة ان ينفعل ما فتضبه لفظه من الملازمة وانها عقلية حيث صحح قول بقر اطالذاهب الىذلك فسدل على موافقته محسب انظاهر وليس من المعيدان يريد الملازمة العادية فلايلزم شئ وهمذا البق بتحسين انظن والتماس العمذر المكلمن أظهر الاسلام (قله القبول) متعلقة بالمنتصة لذأو يله بالمستعدة عدى باللام وقوله لقبول الصور المختلفة بعني الصور النوعية وقوله في عالم الكون والفسادأي عالم العناصر والمولدات المقابل لعالم الافسلاك وما فيهافانهاغ يرقابه للكون والفسادوالكون حصول صورةفي الهيولي والفسادخلع صورة غيرها (قوله ويفيض هذا العقل الخ) والهذاسمي عقالا فاضاوقوله ماتستعقه أىمن الصوروالنفوس والاعراض العناصر السيطة وعلى المركبات منها كما في المواقف ( قراره افاضة واحدة) شاءعلى إن الواحد لا صدرعنه الاواحدوقو له من حث هي كان معنى هدنه الحدة فالاطلاق وقوله والاختدلاف الخ حواب عما يقال ان تلك الافاضمة مختلفة فاحا بإنهامن حيث صدورهاعن العيقل الفعال واحمدة اكن الاختلاف واقع يحماستعداد المفاض علمه كالحرارة فأنها تحلل الشمع وتعقد الملح وتسودو حمه القصارين وتسض الثياب واعتبرها اعطر نسان فان الاصداف تلتقمه فسنعقد فيهالؤ لؤاوالحمات ينعقد فيهاسماونوضيحه انه يصدر عن العقل الفعال همولى العناصر وصورها الحنلفة المتعافية عليها محسب تعاقب استعداداتها المختلفة وهذه الاستعدادات المختلفة لاتحصل في الهيولي العنصرية من حهة العقل الفعال اذلو كان حصولهافيه من مهة العيقل لما كانت متغيرة لان العقل ثابت لانغيرفيه وهيولى العناصر فالهواحدة غير مختلفة في نفسها فلو كان الاستعدادأ ثر اللعقل في همولي العناصر لما ختلف أصلالان أثر الفاعل الثامت في الفائل الواحد الغير المختلف لا يختلف الكن الاستعدادات في همولى العناصر مختلفه فإزكن من حهة العمل الفعال بلهي سبب الحركات السماوية فان الثالخ ركات تحدث أوضاعاسمارية مختلفة بختلف جااستعدادهيولى العناصر اه وتمامه ذا الكلام يطلب من رسالة كلنسخن مادام بتسخن فانله حنئه ذحالة غيرفارة هي التأثر التسخيلي فاذاالفطع تأثرالنار بأنأز بلت أوأطفئت ذهبت المفولتان وسخونه الماءاليافية فسه بعسدذاك مندرجة نحت مقولة الميف فظهر تلازم

الفبول الصورالمختلفة في عالم الكون والفسادالى آخر مافي شرح السكبرى وغسيرها ويفيض هدذا العد قل الفياض على كل قابل ما يستحقه افاضة والمستحدة مسنحيث هي والاختلاف واقع عسب

الفبولهذا فلال مبين لعنهم الله نعالى وههنا أمسور منهاان العناصر ماذ كرفيها هوالمشهور وفسل خسسة نزيادة

لنا كتيناها حوابا عن سؤال منعلق مدة الفنون (قله هدا ضلال مين) مدنى على نفي القول بالآاثر بالاختمار وإثمات التأثر بالإعجاب والقول بع ماطل لان اختلاف الاحسام بالاوصاف واختصص اكل عاله من اللون والشكل والطعم والرائحة وغيرفلك لابدان بكون لخصص لامتناع المخصيص بلامخصص فذلك المخصص لا محوزأن يكون نفس الجسم أو شيامن لوازمه ليكونه مشتركابين السكل لأح آخر فينتقل المكلام الي اختصاصه بذلك الحسم فاماان بتسلسل المخصصات وهو محال أونتهي الى قادر مختار بناء على أن نسمة الموحب إلى المكل على السواء وهوالمطاوب ومماردته علمهم أيضاان هده الاعتمارات انكانت وحودية فبالابدلها من مصادر متعبدة والإطبل قولهم الواهد لا يصدرعنه الاالواحد فيبطل حينئذا صلدليلكروان كانت اعتبارية امتنع ان يصدير حزء مصدر الامسور الوحودية وبان استناد الفلك الثيامن مع مافعه من الكواك المختلفة ملهمة واحمدة مشكل وكذلك استناد الصور والاعراض التي في عالمنامع كثرتها المي العقل الفعال وبالجلة فباعتمد واعليه في هذا المطلب باطل لأ مول عليه (قراء لعنهم الله) هذا محصيل عاصل وقد كان اللائق عال المصنف أن بنصدى لتقرير مذههم أولاعلى حسب ماقررو اثم يردعلهم كاهي عادة العلماء المتصدين لذلك والمصنف حبث كان صددذلك كان اللائق به هدذا أماانه لايقررمذهبهم على ماينبغي وربحا خلط بينه وببن مذهب المتكلمين وعندتمامه يشتغل بسيهم ولعنهم فعالا يشفى عليلا ولايرد غليلا بلهو في عرف النظار افحام (قاله وفيل خسمة الخ) قال في المواقف وقبل هي واحدة واختلف فيه على خسية أقوال الاول انهاهي المارلشدة بساطتها الشاني الهواء الثالث الماء الرابع الارض الخامس المخار وقيدل ليستواحدة بالابدمن التعددد فأثنان على ثلاثة أقوال الاول هماالنار والارض الثاني هما الماء والارض الثالث هماالارض والهواءوقال ثلاثةهي الارضوالماء والناراه بتصرفوفي متن لقطة الذى هو من مقولة ان ينفعل فهو يعني ان ينفعل اذن غير السخو نه ليقائها المقولتين وحوداوع لمماوانه متى وحدت مقولة الفعل وحدت مقولة الانفعال ومنى عدمت عدمت وقس على ذلك حال القاطع مادام فاطعا

ولی

اض

4\_ &

رکان

ں ان

معال

رارة

باصر

ِهذه نــقل

لعقل

کان

فاعل

اتفي

لتلف

رسالة

بخدي

خواله اللازم العجلان والاصح ان مضهاليس أصلاللما في وقيل النارأي أصلها النار وقبل الحواء وقبل الماءوقيل الارض وقبل البخاروعل ذلك شارحها بأنه متوسط بالاربعة فياللطافة فبازد باداطافته اصبرهو اءونا راوبازدياد كثافته ماءوأرضا (فق لهوهوما يرتفع من الماء) كالدخان اقتضى ذلك الفرق بينهماولابد من بيانه فالمنلازاده في شرح الهداية أشعة الكواكسوغيرها من المسخنات اذا أثرت في مياه صادفتها في بعض المواضع استحال بعض لله المياه بندخينها أحزاءهوائية تنصاعد بعسانتضاء سخونها مخلطة بالاحزاء اللط فة إلمائمة اختلاطا يرتفعمنه الامتماز الوضعى عن للا المخلطات فهذه المنصاعدات من الاحراء الهوائية المسكونة من الماء المختلطة بالاحزاءالمائمة اللطفة هي المخارواذاوقعت هذه المسخنات على بعض المواضع الغائرة وأحدثت لشدة التسخين هناك أحزاء نارية فتصادف تلك الاحز اءالنار بةأحامافا لةللاحتراق تششت ماوأحدثت منها الاحترافأ حزاءهواأسة تتصاعد مختلطة أحزاء أرضمة لطفة هائية انفصلت عن ثلث الاحسام فهذه الاحزاء الهوائية المتصاعدة المختلطة بالاحزاء الارضية اللطبقة هي الدخان انتهى ( قوله بالتكاتف) هواندماج الاجزاء المتحدة بالطبع واجتماعها بحيث يخرج الجسم الغريب عما بينها ويقابله النخلخل وهوان تنتفش تلك الاجراء وبداخلها الجسم الغريب وفي شرح الفاضي مهر على الهداية التخلخل زيادة مقدار المسم من غيراً ن ينضم المه غيره والتكاثف ان ينقص مقد دارا لجسم من غبرأن ينفصل عنه حرءوقد يطلق المخلخل على الانتفاش وهوان تتباعد الاحزاءو يداخلها جسمغريب كالقطن المنفوش والتكاثف على الاندماج وهوان تتفارب الاحزاء محدث يخرج مابينها من الحسم الغريب كالفطن الملفوف بعدنفشه وهذاالعنى الثاني هو المرادهنا (قرله بالحرارة الملطفة) منعلى بفوله تحصل النار (قاله البافيان)أى بحصل الباقيان (قاله بعده أى بعد التسخين الذي لا بقاء لمقولة ان يفعل عده بل السخونة أمرقار وبقمة الافعال المتولدعنها فعل آخر وظهراك أيضاان المقولتين يرجعان لما يعبرعنه بالمصدرو بالحاصل بالمصدروق مد كشفنا عن ذلك الغطاء فى الحاشية الثانية عندالم على الديباحة (قله بل من الكم)وذلك كالطول الحاصل الشجرفانه أثرناشي عن تأثير العناصر الاربعة التي لايتم

البخاروهو ماير تفع من الماء كالدخان ومنهاان كون كل منها أصلاهو وقبل أصلها الباراشدتها بساطة وتحصل البواقى منها بالتكاثف فهى نار متفاوتة وقب للطرارة المطلقة بالتكاثف تعصل النار و بالبرودة المحكثفة و بالبرودة المحكثفة

أثراوانفعالا بلمن الكم

وقيبيل المأء المسوله التخلخل بالحرارة ومنها النار والحوى والتكاثف بالبرودة ومنها الارض وقيل الارض لشدتها كثافة و محصل الباقي مالتلطيف المختلف وقبل المخاراتو سطه اطافة وكثافة والتفسر عظاهر ومنهان منهاخفيفا وهو الناروالهواء وما عداه القسل ووحدة ذلك ان ماتحت فلك القسمرمين العناصر امامتحرك نحو المحططالياله وهيو الخفيف المطلق أولاوهو الخفيف بالنسسمة إلى الارض والماء الثاني وأما نعوالمركز كذلك لمنألق سمعه ومنهاان معنى كون المكون والفسادان يخلعكل

أو الكيف أوالوضع وبجرى في كلمون المفولة بن التضادفان التسخن ضدالتبريد والتسخن ضدالتبرد فان تسخن النارأ شدمن المحبر الحار والسخن المارأ شدمن وسيخين النارأ شدمن وسيخين النارأ شدمن المحبر الحار الماروالتعبير بأن يفيعل وان ينفيعل

بالحرارة الماءسبنية ) أي التخال سنب الحرارة ومنها أي ومن الحرارة تنشأالناروالهواء (قالهوالسكائفعطفعلىالتخلخل) اىوقبول التكاثف بالبرودة أى بسبها (ق له والتفرع ظاهر )أى على كل فول من هدذه وقدصر ح بالتفريع على الاول بقوله فهي نار منكاثفة وترك المتفريع على البقية لدعوى ظهورها وشارح اللفطة الذي اختصر منمه ماهنا صرح بالتقريم وهوقليل الجدوى لعلمه من المثال السابق (قوله خفيفا وهوالناروالهواء) الاول خفيف مطاق والثانى خفيف بالاضافة الىالماءوالارض (قرلهوماعداه ثقيل) أى ثقيه لمطلق وهوالارض أوبالاضافة إلى الهواءوهو الثقبل المضاف (قوله ووجه ذلك الخ)عقد المصنف التعيرفاوحب التعسروعيارة شيخ الاسلام للقطة العجلان هكذاوتحر يرذلك ان العنصروهوماتحت فلك القمر اماان تكون حركته عن المركز أوعن المحيط أولاولا الثالث باطل لما تقرر في محله من انحهة الحركة اما المحط أو المركز والاول اماأن يكون طالبا للحيط وهو الحفيف المطلق وهوالنارأولا يكون طالباله وهوالخفيف المضافوهو الهواء اذخفته بالاضافة الى الارض والماءوالثاني اماأن يكون طالبا للركز والثقسل المطلق وهو الارضأولا مكون طالباله وهو التقسل المضاف وهو الماءاذ ثقله بالاضافة للناروالهواء وهذه العيارة كاترى واضحة مهذبة والمصنف رجه الله تصرف فيها عارأيت (قوله الاول) راجع لفوله النار وقوله أولامقا بللفوله يتحرك نحوالمحيط وقوله والماء يحرور عطف على الارض وقوله الثانى واجع للهواء (قوله وأمانحو المحرك كذلك) كذاوقع فى نسمختين وصوابه نحوالمركزوهى الارض أىالثفيل اما ثفيل مطلق وهي الارض أوثفيل بالإضافة وهو الماء لانه ثقيه ل بالإضافة للهواءوقوله لمن ألتى سمعه محض حشو (قوله أن يخلع لك) لامعنى لزيادة لك من مقولة السكيف (قوله والتعبير بأن يفعل وان ينفعل الخ) بخط المصنف نموا لنبات بدون اجتماعها ومنده يظهر ان مقولة ان ينفعل قد تكون سطه كعرارة الناروقد تكون م كبة كحال نمو النبات من احتماع العناصر وحال القطع من حركة اليدوالسكين مشلا (قيله اوالكيف)

باالنار

دها بأنه

ازدىاد

الفرق

وغيرها

بعض

خونتها

مىعن

نالماء

يخنات

أعتارية

حدثت

لط مه

اتف)

اخلها

بقدار

لباعد

دماج

أمطن

طفه)

قوله

م قار

حعان

خطاء

رذلك

وذلك كالمنحونة الباقية في الماء بعد انقطاع تأثير حرارة النارفيه ( قوله

اوالوضع) وذلك كالهيئمة الحاصلة من اجتماع الاعضاء على وضع

(قول كالملح ماء الخ) اشارة لكيفية انقلاب العناصر بعضه البعض قال القاضي مرفى شرح الهداية الصورا لحتملة للانقلابات اثناء شرحاصلة من مفايسة كلواحدمن الاربعة مع الثلاثة الباقية فستة منها لاواسطه فيها وهى انقلابأ حدالعنصرين المتجاورين الى الاتخريعني انقلاب الارض ماءوبا لعكس والماءهواء وبالعكس والحواء باراو بالعكس وأماالسته إلىاقسة فبعضهالا يحصل الانواسطة واحدة بعني انفلاب الارض هواءو بالعكس والماء ناراو بالعكس وبعضه الابحصل الابواسطنين يعنى القلاب الارض ناراو بالعكس فالماءالصافي بنفل في زمان قل ل حجر او ذلك معان في عين سهكوه وهي قريدة من بلدة من اغهة من بلاد آذر بيخان وماؤه منفل حجرا مرم او الحجر بنعل بالحيل الاكسرية ماء وكذلك الهواء ينقلب ماء كانرى في قلل الحمال فانه بغاظ الهو إعاش رة المردو يصير ماءو بتقاطر دفعية من غيران بنساق الهاسحات من موضع آخر والماءأ يضا ينقلب هواء ما لحرارة كاشاهد في الشاب المباولة المطرو- في الشمس وعند غلمان القدر وكذاالهواء منقلت نارا كافى كورا لحدادين اذاسدت المنافذالتي يدخل منهاالهواء الجدريد وألحف النفخ والنارأ يضاتنقلب هواء كاشاهد في المصباح فان ماينفصل عن شعلته لو بفيت نار لرئيت ولاحرقت سقف الخيمة فاذن انفلبت هواءوا يضا النار الكائنة في كور الحدادين تنطني وتصرهواءويه يتضع لكأمث لة المصنف (قوله وعلى مقا به عشرون) الجمادة أعماذ كرواالاشي عشرة طول شيخ الاسلام فيشرح النطه فتكون الانقلابات الميء شرفان زمد عليها البخاركا فعله المصنف عدد صارت خدمة قتصدير الانقلابات عشرين (قله بالنصريف) بالتقد بموالة أخير كابعرف الوقوف على عبارة اللفظة وشرحها (قوله قسموا الجوهر) ظاهر غنى عن الشرح الاان قوله وهوالنفس لميسهن مالمرادبهاأهي الانسانيسة أوالفلكية وتقلمان للافلاك نفوسا وقوله فان لهاعلاقة بالحسم للتمدير الخ شامل لهما وسيد كرالنفس النباتية أوله ناملاحسله كالنبات أماالنفس الانسانية فىطرة مقولات السدالبليدى مانصمه اعلم ان الحسكاء حوزوا اطلاق

مخصوص كالقدام والقعودونعوه مابعداعمال حركات تلك الاعضاء

عنصرمنها صورة عنصر الفساد وبلبس صورة عنصر آخر وهوالحون كالملح ماء والنار ترابا على المشهورا ثنا عشرة وعدلى مفا به عشرون فافهم جمعها من الفطة والاختصار قسموا والاختصار قسموا ومن كبوالاول اماجزء المدرك أولاوا لجرواما وهو الهبولى أوعد الهبولى المعسول

وغيره إما عزد عن اللادة وعد المنفصل عن الجسم ماهو منفصل عن الجسم وهو العفل والى ماليس كذلك وهو النفس فان لها علاقة بالجسم التدبير أو غير همر دو الثاني لانفس

أولى من التعمير بالقعل والانقيعال لما علمتمسن أنهانين المقدولتين أمران متجددان غ ــ مرقارين والمفسداناك هو التعبير بصيغة بفيعل و ينفعل وأماالفعل والانفعال فانهما فدطلقان عملي الحاسل بعدانقطاع الحركة وقدم أنهايس منهذا القبيسل وقولي (كملا) مثلث المعدى م قال في المصل حكمل الشي كمولا من باب قعدد والاسم السكال ويستعمل في الذوات والصفات فال كملاذا تمت أحزاؤه ومحاسمته وكمل من أبواب قدرب وضرب وتعب لغات لكن بات تعب أردوها اه وفسه من الواع البديع

فمااتفق عليها جيع العقلاء وأماالفلكمة والنمائمة فالشت لهماالحكاء فالوا ان الحرك القريسالفاك قوة حسمانسة نستها إلى الفلك كنسمة الحال البنافي ان كلامنهما محل ارتسام الصور الحزئدة الاان الحيال مخنص الدماغ وهي سارية في حرم القلك ليساطة . ه وعدم رحمان بعض أحزائه على بعض في المحلية وتسمى نفسا منطبعة وقالوا ان للنبات قوة عمد عه الشعور تحفظ تركيبه وتصدر عنها حركات النبات فى الانطار المسمى نمو اوافعال مختلفه باكات مختلفة ونسمى نفسا ناتية ( قاله والى سيط ) طلق السيط على معان ار مه الاول ما حزوه المقدارى محسب الحقيف مساول كله في الاسم والحد فتندرج فيسه العناصر الاربعة لان كل حزء مقدارى يفرض فيها ساوى كله في اسمه وحده دون الفلك اذليس احراؤه المقدارية المفروضة فسه كذلك ودون الاعضاء المنشاجية الحيوانية كالعظم واللحم مثلا اذفها احزاء مقدارية هي العناصر ولاتشاركها في اسمائها وحدود عاالثاني مامكون حزؤه المقدارى محسب الحسى مساوياله فهاذ كرف تناول مع العناصر الاعضاء المتشاج يه فان كل حزء محسوس منها يساويها في الاسم والحيد دون الفاك الثالث مالايتركب يحسب الحقيقة عن أحسام مختلفة الطبائع فيشهل العناصر والفلاندون شئ اعضاء الحيوان الرابع مالايترك بحسب الحسى من أحسام محتلف الطبائع فيتناول الكل فهو أعسم الاعتبارات وأولها أخصهاو بينالثاني والثالث عموممن وحدذ كره شارح المواقف ( قاله وغيره ) أى غير الحرم من السيط الذي ليس حسزاً (قوله عن المادة ) أى الهيولى وعلائقها كالتحسير ويقيمة الاعراض اللازمة للجسمية والى ماليس كدلك أى منفصلا وعلمه فنكون النفس متصلة بالجسم وهوكذلك الاانهاغير حالة فمه فان الاتصال لاستلزم الحلول كانصال شعاع الشمس بالعالم السفلي وقسد برهنواعلي انهاليست حالة في المدن فقوله فان لحاعلا فعة بيان لمعنى الانصال ادفع نوهم الحاول ( قوله أوغير جرد) عطف على قوله محرداً يوا ليسط الذي اسم الفعل والانفال كإيفعلن على التأثيرللذين حما المحريك والحركة اطلب لك الحييمة عنى الفيام ونعوه (قوله والمفيد لذلك) أى للنجدد

علة

قو له

بانية

لملاق

:ضاء

السحرة لغيره امامحر دوهو النفس والعقل أوغير محردوهو حادونبات وحموان فقوله والشانى الاولى ان هول وهومالا نفسله الخ والافقوله والشاني يوهم رحوعه لاحدالثرديدات السابقة أذلاأ وللهمي يكون هوثانيا فانغيرالحردالذي هومقابل للجردمنقسم الياقسام اربعية في كلام موفى الحقيقة الى ثلاثة فقط كاستبين (قيله كالجاد) وهو المعبر عنه بالمعدن ( قوله أوله نام )أى أوله نفس وهو نام (قوله أوله كالحبوان) أى اوله نفس وحسى وغوكا لحمو ان (قله أوغيرنام) كالملك في حصل الملائمن المركبات العنصرية من الشناعة مالا يخفي ثم يقال بعد ذلك ان التقسم جارعلى اصطلاح الفلاسفة وهم لا يقولون بالملائكة بل بالعفول وقددذ كرهافي فسم المحردات ومافد ل قوله كالملاث فأنه خلق على ماهو عينه وهدناعلى مذهبنالاعلى مذهب الفلاسفة فقداخناط عليه الحال وغلب الحق اه ففسه انه لايوافق اصطلاح المتكلمين أيضا فان قوله أوغيرنام عطف على قوله نامفكون المعنى أوله نفس وهوغير ناموقد حمل المنسم غير المحرد وهو المادي ومن القواعيد التي كادت تلنحق بالضرور باتان ماهية المقسم ملاحظة في كلقسم من أقسامه فيصير المعنى اوغير محرد لهمو مادىله نفس وهوغير نام كالملك وهدنا لايوافق اسطلاح المتكلمين ولاالحكاء فكان الاولى بل الصواب حذفه (قراله أفوال كذافي نسختي) بعدقوله والمشكلمين معهم مؤاخذات ولامعني لها عُمِراً يت في بعض النسخ أفول وهي أيضا لامع الها ( قاله الى روحانى ) بضم الراءوهو الجوهر المجرد عن المادة (قله العناصر كالماء يقر أم فوعا خرمبندا معذوف)أى وهي العناصر كالماء والهواء الخ ( قوله اماأ نبرى) فالالحلال الدواني فيشرجهما كل النور للمهروردي الاثر في اللغمة الخالص الحتار من كل شئ سمى الفلك به لشرفه والباءفيه اماللما لغه كا فيأجرى ودواري أوللنسبة كإهال الاحسام الفلكمة اه و يه تعلم ان فول شيخ الاسلام في شرح اللفطة سميت أثير بة لان لها آثار افي عالم الكون والفياد من الحوادث اليومية بعبد عن معنى لفظ أثيري ( قاله قدىقمان على الاثر الحاصل مدروقوف الحركة فالسخونة الحاصلة معسد

على طريق النقضي شيأ فشيأهوان يفعل وان ينفعل وذلك لدلالة الفسعل

له كالحادأ وله نام لاحس له كالنبات أوله كالحوان أوغسسرنام كالملث فالوا والموهر حنس الأحناس لااختسلاف مدالا بالعرضات وللتكلمين معهم مؤاخدات أقول وفي اللقطة انه ينفسم الي روحاني وهمو المحردات وحسماني بالكسروهو غرالمودة عن المادة الحممة والثاني بنقسم الىسطوهومالانتقسم الىأجزاء محتلفة العناصر كالماءوالي مركبوهبو الضدكالحيوان والبسط امالكونه ذاآثارفي عالم الكون والفساد وهرو الافلال ومافيها وهمو

العالم العياوي بالصم والكسروهي شفافة لا لون لها واماعنصري وهو العالم السفل كذلك ام في خاعمة في سأل الله حسنهاذهبالمطاونالي ان السمو ات كرية محيطة

كذلك ) أى بكسر السين وضمها كعلوى وشيخ الاسلام ضبطهما ممامعا فهو تابع لهرجه الله الجيع ورجنامعهم والمسامين آمين ( قوله علم المصنف رسالته بنسدة من على المسئة )ولاباس بذلك الاالمام بات فيها عمسيرات المسائل بلاتى عاهوشيه بالمبادى وماهومن المبادى ومع ذلك لمحرر الكلام كاسترى ( قاله ذهب المبطلون ) منى الحسكاء ( قاله عبطة ) أى منتظمة معتمعة بالكون كالسفة بهني ان الحكماء بمعاون كرة العالم منضدة من الافلالة النسعة والعناصر الاربعة فأعلاها الفلك الإطلس وتعته الثامن وهكذا الىفاك الفهر وهومحيط بالناروهي بالهواءوهو بالمأء وهوبالارض على ماسط ذلك فيأوائل كتب الهيئمة ولعمله أرادبالكون العالم السفلي الذى هو العناصر الاربعية مع الموادات وهو المسمى بعالم الكون والفسادوالافاوأر بدبالكون ماهومعناه وهوالوجود عسى الموجود فلا يصع لان الافلال من جدلة الكون فدارم اطاطة الشئ بنفسه تأمل وفي الفتحه اللمنلاءلي القوشجي العالم الحسماني كرة واحدة م كزه م كز الارض والافلاك الكلية تسعة تحيط بعضها سعض محيث عاسمفعر المحيط عدد المحاطأى السطح الطاهر مذه لامتناع الخلاء والفلك المحبط يسائر الافلاك يسمى الفلك الاعظم الكونه أوسع الافلاك والفلك الاطلس لكونهلا يرىفيـه كوكب وفلك الافلال لاشـثمالهءلمي جبع الافلال وفي جوف فلك الثوابت وجبع الكواكب الثابتـــة م كورة فيسه محيث بساوي فطر مالا يكون أعظم منسه من الثوابت ثحن هذا الفلك وفي حوفه فلك زحل مم فلك المشترى مم فلك المريخ م فلك الشمس م ذلك الزهرة مُ فاك عطار دم فلك القمرو به ينتهي عالم الفلكيات المسمى بالعالم الاثبرى وفي حوف عالم العناصر أولها كرة النارثم كرة الحواء ثم كرة الماء ثم كرة الارض وهدذه الكرات يحيط بعضها معض الماطهة الافلاك الاان العنامة الالحيدة اقتضت ان ينكشف من الماء بعض من سطح الأرض للكون مسكنا للحدو الات المتنفسدة وهوقر س من رسه والتضاريس التيءلي وحه الارض من الحمال والتلال والوهاد لاتخرجها

ات

(0

ان

لمال

افق

ماة

لغ\_4

15 de

ملمان

فىعالم

قهله

تمام التسخين قد تضاف للفاعل فيقال هذا فعله وقد تضاف اليالحل فيقال

على الزمان تضمنا وأمااذا برزفي صورة المصدر لوحود السابان وهوأن

عن الكروية الحدية اذليس لها قدر محسوس ما لنسبة اليها إنهى متصرف و بعض زبادة من شرحها (قاله ومنعوا الخرف والالتئام) مستدلين على ذلك مان الخرق والالتئام المائك نان بالحركة المستقممة واطلوا كون الفلا قابلاللحركة المستقيمة بدليل في ذكره طول قالوا ولئن منع المحصار السب في الحركة المستقدمة فلا بدالخرف والالتشام من افتراق الاحزاء واقترانها المستدعمين للحركة والحركة امامستفيمة أومستدرة فالخرف والاانئاماماان مكونا بالمستقيمة منهماأ والمستديرة وهما محالان اماالاولى فلما بينا ان الفلك لا تقبيل الحركة المستقيمة واما الماني فلان الخرق والالتئام بالحركة المستديرة بان شعرك بعض الاحزاء على الاستدارة في حهد و تتحرك المعض الاتخر في حهداً خرى مخالفة للاولى أوتسكن لكن هذه الافاعيل الحتلفة مستحيلة على الفلك لانها لووحدت لكانت اماطيبعدة أوقسرية أوارادية والكل محال اما الطسعية فلان الفلك ذوط معة واحدة لانفتضي الاشدأ غبر مختلف واما القسر بذفلما تقرر عند دهم اله لاقسر هناك واما الارادية فلان الفلاعادم الاكات المسمانية الني واسطنها تصدرناك الافاعدل الختلفة عن النفس الفلكمة بالارادة (قوله فاحالوا الاسراء) صوابه فاحالوا المعراج لانه المعاق بالسموات كالايخني (فوله بناء) تعليل لاحالة الاسراء أى اذا كانت السموات هى الافلاك والافلاك لاتقبل الحرق والالتئام امتنع الاسراء ولايصحان يكون بناء راحعالى قوله ومنعوا الخرق والالتئام الخلاله مبنى على الدليل المَاذَ كُورِسَابِقًا ( قُولُهُ وقبل أنها غيرها ) لم ارهذا القول لغيره ( قُولُه ان الخلافعام) أى في ان السموات هي الافلاك أوغيرها عام يعنى عند الفلاسفة وأهل السنة كذاقيل وهو غبرصواب فان أهل السنة يقولون بالسموات والفلاسفة يسمونها افلا كافهذه الاحر امالعاوية لمينفهاأحد من الفر بقين أنما الخلاف بينهما في التسمية والوضع فأهل السنة يسمونها سموات وأنها لبست كرية والحكماء يسمونها افلا كاوهى كرية وظاهم كلام المصنف انه هالى السماءهي الفلاث وغيره خلاف عندالح كاءواهل هـ داا نفعالة فأمااسهاان يفعل وان ينفسعل فلا بقالان الاعملي المحريك

فالدلالة التضمنية على الزمان تنتني وان وحدت الالترامية لان كلحدث

بالمكون كالبيضة ومنعوا الخرق والالتشام فأحالوا الاسراء بناء عسلى انها أعنى السموات هي هي الافلال وقبل انها غيرها ومقتضى كلام بعض الافاضل ان الخلاف عام

اكن لامع منع الحرق والالتئام المرتب عليه ماذكروانه صحيحكل من الفولين وان الراجع

حان الاختتام وهوان أنى المتكلم علدل على انتهاء الكلام فنالاالله سمسيحانه وتعالى أن برزفنا غضله حسن الختام وهخلناا لحنة دارالسلام عواه سيدناوه ولانا عجد وسائر الانساء والملائمكة الكرامعلسه وعلهم وعلى جدع أنباعهم أفضل الصلاة والسلام وسالام عدلي المرسملين والحدديد رسالعالمين (وكان الفراغ) من تالف هذا الشرحيوم الحيس المبارك لست مضت من ربيع الاول الذي هومن شهورسنة ١١٨٧ ألف ومائه واثنان وغانان من الهجدرة النيوية عملي ساجها أفضل الصدالاة والملام

السنة وهوسهو ( قوله ا كن لامع ) منع دفع لتوهم ان الخلاف فيــه ثبوت الحلاف ولم يثبت بل لأيصح (قوله المرتب عليه ) ماذ كروهو نني الاسراء على زعمه (قوله وانه صحح) كل الرسم بقنفي بناء صحح المجهول فيكون المصحح غير بعض الأفاضل ولمتشعري من المصحح لذلك مني تشكلم معه وننظر مامعني كلامـه (قوله وان الراجع الخ) هو لايصح فضسلاعن كونه راجعا ل السموات هي الافلاك بعينها ( قوله كذاقل ) من ف- ه الرئامنه لان هذا على مذهب أهل الهيئة والحكاء وامامن قال من أهل السنة بمغايرة الافلاك للسموات قال ان الفلك محدل للكوك تحروبه الملائكة فهو كالحفة قال تعالى كل في فلك يسبحون اه شمنخناوهمذاممي على فهم ان المراد الافلاك الجزئسة اليهي محمل الكوكب ومعاومانه إذارجع الخلاف لهذا كان الهكلام السابق صحيحا فان الافلاك الجزئية الحاملة الكواكب إندتها الحكماء أيضا لكن على تعوآخرلاعلى مصطلح أهدل السنة لكن مراد المصنف بالسكلام السابق الافلاك المكلية التيهيءين السموات ودؤ يدهقوله بعمدوتأمله الى قوله تمات و تحرير الكلام في هدذا المفام أن الاحرام العاوية المسماة بالسموات عند أه. ل الشرع هي بعينها المسماة بالافلال عنسد الحكماء وتدمى عندهم افلاكا كليه احترازاءن الافلال الجزئية فان كلفلك منها بشتمل على عدم افلاك والجمع من المشتمل والمشتمل عليه اربعة وعشرون كافى شرح النجر يدوغ ره فهذه الافلال الجزئية القائل بهاالحكاء قالبها بعضأهل السنة اكن لاعلى النحو الذي قال به الحكماء وبعض فاهافان حل كلام المصنف لي الافلاك الجزارة استقام كلامه لكن ينافيه قوله بعدوناً وله الخوامالوه لمالكلام المابق على ان المراد والحركة اه كنوز (قوله وهوان بأنى المنكمالخ) اتفقى ذلك في لهزمان المكن الدلالة التضمنية أفوى (قوله حسن الاختتام) هو كحسن الطلعوحسن التخلص من المواضع التي يذأنق فيها الشاعر والكاتب والمولدونهم الاشدعناية بهذه المواضع الثلاثة وأماالعرب والمخضرمون فعنايهم مصروفه الىجرالة المعانى والغوص في استخراجها فلايمالون بوضعها فيأى فالمبأر ادوه فلهم فضيلة السبى في هسدا المعنى وقد ديقع لهم

لن

الوا

إن

زن

على

ولى

زن

ات

ون

هل

ىك

الافلاك الكلمة فعدم صحته ظاهر (قراهان السموات فوق الافلاك وهي تعنها ) كلام لا يعقل وماقسل في توحيهه ان الاقلال حملنذ تكون تعت المهاء الحاممة وفوق الرابعة الافلك القمر فانه تحت السماء الثانيمة وفوق السماء الدنيا فن فسله ( قرايه اطرافها على حسل فاف الخ ) قال الفخر الرازى في نفسير قوله تعالى وكل في فلك سبعون الفلك الجسم والسطح المستديرأ والدائرة وفلسكه المغزل سميت بها لاستدارتها وكذا فلكة الحمة فعلى هدا السهاء مستديرة لكن المفسرون على انها مسوطة كالمنقف المستوى واطرافها على الحيال كادل عليه والسقف المرفوع فلنالم ودنص قاطع في كونها مسوط فلان السفف القب لا يخرج عن كونه سقفا مم استدل على كريتهابادلة خسمة منها ان المعن في السير فيالخنوب بري سهيلاوغ يرهمالم يكن براهو يخني عليه بنات نعش ولو كان السماء مسطحاليان المكل للمكل ومنها انه يظهر ضوء الشمس قبسل طاوعهاو بعدغروبها وسننرا لحوثم نظلع ولولاان بعض السماءمستر بالارض ومومحل الشمس لما كان كذلك بل كان عند عودها ظهر حرمها وضوءها معالكونها مستوية مكشوف ومنها إنهالو كانتسطحا مستوالا لكان الكوك عندمسامته رؤسناأ قرب المنامنه عندكونه على الافقى لان العمود اصغر من القطر والوثرف كان يجب ان يرى أكر انتهى وهمنافائدة حليلة كرهاالامام حجه الاسلام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة فالمالا يصدم مذهب الفلاسفة فسه أصلامن أصول الدين وليس من ضرورة تصديق الانساء والرسدل كقوطمان الكسوف القمرى عبارة عن انمحاف ضوء القمر بتوسط الارض بينه و بين الشمس من حيث إنه تقتس توره من الشمس والارض كرة والسهاء محيطية مامن الجوانب فاذاوقع القمر فيظل الارض انقطع عنه نور الشمس وكفولهم ان كسوف الشمس معذاه وقوف حرم القمر بين الناظرو بين الشمس وذلك عنداحتاعهما في العقد تين على دفيقة واحدة فهذا الفن في بعض القصائد كقولي في قصيدة فيها براعه المطلع أيضا وهي منسة من حزالة اللفظ والحسنات المديعة اللفظية ما مجزعت عند عبرهم وعلى كل حال فالفضل للتقدم ومن حسن الاتفاق ان وافق وقت استراحة

الفارمن الجرى في ميدان الصحف أذان عصر يوم يوم السبت الثاني عشر

ان السموات غير الافلالة وهسو كذلك لانه الملام الشرع الصادف فان الافلال أكثر ملتفة كطبان البعسل كل فلك منها بشنمل عليه مافوقه ويشتمل هوعلى ماتحنه السموات والافلالة ايضا السموات فوق الافلالة وهي تحتها على الذيحقيق من ان السموات أطرافها

لسينائحوض في الطاله اذلا يتعلق مه غرض ومن ظن إن المناظرة في الطال هذامن الدين فقد حنى على الدين وضعف أص مفان هدنه الامور بقوم عليها يراهن هندسه حسابيه لابيق معهار يسهمن اطلع عليها وتعقق أدلتهاحتي يخبر بسهاعن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهماالي الانجلاء اذا فيل له ان حداء لي خلاف الشرع لم يسترب فيه وانعا ستريب في الشرع وضر زالشرع بمن بضره لا بطريقه أعظم من ضرره بمن يطعن فيه بطر بقه وهو كافيل عدوعاقل خبرمن صديق حاهل فأن قسل قدقال النبى صلى الله عليمه وسلمان الشمس والقمرآيتان منآيات الله لانك مفان لموت أحدولا لخياته فاذارأ بمذلك فافزعوا الىذكرالله والصيلاة فيكنف ملاح هذا ماقالوه قلنا وابس في هيداما بنافض ماقالوه اذليس فيه الانف وقوع الكسوف لموتأحداو لحماته والام مالصلاة عنسده فالشرع الذي بأمر بالصلاة عنسد الزوال والغروب والطاوعمن أبن سعدمنه ان مام عندال كسوف ما استحماما فان فسل قدروي انه فالف آخراك ديثوا يكن الدادا تحدلي اشئ خضم له فدل على ان المكسوفخضوع سسالتجل قلناهذه الزيادة لمنصح نقاها فيجب تسكد سافاها واعما المروى ماذكرناه كمف ولوكان صحيحالكان تاويله أهون من مكابرة أمو رقطعية فكم من ظو اهر أولت الادلة العقلية التى لاتنتهى في الوضوح الى هذا الحدوالمهم أن يمحث في العالم عن كو نه حادثاأ وفديمامثلاثم اذائبت حدوثه فسواءكان كرةأو بسيطاأ ومثمنا أومد مساوسواء كانت السموات وماتحتها ثلاثة عشر طنفة كافالواأو أقل اوأ كثر فنسبة النظر فسه الى المحث الحي كنسبة النظر الى طيفات المصل وعدد حسالرمان فالمقصو دكونه من فعل الله تعالى كنف ما كان Yek L

تكون

ئانىــە

ا قال

الحسم

1250

لرفوع

ش ولو

قبل

ظهر

سطحا

كونه

ا کر

كتابه

الفن

اشخص أخبه بمنصب تولاه بعدعزل شخص كان غير مشكور السيرة وغير محبوب الطائفته وأوالها

انهض فقدوات جيوش الظلام ، وأقبل الصبح سفير اللثام

من شهر رجب سنة ألف ومائتين وخسين عنزلى بدرب الحام عنط المشهد الحسيني وقد كنت بعدداً و بتى من الرحلة التى قطعت فيها زمن شبابى وعودى لمنعة سكنى وأحبابى تشاركت مع جاعدة من أذكياء الطلاب

اه وهوكلام نفيس بظهراك منه ان اشتغال المصنف في كثير من المباحث بسباط كماء ولعنهم وعدم التعرض الردعليهم بالبراهين العقلية اشتغال بمالا يعنى واعراض عما يعنى وهدا البس شأن من نصب نفسه المقام المحا كمة (قرله وتامله الخ) أنصف من كتب هناأنت خيد يربان المشهورهوماعليه أهل السنة والجاعة من ان السموات ليستكرية وماتقدم منانها كريةهوكلام الحكاء النافين لذلك والنافين للائمكة فكمف يناتى الجم بين المتباينين فكان الاولى استقاط قوله وتأمله الخ حثكان مراده المسكلم على اصطلح الحبكاء او مسير عادة الردمان يفول وردعليهم الخعلى ان عبارته لا تخلوعن مناقشة أذكون الافلاك تسعة لابنافى ان السمواتسبع وذلك لان الفلك التاسع والثامن هما العرش والمرسي في لسان الشرع والسبعة الباقية هي السموات السبع فى لسان الشرع والحاصدل ان اهدل الشرع الشريف يتبنون السموات السبع والعرش والمكرسي و يعبرون مذه العبارة والحكاء العدهم الله لعبرون عن الجميع بالافلال ويعتقدون انها كرية واهمل الشرع لايف ولون بذلك فين القولين التباين الحكلي فكنف عكن الجم بينهما وعرضته على شديخنا فافره ثمرا يت بعض المغار بهذ كر في منظومة له الخلاف المذكور فلعدل المصنف تسعيه في ذلك وقد علمت مافيه نامل اه أفول تأملته فوحدته كالاماحة الاان قوله أويعسر عادة الردايس على ما ينبغى اذماذ كره المصنف لا يصلح ردا فانه لا يعترض على اصطلاح باصطلاح (قوله والسماء أجسام كشفة) منوع على كلا المذهبين اذلو كانت كثيفة لحجبت الكواك والحس يكذبه (قاله تتمات زحل الخ ) المد كره اللصنف على تر تيم اوقد جعها بعضهم

وغنت الورق على ايكها ، تنبه الشرب لشرب المدام . وبراعة مقطعها

بشراك مسولاناعسلى منصب وكانله فيك من يدالميام

الازهر يين في كتب منها مقولات السبد البليدى ووضعت عليها حاشية أماطت عنها الجلباب وكشفت عن مخدرات عرائسها الحجاب مم شرعت في هذه الرسالة ووضعت عليها حاشية وافية بالمرادف بها غنيدة لكل ذي

على حمل قاف كاطراف الخماء والافسلال تعنيا وتأملهمع المشهورمن ان الشمس في السماء الراحة والهير فيسماء الدنيا وان الافلالاأحسام لطمقة والسيموات أجسام كثيفية وان الافلاك تسعة والسموات سبعة وان الافلال موضع المكواكب والسموات موضع الملائكة وان الافسلال منعسركة والسموات الاولى المكوا كسعلى فسمان سارة وهي سبع زحل وعطارد والمسرغ والمشمري والزهمرة والشبمس والقمر فأنظر تفارتها في الحركات في

من ندة نفوله

زدل شرى مريخه من شهده و فتزاهدرت بعطارد الافار فاعلاهازحل وهكذا الىالقمرآخرهاوهوفىالقاك الاخسرأعني سماءالدنيا (قوله وعن ذكره العلامة الموسى) وعبارته الفلك الناسع المسمى بالاطلس ولا كوك فيسه قالوا إنه المحرك لماسواه من الافلاك لانه محيط مها وحركته أسرع الحركات لانه يقطع الدورة وهي ثلثمائة وستون درحة في الموم واللسلة وهي معنى الحركة المومسة وأما القمر فيقطعها في الشهروا لشمس أثقل من القمر فنقطعها في السنة وزحل أثقل من ذلك أفطعها في كل ثلاثين سنة والمشترى في اثني عشر سنة وفلك الثوات وهوالفلا الثامن في سته وثلاثين ألف سنة اه قال جاء الدين العاملي في حواشي رسالنه تشريح الافلاك قددور أصحاب الارصاد عفتضى واهمنهم إنكل نقطة تفرض على مقعر الفلك الناسع تنحرك فىعشرعشرسبع ساعة مستوية احدى وخسن ألف فرسخ وسستمائة وستة فراسخ وتكتب الارفام الهندية هكذا ١٦٠٩ واستنطوا من هذا انه في مدة ما تنافظ الإنسان بلفظه واحدة متحرك ألفا وسمعمائه واثنين وثلاثين فرسخا ١٧٣٧ هدنه حركة مقعره وأمامحديه فلايحيط بمقدار حركته الاعلام الغيوب اه وذكرفي نفس الرسالة إن الفلك الثامن وهو محل الثوايت بتم الدورة في خسة وعشرين ألفاو مائتي سينة وهومخالف لمافى اليوسى (قاله ولكل واحدمنه افلك)أى لكل واحد من المكوا كب السيارة فلك مختص به من الافلال النسع فالفلك الثالث لزدل والسادس للشترى وهكذاالى فلك القمر بطريق التنازل اماطريق التصاعد فالاول القمر والسابع لزحل وثوابت فالصاحب نفرج

قدنلت فيه كلمانرتجي \* لازلت فيناسا لماوالسلام وحسن ذلك أيضا كون المهدوح اسمه سالم مع وقوع جناس الاشتقاق

استعدادفرغت من تسويدها صباح يوم الجعدة رابع شعبان عام النين واربع بين بعد المائنين والالف ثم شرعت بعد فراغها في هذه الحاشية حتى التهيت الى أثناء مبحث المكان فعاقت العوائق بنى و بين اتمامها وتركنها في زوايا النسيان كغيرها من بقية مسودات كتب سود تها زمن الفراغ

المطولات وجما ذكره العسلامة البسوسي في حواشي الكبرى ولكل واحدفال مختص به من الافلال السعوثوات عمني انهالا سرعة لها والا فهي تتحرك من المغرب الى المشرق حركة بطبئة المباحث العقليمة العقليمة

بدير بان تكرية للائدكة

تأمله الخ الردبان الافلال

منهما موات

بشتون الحسكهاء الهسل

۔ ۔کیف اد ک

علمت بمادة

سعلی علی کلا

یکذبه

. دا

ايام الم

رءت لىدى

فالماطها بقولى

الادراك اعماسيمت هداءالكوا كدنوات لانهالمندرك حركتهاني بادئ الرأى أولان أوضاع بعض منها بالقياس الى ماعداه لانتغير ثم قال وهداه الكواك أيضائهمي الكواك السامانية لانهمتدي م افي الفعلاة التي هي البياران العجمة وفلكها سمى فلك الثواب وفلك البروج والفلك المكوكب والفلك المصور والفلك الثامن وسماء الرؤية وافليم الرؤية اه بتصرف (قاله نقطع في كل أربع الخ)ف الشرح المذكوران أول من أحس بحركتها ابرخس ولم يعين مفدارها وبني قدرتاك الحركة محهو لاستهم الى زمان طلموس فأن ارصاده أدته الى انها تقطع كل مائه سنه درحة واحدة اه فاظره معماهنا فلانتضبط كنب بعضهم بل هي منضبطة عندهم اه وهوكذلك ( قوله نارة نرجع الفهقري الخ )قال في تشر ع الافلال انه معرض لما الاستقامة والأقامة والرحوع عوافقه نحركة مراكزهالمراكز تدويرها وتكافؤهما وزيادة الاولى اه وفي كلامه شرعلى ترتب اللف (قاله وتارة تمخنس في غروبها ) كتب بعضهم الأولى في سرها اه وهو كذلك وعليه فهو مكر رمع قوله ترجع القهقري والعبارة الصحيحة مانقلناه عن تشريح الافلاك فكان الاولى أن بقول بدله وتارة تسرع وبسان هدذه الامور عناج لسط فى الكلام اس هذا معله وفال الشارح المذكور انعا سمت الكواك الجسمة بالمتحيرة لان فماسرعة وبطؤا واستقامة واقامة ورحوعا كانهامنحبرة في سيرها وهذه الجسة كالسمى بالمتحبرة كذاك تسمى بالخنس والكنس (قوله لا يصح أخذع لمنها) كتب البعض فه نظر بل يؤخذ منها عل نعمان أرادانه لا يؤخذ منهاعل سهولة كان صحبحاوان كان بعداعن عبارته اه وأماالتاسع ويسمى الفلك الاطلس من سالم والسلام اللهم سلمنامن هول الدنيا والا خرة باأرجم الراجين والحدللهرب المعالمين وصلى الله على سيدنا همدوآ لهأجع ين وكان الفراغ أحلها حاشية المغنى فهي الى الاسن تناديني بصوت خفي من بين كنبي هول ولمأرفي عبوب الناسشا ، كنفص القادر بن على المام

حدا تقطع في كل أربع وسبعان سنه وشهر وسسع وعشرين وما درحة وهذه الثوات لاعلمها الا الله تعالى وغاية ماوصل اليه المقات العاوا ثنان وعشرون نحما علمها اعال أهل المقاتمن الماضي والباقي ونعو ذلك وأماالسيارة أيغير الشمس والقدمر فلا تنضطلكونها نارة نرجع القهمفرى وتارة تسمر معتدلة ونارة تخنس في غرومافلاحل ذلك لايصح اخداعل منها والمها الاشارة بقسوله تعالى فسلا اقسم بالكنس الآية وحسع الثوابت فى فلك و إحدوهم الثامن فوق السبعة واماالناسع والفلك الغير المكوكب وفلك الافلال والفلك الاعلى والفلك الاعظم والفلك الاقصى والفلك التهار ومحدد الجهات ومنتهى الاشارات وسماء السموات قاله الشارح المذكور (قوله فلا نجم فيه ) قال العاملي كونه غير مكوكب من المسلمات بين القوم ولم يقم برهان عليه وكونه مكوكبا بصفار لايدركها الحس أوبيعض من الثوابت الغير المرصودة ممكن اه (قوله من المشرف الى المغرب) قال في تشر عج الافلال وحركاتها) أى الافلال الى المشرف كا كثر الافلال الحرب الاأربعة جعتها في قولى

وارسع محوغرب سيريامن بسائل محدد ومدير وجوزهم ومائل انهى وهذه المستنيات من الافلال الجزيمة الاالحدد فانه الفلال السعر قوله فقيل ان الجرم الفلاكي ساكن الهل هذا القول لغيرا لحكاء أولا تقدمين منهم قال الفخر الرازى في نفسير قوله تعالى وكل في فلا سيحون بعيث طرق احتمالات في سرائكو اكبوكذا قادر أن يحول الكوكب عيث بشق السماء كانفه وللسمكة في الماء ينزل من جانب ويصعدمن آخر على الاستدارة وهو المفهوم من قوله بسمحون وهم أنكروه لان السماء اما أن تنشق و تلتم أو يكون فيها خلاء بدورالكوك فيه و كالاهما محال فلنا الرجائز وماذ كروه في المحدد الجهات ضعيف اله وقال حاست فريح المباحة الادرال بنبغي أن يراد بالسباحة هنا أي في قوله تعالى يسبحون السباحة ميل مسبقيم و بطلائهما من مسلمات هذا الفن وان كان دليلهم عليه من الحديث فوله نول كان دليلهم عليه من الحديث فوله ان ظاهر هده الا يقمؤ يداته و يزكون بعض حركات المستقرول الله كاذهب المدهدة وله ان فالاكمات كاذهب المدهدة وله النات في أفلا كهامن قبل حركة الحيثان في الماء كاذهب المدهدة السيارات في أفلا كهامن قبل حركة الحيثان في الماء كاذهب المدهدة السيارات في أفلا كهامن قبل حركة الحيثان في الماء كاذهب المدهدة السيارات في أفلا كهامن قبل حركة الحيثان في الماء كاذهب المدهدة السيارات في أفلا كهامن قبل حركة الحيثان في الماء كاذهب المدهدة المستورية و المنات في الماء كاذهب المدهدة المنات المنات و المن

من كتابة هذه الحاشية المبارك يوم الاحدالمبارك الموافق لتسعة عشر خلت من شهرر بيع الاول الذي هو من شهورسنة تسعة وتمانين ومائنين

ان سمح الدهر الحؤن برهة و فيها الشواغل تنجلى و تزول وفيت حقل فهو أول واجب و عندى ولكن مالذاك سبيل أخذ الهموم بمخنق والشببلا و حارضي والحادثات تصول

فلاغيم فيه وهو اعظمها وله في كل يوم وليلة دورة من المشرف الى المغرب ويدوربدورانه كل ماعويه من فلك وكوكب الثانية اختلف المتفدمون في حركة المكوا كب فقيل الأحركة للكوا كب خارقة له وقيل ان الفلك منحول والمحركة للكوا كب منحول والمحركة الكوا كب

در کنهافی خیرثم قال همتسدی الثوابت

وســماء الشرح هاو بتی

الى انها ط كتب ة ترجع

الاقامة افرهما افرهما

معس مه فهو شر يح

الامور سميت واقامة

كذلك المعض

ة كان إطلس

راحين لفر اغ

<u>\_\_\_</u> مقول

جاعمة ودعوى امتناع الحرف على الافلاك لم تقريرن بالثبوت ومالفقه الفلاسفة لاثباتها أرهى من بنالعنكبوت لابننائه على عمدم قبول الافلاك أحزائها الحركة المستقيمة ودون اثباته خرط القتاد والتنزيل الالمي الذي لانأنيه الباطل من من مذيه ولامن خلفه ما نشيقاقها وماثبت من معراج نسنا صلى الله عليه وسلم يحدد المقدس إلى المدحاء السابعية شاهد انخراقها اه (قرله على خـ الفحركته) فالفلك حركته من المشر فالغرب والكوك من المغرب للشرق هكذا قدل وهو كلام احمالي لايسلم على عمومه ويطلب بيان ذاكمن كتب الفن واسنا الاتن بصدد ذلك الطوله (قلهوالشمس أعظم من الارض بأضعاف ) قال في نشر يح الافلاك الشمس مائه وسنة وسنون مشالاللارض وربع وعن ( قوله والقمر أصغر منها) أي من الشمس لاماقيل أي من الأرض فانعسهو وقول المصنف وأصغر كوكب ينادى مذلك (فول مدليل الحسوف) قالوا القمر حرم كمد صفيل بين السوادو الزرقة مستضىءا كثرمن نصفه بالشمس دائمال كرهاو صغره وتختلف أوضاعه بالقرب والبعيد عنها فاذاا جتمع بهاعندالرأسأ والذنب حال بينناو بينها فسترها كلاأوبعضا وهوالكموفواذااستقبلها كذاك حالت الارض بينهما ووقع كله أو بعضه داخسل مخروط ظلها وهو الحسوف (قوله نوره ذاتى الاالفمر) قال العلامة الشير ازى في نهامة الادراك اختلفو افي أنوارسا أر الكوا كب والاشمه انهاذا تية والالظهر فيهامن الشكلات البدرية والهلالية لاحل البعدوالقرسمن الشمس لوكان نورهامنها كإفي القمر اه نقله صاحب نفر ع الادراك م قدح فيه عابطول شرحمه ( قاله وكون النجوم الخ) في تفسر القاضي السضاري في قوله تعالى انازينا السماء الدنما برينة المكواكب وقال وركوزالثوابت في المكرة الثامنية وما وألف من هجرة من كان برى من امامه كإبرى من الحلف على يد أفقر

عباده وأحوحهم البهعزشأنه أحدحسن البنهاوى البغدادي غفرالله

فع الثلاثة غانى فكرى السقي \* مع الحجاو عجزت كيف أفول

ثم انى حين شرعت في اتمام هذه الحاشية وكتبت بعض أسطر دهمني مرض

شديدغيت فيسه عن حواسي ثم أفلع ولله الحسد فبادت باعامها وأنافي حالة

كذلا على خلاف حركه وقبل المتحرك الماهو الفلات الثالث عطارد والزهرة والقسمرا صغر من الشمس والشمس والشمس والقمر اصغر منها بدايل الحسوف واصغر منها بدايل من الثوابت اعظم من الثوابت اعظم من ورد ذاتى الا القسم وكون النجوم في السماء وكون النجوم في السماء الدنيا أوغيرها وموضعها

عدا القمر من السائرات في الست المتوسطة بينها و بين سماء الدنها ان مقرقة عقت لم يقدح في ذلك فان أهل الارض برونها بأسرها كجواهر مشرقة مثلالله على سطحها لازرف اه باشكال محتلفة اه وذكر مشله المطيب في تفسيره وما ألطف الشبيه في قوله كجواهر الخ وكانه أخذه من قول القائل

وكان احرام النجوم لوامعا 💣 درر نثرن على ساطاررق (قاله لم يردشرعا) أى بنص قاطع وان احتمله احتمالا قريبا قوله تعالى انازينا السماء الدنيا بزينة الكوا كمهذا آخرماسمح به الذهن الفائر والعزم القاصر معشيغل البال واختسلال الاحوال وقدكان دارني خلدى أنأز بلهده الحاشية بخاتمة انكلم فهاعلى تقسم الارض وهو المسمى بعلم حغر افدالمناسية ختم المصنف كنابه بالكلام على السموات الا انه لحقتني ألسا ممة والملالة فهذا حهد المقل والمكامل الناظر في هذه الرقوم لايخنى عليهما بعرض للانسان بما يكدرالفهوم وأسال الله أن يفرج عنى الكرب والمسامين و يحتملي بصالح الاعمال انه سميع فريب قال مؤلفه وافق اتمامه يوم الاثنين المبارك الثاني من شهر حادي الثانسة سنة ١٢٣٤ وكتبت هدنه النايخة سدمؤ لفها الفقر حسن س عجد العطار وتمت ومالجيس السابع من شهر جمادي الاولى من شهورعام اثنين وأربعين بعدالما تتمن والالف وكتبت بشاطئ النسل بقصر العني وقت الافامة به أسال الله حسن العاقبة عنه وكرمه وكتبت هدذه النسخة من نسخة المؤلف وكان الفراغمن كتابتها يوم الست خامس رحب الخبر بالازهر لازال عام اوصلي الله على أشرف المرسلين وآله وصحمه أجعنن وكان ذلك سنة ١٧٤٤ هجريه على صاحبهاأزكي النحمه

له ولو الديه وللمسلمين

ارمالفقه

دم قبول

والمنزيل

ا وماثنت

لاسل

کته من

اماحالي

إيصدد

اشر ع

(قله

فانهسهو

ف)فالوا

نصافه

ـد عنها

أونعضا

م كله أو

القمر)

را كب لاحـل

نقله

وكون

اـــماء ــة وما

الأفقر

غر الله

مرض

افى حالة

الناقه بن ووافق اتمامها المنار يخ المذكور فاذا عثرت أيم الواقف عليها بشي حلبه السهو والنسان فلا تبادر بالملام فلفد سطت المعدرة طالبا منك حسن الاغضاء ومن الله العفو والمغفرة وهو حسبى و نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الاى وعلى آله وصحبه وسلم

لم بردشرعا جعلنا الله تعالى من اهل منهاج أهل الشرع وختم لنا محسن الختام وصلى الله على سيد نامجدوعلى آله وحيه وأزواجه وذريته وسلم آمين

يقول المتوسل بالحضرة المحديه به خادم التصحيح بدار الطبعة الخيريه حدالمن تنزهت عن سمات المخاوفات ذاته وتقدست عن عوارض المكم والكنف صفاته وصلاة وسلاماعلى سيدنا مجدمور دالوجي ومصدر الحكم وعلى أ له وصحمه حواهر الفضل وعناصر العلم والكرم (وبعد) فقد كمل بعول اللموة ويه طبعها الليفر الجليل الغيني بشهرته عن الاطراء والنفضل ألاوهي الحاشية المكرى للامام الهمام الذي تعطرت بشذانا ليقه الانطار العلامة الشمخ حسن بن على العطار على مقولات السيد البليدي مع حاشيتيه الكبرى والصنغرى على شرج مقولات العلامة السجاعي فجاء بعون الله مطبوعا جدلا اقتطف من أغصان الحكمة أزهارها وحيني من فنون المقولات والمعقولات أغارها بما تسربه الفاوب والالباب وتبتهج لرؤيته عيون الطلاب فجزاالله المؤلف خسرا لحزاء وأثاب عزيل الثواب من قام طبعه وتعبيم نف معالمتوكل على الله الوهاب حضرة الافخم (السيد عرحين الخذاب) عطيعته الخير به الشهيرة عصرالقاهمرة المعمرية وذلك فيأواسط محسرم الحرام سنة ١٣٣٩ من هجرة سدانا عداداء أفضيل الصيلاة وأثم السلام



المطبعة الخبرية عوارض السكم المكرم (وبعد) كرم (وبعد) مالذي تعطرت عن مالذي تعطرت عن من أغصان من أغصان







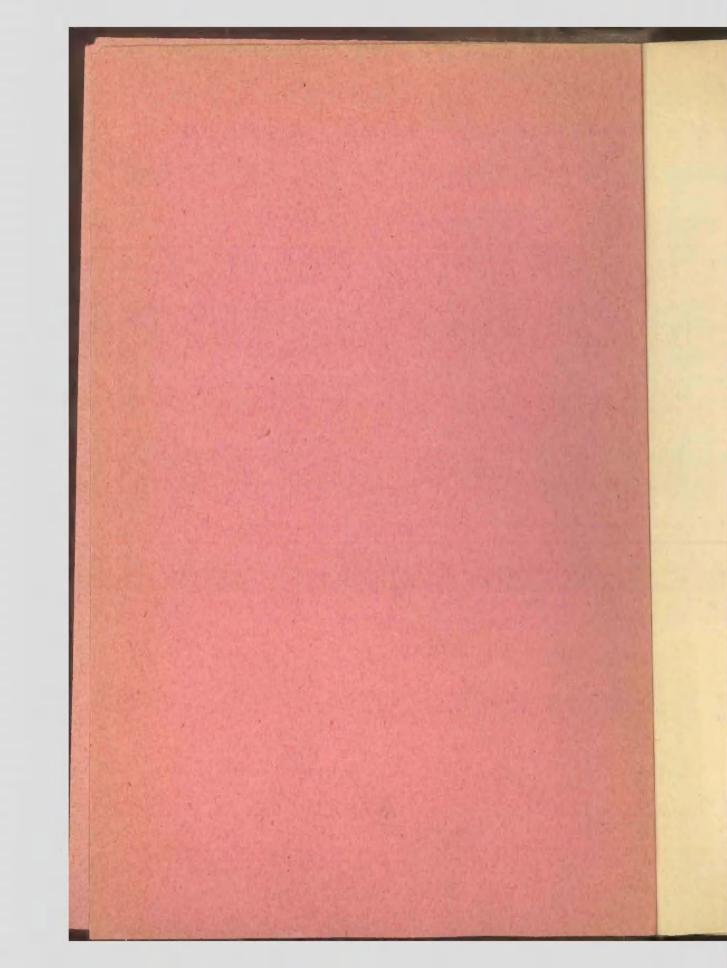

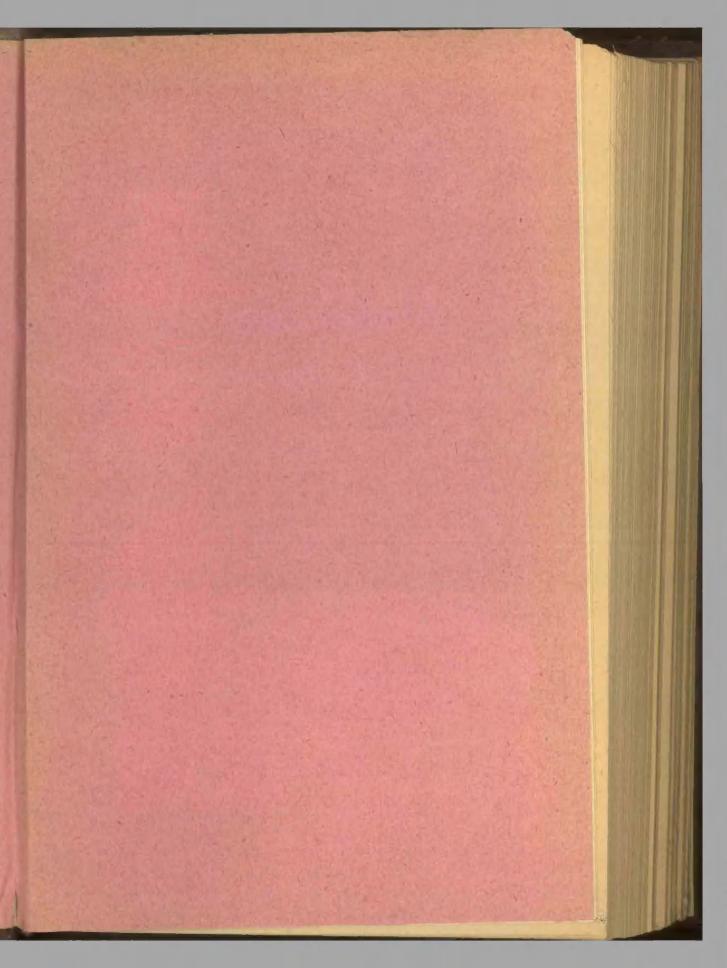

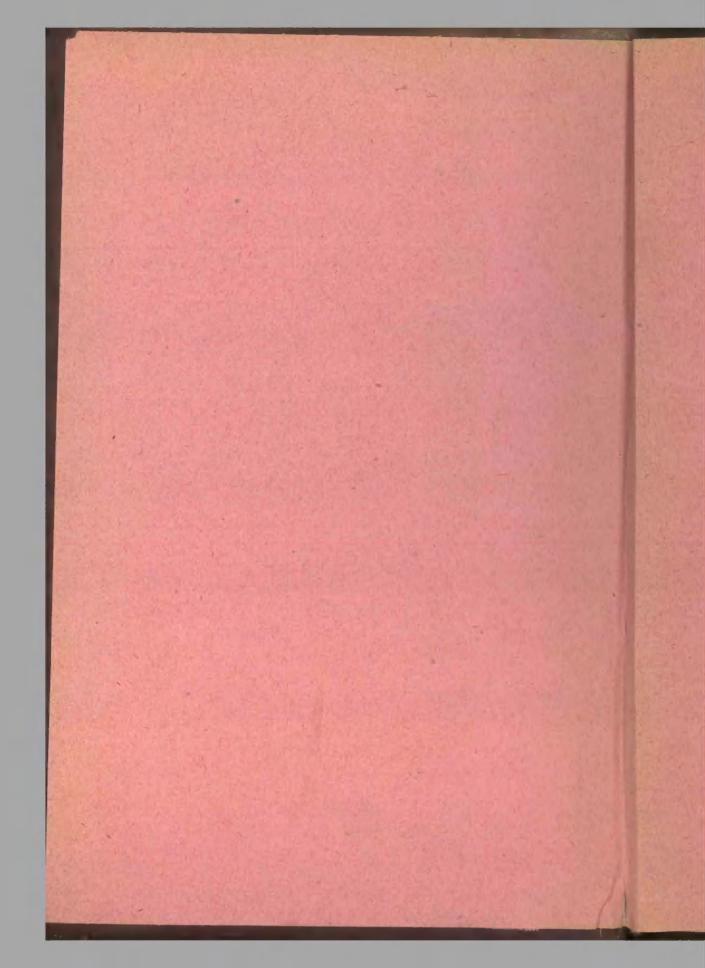

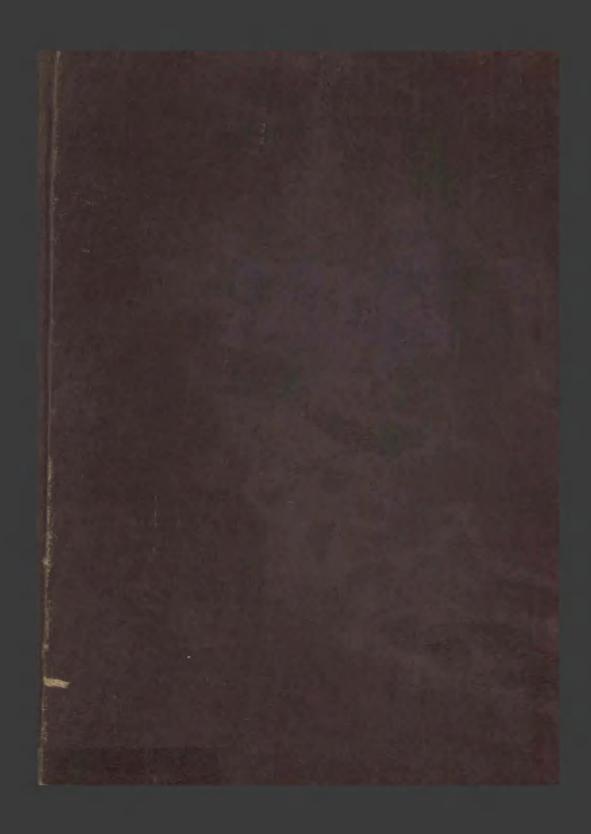